

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠م الطبعة الأولى

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

لمطباعة والنشر والتوزيع

ڪتاب الوافي الاقياري الوافي الوفي الي

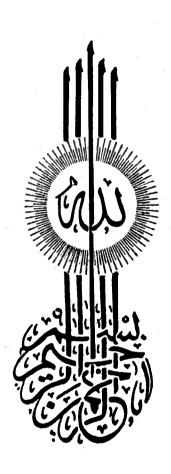

# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

## محمد بن إبراهيم بن عمر ـ محمد بن الحسين بن محمد

المعردي المولد، قدم دمشق وعُزل الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام فتولّى خطابة الجامع بدمشق الم عنول وتولّى عماد الدين خطيب بيت الآبار ثم تولّى عماد الدين عبد الكريم بن الجهاتي ثم عُزل وتولّى عماد الدين المذكور ثم عُزل فانتقل إلى الديار المصرية وتولّى خطابة الجامع الذي عمره تولّى أصيل الدين المذكور ثم عُزل فانتقل إلى الديار المصرية وتولّى خطابة الجامع الذي عمره الصالح طلائع بن رُزيك ظاهر باب زُويلة وتولّى نيابة الحكم عن القاضي بدر الدين السنجاري. وبقي على الخطابة ونيابة الحكم إلى أن توفي سنة ثمان وستين وستمائة في بيت الخطابة قبل الصلاة وقد لبس ثياب الخطابة ليخرج إلى الصلاة فجاءه رئيس المؤذّنين فوجده لابسها وقد سجد وهو ميّت فأحضروا ولده فخطب عوضه وصلّى بالناس وكانت جنازته حفلة ودُفن بقرافة سارية، وكان ديّناً متواضعاً لطيفاً حسن العبارة والصوت وله مشاركة في كثير من العلوم وله ديوان خطب وغير ذلك من التصانيف، وله نظم كثير ونظم ما أوصى بوضعه في كفنه [الوافر]:

إذا ما جاء قومٌ في السميعادِ ومعروفِ وإحسانِ جزيلٍ أتيت بحبّ كم يا آل طه فذاك ذخيرتي في يوم حَشري

بصوم مَغ صلاة واجتهاد وحع واعتمار مَغ جهاد وما أعددت من صدق الوداد وحسن النظن من ربّ العباد

وكان أصيل الدين المذكور قد حضر مع المظفّر قطز إلى دمشق وحضر وقعة عين جالوت وخطب بجامع دمشق مدّة مقام المظفّر بها فلمًا توجّه إلى مصر توجّه معه، ذكره قطب الدين اليونيني في «ذيل المرآة» والله أعلم.

• ٢٥٠ ـ «الحكيم شمس الدين الكلّي» محمد بن إبراهيم بن أبي المحاسن بن أرسلان. شمس الدين أبو عبد الله الحكيم الطبيب المعروف بالكلّي لأنه كان يحفظ كلّيات القانون، كان فاضلاً في الطّب وله مشاركة في الأدب والتاريخ، أقام مدّة ببعلبك، قال قطب الدين اليونيني: كان يلازم والدي وسكن في جواره وسمع عليه، ومولده بدمشق سنة سبع وتسعين وخمسمائة، سمع الكثير بدمشق من عبد الصمد الحرّستاني وحدّث وتوفي بالقاهرة سنة خمس وسبعين

۲٤٩ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢١١).

٢٥٠ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٦٣).

وستمائة، قال ابن أبي أصيبعة في «تاريخ الأطباء»: كان والده أندلسيّاً قدم دمشق وأقام بها إلى أن توفي، ونشأ ولده المذكور واشتغل على مهذّب الدين الدخوار وكان جيّد الفهم غزير العلم لا يخلي وقتاً من الاشتغال حسن المحاضرة، خدم الملك الأشرف ابن العادل إلى حين وفاته ثم خدم بالبيمارستان النوري، قال الشيخ قطب الدين اليونيني: وكان يعاني مشترَى المماليك الملاح بأوفر الأثمان وعنده الخيول والغلمان وهو كثير التجمّل وخلّف عدّة أولاد وكان بعضهم بالرحبة، وقال فيه الموفّق الحكيم المعروف بالورن لما تولّى رئاسة الطبّ.[السريع]:

رئاسةُ الطبّ غدا حُكمُها وكلّ جزء منه لِلكُلّي كَلّي كَلَّ مِنْه لِلكُلّي كَلَّي كَلَّي كَلَّي كَلَّي كَلَّي كَلَّي كَلَّانُ فَدِي طُلِبَه لِللّهُ عَلِي شَرابِ الموت بالمُعَلِّي

701 - «عزّ الدين بن شدّاد الحلبي» محمد بن إبراهيم. وقيل محمد بن علي بن إبراهيم بن شدّاد عزّ الدين أبو عبد الله الحلبي، ولد بحلب سادس ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وستمائة وتوفي سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن من الغد بسفح المقطّم، كان رئيساً حسن المحاضرة، صنّف تاريخاً بحلب وسيّرَه للملك الظاهر، وكان من خواصّ الملك الناصر وترسّل عنه إلى هولاكو وغيره من الملوك واستوطن الديار المصرية بعد أخذ التتار حلب، وكانت له مكانة عند الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون وحُرمتُه وافرة وله توصّل ومداخلة وعنده بشر كثير ومسارعة إلى قضاء حوائج من يقصده.

۲۰۲ ـ «التميمي الكموني» محمد بن إبراهيم التميمي الكموني. ذكره ابن رشيق في «الأنموذج» فقال: شاعر فصيح لفاظ حسن التقسيم جيّد الترسيم جزل الشعر ظاهر البلاغة عالم بأسرار الكلام إذا ركب معنى أجاده وله في المعاتبات مذهبٌ مليح، وأورد له من نظمه[الطويل]:

إليك ابن باديس إلى حين قوست قطعت نياط الأرض من بعد مُظلم تبسَّمَ لمّا حلّه الليث باكياً وأورد له أيضاً:[الطويل]:

طربتُ لذكرَى منك هزّت جوانحي وما زال بي ذكراكَ في كلّ ساعة وما ذكرتُك النفسُ إلاّ أصابها وإنّ حديثاً منك أحلَى مذاقةً وأورد له أيضاً:[الخفيف]:

قَناتي وأفشَى الدهر عُرة أَدْهَمِي مُضيئاً وما فيه عصى لمخيَّم ولولا بكاءُ الليثِ لم يتبسم

كما يُطْرِبُ النشوانَ كأسُ مُدامِ وشخصُكَ حتى كنتَ طيف منامي كلذْع ضِرامٍ أو كوخز سهامِ من الشهد ممزوجاً بماءِ غمامِ

٢٥١ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٣٠٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٣٩ ـ ١٠١٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٣٤)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٧٣).

وَهي كالدُر مَبسِماً وكبدر ال ومهاة النقا لحاظاً وأم ال تتمشى ما بين غُصن ودِعص منها [الخفيف]:

عرّضَتْ بأبتسامةٍ زجرتْ لي واستدلت بالبرق يومض لمحا

تم وجها والخيزرانة قدا خِسف جيداً ووردةِ الروض خدا ذا مَــرُوحٌ وذا مَــهــيــل مــنــدًى

إنّ من بعدها بعاداً وصَدّا وهو بعد الوميض ينذر رعدا

٣٥٣ ـ «القفصى الكفيف المغربي» محمد بن إبراهيم بن عمران. القفصي الكفيف، أصله من دانية وتأذُّبه بها، ذُكره ابن رشيق أيضاً فقال: شاعر متقدم علاَّمة بغريب اللغة قادر على التطويل يضع القصيدة تبلغ المائة وأكثر في ليلتها ويحفظها فلا يشذّ عنه منها شيءٌ ويسرد أكثر مسائل كتاب «العين» للخليل بن أحمد، أورَدَ له قوله[الطويل]:

ومن غِير الأيام أنِّي شاعرٌ أديبٌ بسربال الخمول مسربلُ أُرُومُ على إكداءِ حالي تجمّلاً وأخشَنُ من مضغ الحديد التجمّلُ وأورد له[الوافر]:

> سقاك بلحظ مُقلتِه مداما وظل الصبح يخطر في رداه كأنّ تموُّجَ الأصداغ منه مجمجمة بها الواوات تعلو بعينيه من المنصور سيف فتى لبس المكارم وارتداها وأورد له[الكامل]:

نترث فريد الدمع نشر فريدها وَلْهَدِي غَداةَ رأتْ ركابِي قُرَبتْ

وهز الغصن من خَنَثِ قواما وقد خط العدار به ظلاما عقارب مسكه تشكو الضراما على قرطاسها لاماً فلاما يقد بشفرتيه طلي وهاما وشَـدّ عُـرَى أزمّـتِـها غـلامـا

حاكت معاندة سلوك عقودها مشدودة بنسوعها وقتودها

٢٥٤ - «أبو الطيّب السّبتي المالكي» محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر. أبو الطيّب السَبتي المالكي نزيل قوص، كان من العلماء العاملين الفقهاء الفضلاء الأدباء، سمع من الحافظ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٢٥٤ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٤)، و«نيل الابتهاج بهامش الديباج» لابن فرحون (ص ٢٣١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢١٣).

أبي يعقوب يوسف بن موسى وقرأ عليه جملةً من التهذيب للبراذعي وجملة من مذهب مالكِ بسبتة وقرأ النحو بها على الأستاذ عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أبي الربيع قرأ عليه شرح الإيضاح وغيره و «كتاب سيبويه»، وقدم قوص وسمع بها من العلامة تقي الدين ابن دقيق العيد وكتب بخطّه سيبويه وشرح ابن أبي الربيع للإيضاح واختصره في مجلّد وكتب شرح المحصول للقرافي وكتباً كثيرة وكان يعرف الهندسة والهيئة وعلوماً غيرهما، وأقام بقوص سنين كثيرة ووقف كتبه بخزانة بالجامع وكان ورعاً، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: واشتغل عليه بقوص طلبتها في النحو وغيره، وتوفي بقوص سنة خمس وتسعين وستمائة وبنى حوض سبيل ظاهر قوص ووقف عليه وقفاً، وقال الشيخ أثير الدين أبو حيّان: اجتمعت به في قوص وقال لو وجدتُ بالقاهرة رغيفين ما خرجتُ منها، وهو الذي أدخل شرح ابن أبي الربيع إلى مصر.

محمد بن إبراهيم بن علي فتح الدين. القوصي ابن الفهاد، فقيه حسن مشكور السيرة اشتخل بفقه الشافعي على أبيه وغيره وتولّى الحكم بسمهُود ثم استوطن القاهرة وجلس بحانوت الشهود يعقد الأنكحة وعُرف بذلك ومضى على جميل وتوفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

۲۰۹ ـ «أبو بكر النحوي الجوري» أن محمد بن إبراهيم بن عمران بن موسى الجُوري. جور فارس الأديب أبو بكر النحوي، كان من الأدباء المنقرين علاّمة في معرفة الأنساب وعلوم القرآن، نزل نيسابور مدّة وكثر الانتفاع به وسمع حمّاد بن مُدرِك وجعفر بن درستويه وأبا بكر بن دُريد وأقرانهم، قال الحاكم: وجاءنا نعيّه من فارس سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

٧٥٧ ـ "صدر الدين الهذلي القنائي" محمد بن إبراهيم بن أبي المنى. عرفات بن صالح بن محمد صدر الدين الهذلي القنائي، سمع من تقي الدين ابن دقيق العيد وتولّى الحكم بقنا وكان كثير الصدقة وكانت له معصرة يرسل غلمانه يجعلون في دهليز كلّ بيت من الفقراء قادوس (٢) محلب وطنّ قصب في ليلة عيد الفطر، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: قيل إنهم قوّموا ركبته البغلة والبدلة وما معها بألف دينار ولما وصل ابن بَشكُور إلى قنا نزل عند أولاد القرطبي وكانوا أعداءه فطلبه وقال: تحمّل الساعة مائة ألف درهم! فقال: نعم! وخرج فحملها ثم كتب إلى الخزندار نائب السلطنة وإلى الصاحب بهاء الدين فكتبا بالإنكار على ابن بشكور ورسما له بإعادة ما أخذه منه إليه، وتوفي ببلده فجأة بعد خروجه من الحمام سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

۲۰۸ ـ «أبو الخطاب الكعبي الطبري» محمد بن إبراهيم بن علي. العلامة أبو الخطاب الكعبي الطبري شيخ الشافعية ببخارى، توفي سنة ثمانين وأربعمائة.

٢٥٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٩١).

٢٥٦ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ١١٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٢).

<sup>(</sup>١) وفي «معجم الأدباء» (١١٩/١٧): الحوزي.

<sup>(</sup>٢) القادوس: وعاء خزفي كالجرَّة، تنتظمُ منه ومن أمثاله سلسلة تديرها الناعورة فتغرفُ الماءَ من البثر إلى المزرعة.

٢٥٩ ـ «ابن المنخّل الشلبي الشاعر» محمد بن إبراهيم بن المنخّل. أبو بكر المَهري الأديب الشِلبي أحد الشعراء المجوّدين وكان يعرف علم الكلام، توفي في عشر الستين وخمسمائة، من شعره مسلّياً عن هزيمة[الكامل]:

لا تكترِثْ يا بن الخليفةِ إنّه قد يكدر الماءُ القراحُ<sup>(١)</sup> لعِلَةٍ

قدرٌ أُتيحَ فما يُردَ مُتاحُه ويعود صفواً بعد ذاك قراحُه

• ٢٦٠ - «ابن الشّواش الجميمي» محمد بن إبراهيم الجُميمي. بالجيم والميمين ويعرف بابن الشوّاش بالشينين المعجمتين والواو المشددة، قال ابن الأبّار: لم أعرف وفاته وأراها قبل المائة السابعة وهو من أهل بلنسية، أورد له[الطويل]:

فتّى حازَ في شرخ الشبيبة غايةً يصرّف بين الناس والجود راحةً

من المجد تكبو الريح فيها وتطلُّحُ هي الدهر ذو الحالِّين تسطو وتمنَّعُ

771 ـ "قاضي بجاية" محمد بن إبراهيم. القاضي أبو عبد الله قاضي بجاية إمام بارع في المدنه مالك والشافعي صنف كتاباً سمّاه . . . . . . (٢) وكان قيماً بالأصول والكلام والفلسفة، توفي سنة أربع وستمائة، رحل ولقي جماعة وسمع بمصر وولي قضاء مُرسية وناب في قضاء مرّاكش وكان عَلَم وقته علماً وكمالاً حتى اشتُهر بالأصولي، اعتنى بإصلاح "مستصفّى" الغزالي وامتُحن هو وأبو الوليد بن رُشد محنتهما المشهورة من أجل نظرهما في علم الأوائل، وكُفّ بصره بآخره.

177 - "معين الدين الجاجرمي الشافعي" محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل. الإمام معين الدين أبو حامد السهلي الجاجرَمي الشافعي، كان إماماً مفتياً مصنّفاً مشهوراً، صنّف في الفقه الكفاية، وإيضاح الوجيز، وله طريقة مشهورة في الخلاف والقواعد المشهورة به، واشتغل الناس عليه وانتفعوا به وبكتبه من بعده خصوصاً القواعد وشرح أحاديث المهذّب والألفاظ المشكلة، وتوفي بكرة الجمعة حادي عشر شهر رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة بنيسابور، وجاجرم بجيمين بلدة بين نيسابور وجرجان.

٢٦٣ - «قنور الصوفي الإربلي» محمد بن إبراهيم بن مسلَّم بن سليمان أو سلمان. الفخر أبو عبد الله الإربلي الصوفي، خرِّج له الزكي البرزالي مشيخة في جزء، لُقب بقَنْوَر وقال ابن مسديّ : القُور، روى عنه جماعة، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

<sup>(</sup>١) القراح: الماءُ الخالص.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

٢٦٢ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٦٠٣/١ ـ ٦٠٣)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (١٩/٥)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٢٧/٤ ـ ٢٨)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١١١٣ ـ ١٣٥٩ ـ ١٣٧٨ ـ ١٤٩٨ ـ ٢٠٠٣)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥٦/٥)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/١٠٩)، و"تراجم الرجال" للجنداري (٣٢).

٢٦٣ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٦١).

٢٦٤ ـ «الفخر الصوفي الخبري» محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر الشيرازي<sup>(١)</sup>. الخبري بالخاء المعجمة والباء ثاني الحروف الفيروزاباذي الشافعي فخر الدين أبو عبد الله الصوفي، شيخ مشهور عالم بمقالات الصوفية معظم، له تصانيف في الطريقة وفي علم الكلام، كان بذيء اللسان كثير الوقيعة في الناس، توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة وهو نزيل مصر.

170 ـ "القاضي شمس الدين بن العماد الحنبلي" محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي ابن سُرور. الشيخ الإمام قاضي القضاة شمس الدين أبو بكر ابن الشيخ العماد المقدسي الصالحي الحنبلي، ولد في صفر سنة ثلاث وستمائة وتوفي بالقاهرة سنة ست وسبعين وستمائة، سمع التاج الكندي وابن الحرستاني وابن مُلاعب والشيخ الموفّق وتفقّه عليه وحضر ابن طبرزذ وسمع ببغداد من الفتح بن عبد السلام وعمر بن كرم الحمامي والداهري وابن رُوزبه وجماعة وسكنها وتأهل بها وجاءته الأولاد وأسمعهم من الكاشغري، ثم ارتحل وسكن مصر ورَأْسَ بها في مذهب الإمام أحمد وصار شيخ الإقليم في الأيام الظاهرية وكان محققاً حسن الشكل، روى عنه الدمياطي وسعد الدين الحارثي والشيخ علي النشار وقطب الدين عبد الكريم وقال هو أول شيخ سمعتُ منه، ويحكى عنه كرامات ومكاشفات، وعُزل عن القضاء وحُبس بالقلعة سنتين وأُطلق ولزم بيته يدرّس ويُفتي ويروي الحديث وهو أول من درّس الدرس بالصالحية لمذهب أحمد وأول من ولي قضاء القضاة من بيته وولي مشيخة خانقاه سعيد السعداء وكان الصاحب بهاء الدين بن حِنًا يُعْرِي به الملك الظاهر.

777 ـ «شرف الدين الميدومي النحوي المحدّث» محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان. الإمام المحدّث المتقن شرف الدين أبو عبد الله الميدومي بالياء آخر الحروف والدال المهملة المصري النحوي، ولد بالقاهرة سنة إحدى عشرة وستمائة وسمع الكثير وكتب واشتغل وكان من العلماء الأتقياء، سمع من عبد العزيز بن باقا وابن رواج وابن الجُميزي ودرّس وأعاد، وكان خصيصاً بالحافظ المُنذِري وولي خزانة كتب الكاملية وطُلب لمشيختها فامتنع مدّة ثم وليها إلى أن مات، أخذ عنه الحارثي وأبو عمرو ابن الظاهري وقطب الدين.

٢٦٧ - «بهاء الدين ابن النحاس» محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر. الشيخ الإمام

٢٦٤ ـ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٤)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٣٠ / ٣٠)، ط. حيدرآباد و"حسن المحاضرة" للسيوطي (٢٠١/١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١٠١٥)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١٠١/ - ٢٦٠ ـ ٣٦٠ ـ ١١٨ / ٥٠١ ـ ٥٠٠)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١١١ ـ ١١١)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٨/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١) في «هدية العارفين»: الفارسي.

٢٦٥ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٣ \_ ٣٥٤).

٢٦٦ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١٢/١).

٢٦٧ ـ "بغية الوعاة" للسيوطي (١٣/١ ـ ١٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٤٤٢)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٣/٤)، و"الأعلام" للزركلي (٦/ ١٨٧)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٨/ ٢١٩).

العلاّمة حجّة العرب بهاء الدين أبو عبد الله بن النحّاس النحوي شيخ العربية بالديار المصرية، سمع من ابن اللتّي والموفّق بن يعيش النحوي وأبي القاسم بن رواحة وابن خليل ووالده وقرأ القرآن على أبي عبد الله الفاسي وأخذ العربية عن الشيخ جمال الدين محمد بن عمرون ودخل مصر لما خربت حلب وقرأ القرآن على الكمال الضرير وأخذ عن بقايا شيوخها ثم جلس للإفادة، كان حسن الأخلاق، منبسطاً على الإطلاق، متسع النفس في حالتي الغِنَى والإملاق، ذكيّ الفطرة، زكتي المخالطة والعشرة، مطّرح التكلّف مع أصحابه، عديم التخلّف عن أشكاله وأضرابه، ومُع ذلك فلم يُرزَق أحد وجاهته في صدور الصدور، ولا فرح أحدٌ بسيادته التي آربت على تمام البدور، وكان معروفاً بحلّ المشكّلات، موصوفاً بإيضاح المعضلات، كثير التلاوة والأذكار، كثير الصلاة في نوافل الأسحار، موثوقاً بديانته، مقطوعاً بأمانته، وأما عِلمه بالعربية فإليه الرحلة من الأقطار، ومن فوائده تُدرَك الأماني وتُنال الأوطار، قد أتقن النحو وتصريفه، وعَلَمَ حدّ ذلك ورسمه وتعريفه، ما أظنّ ابن يعيش مات إلاّ من حسده، ولا ابن عصفور لأجله طار ذكره إلاّ في بلده، ولا المُرسى رست له معه قواعد، ولا لأبي البقاء العُكبَري معه ذكرٌ خالد، بذهن نحى النحّاسَ (١) القديم عن مكانه، وجعل ابنَ بَرّي بريّاً من فصاحة لسانه، وتحقيق ما اهتدىً ابن جنّي إلى إظهار خباياه، ولا نُسبت إلى السخاوي هباته ولا عطاياه، تخرّج به الأفاضل، وتحرَّج منه كلِّ مناظر ومناضل، وانتفع الناس به وبتعليمه، وصاروا فضلاء من توقيفه وتفهيمه، وكتب خطّاً أزرى بالوشي إذا حُبك، والذهبِ إذا سُبك، ولم يزل على حاله إلى أن بلغ من الحياة أمدها، وأهدى الزمان إلى عينه بفقده رمدهًا، وتوفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستمائة بالقاهرة، ومولده بحلب في سلخ جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين وستمائة، وكان من العلماء الأذكياء الشعراء له خبرةٌ بالمنطق وحظٌّ من إقليدس وكان على ما قيل يحفظ تُلث صحاح الجوهري وكان مطّرحاً صغير العمامة يمشي في الليل بين القصرين بقميص وطاقية فقط وربّما ضجر من الأشغال فأخذ الطلبة ومشى بهم بين القصرين وألقى لهم الدروس وكان متين الديانة وله أُبُّهة وجلالة في صدور الناس، وكان بعض القضاة إذا انفرد بشهادة حكّمه فيها وثوقاً بديانته، واقتنى كتباً نفيسة، أخبرني الشيخ نجم الدين الصفدي وكان ممن قرأ عليه قال: قال الشيخ بهاء الدين ما يزال عندي كتبٌ بألف دينار وأحضُرُ سوق الكتب دائماً ولا بدّ أن يتجدّد لي علم بأتمّ كتاب ما سمعتُ به. انتهى، ولم يتزوج قط وكانت له أوراد من العبادة وكان يسعى في حوائج الناس ويقضيهم، وأخبرني القاضي الرئيس عماد الدين بن القيسراني أنه لم يكن يأكل العنب قال لأنه كان يحبِّه فآثر أن يكون نصيبه في الجنة، وأخبرني الحافظ ابن سيّد الناس قال: زكّى بعض الفقهاء تزكيةً عند بعض القضاة ما زكّاها أحدٌ قط لأنه أمسك بيد الذي زكّاه وقال للقاضي يا مولانا الناس ما يقولون ما يؤمن على الذهب والفضة إلاّ حمار، قال: نعم، قال:

<sup>(</sup>۱) النحاس القديم هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف المرادي، أخذ عن الأخفش الأصغز والمبرّد، له «إعراب القرآن»، و«معاني القرآن»، و«الكافي في العربية» و«شرح المعلقات» وغيرها. توفي سنة ( ١٣٨٨هـ). انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٣٦٢).

وهذا حمار وانصرف فحكم القاضي بعدالة ذلك الفقيه، وأخبرني أيضاً أن الأمير علم الدين الشُجاعي لما فُرغت المدرسة المنصورية بين القصرين في أيام السلطان الملك المنصور قلاوون طلبه الأميرُ المذكور فتوجّه إليه وعمامته صغيرة بكُرّاتة على مصطلح أهل حلب فلما جلس عنده ولم يكن رآه أخذ الأميرُ يتحدث بالتركي مع بعض مماليكه قال: يا أمير، المملوك يعرف بالتركي فأعجب الأميرَ هذه الحركةُ منه وقال له: السلطان قد فوّض إليك تدريسَ التفسير بالقبّة ونهار غدِ يحضر السلطان والأمراء والقضاة والناس فغداً تحضر وتكبّر عمامتك هذه قليّلا، فانصرف ولما كان من الغد رآه الأمير علم الدين من بعيد وهو جائز إلى المدرسة بتلك العمامة فجهّز إليه يقول ما قلتُ لك: تكبّر عمامتك قليَلا؟ فقال: يا مولانا تعملوني مسخرةً، وأراد أن يرجع فقال الأمير علم الدين: دَعُوه يدخل، فلما جلس مع الناس نظر الملك المنصور إلى الذين هناك فقال: هذا ما هو الشيخ بهاء الدين بن النحّاس؟ قالوا: نعم فقال: هذا أعرفه لما كنت ساكناً في المدينة والناس يقرأون عليه، وشكر الشجاعيُّ على إحضاره، قال الشيخ فتح الدين فلم يعرف السلطان غيره ولا أثنى إلاّ عليه، وأخبرني عنه غير واحد أنه لم يزل عنده في بيته من أصحابه ومن الطلبة من يأكل على مائدته لا يدّخر شيئاً ولا يخبأه عنهم وهنا أناس يلعبون الشطرنج وهنا أناس يطالعون وكلّ واحد في شأنه لا ينكر على أحد شيئاً ولم تزل أخلاقه مرتاضة حتى يكون وقت الاشتغال يتنكّر وكان لا يتكلم في حلّ النحو للطلبة إلاّ بلغة العوامّ لا يراعي الإعراب، وأخبرني الإمام أثير الدين وعليه قرأ بالديار المصرية قال: كان الشيخ بهاء الدين والشيخ محيي الدين محمد بن عبد العزيز المازوني المقيم بالإسكندرية شيخي الديار المصرية ولم ألق أحداً أكثر سماعاً منه لكتب الأدب وانفرد بسماع صَحاح الجوهري وكان كثير العبادة والمروءة والترحّم على من يعرفه من أصحابه لا يكاد يأكُّل شيئاً وحده، ينهي عن الخوض في العقائد وله تردادٌ إلى من ينتمي إلى الخير، ولي التفسيرَ بجامع ابن طولون وبالقبّة المنصورية وله تصديرٌ في الجامع الأقمر وتصادير بمصر ولم يصنّف شيئاً إلاّ ما وجدناه من إملائه على الأمير سنان الدّين الروّمي شرحاً لكتاب «المقرّب» لابن عصفور وذلك من أول الكتاب إلى باب الوقف أو نحوه، وقال وكنت أنا وإيّاه نمشي بين القصرين فعبر علينا صبيٌّ يُدعَى بجمال وكان مصارعاً فقال الشيخ بهاء الدين لينظم كلِّ منا في هذا المصارع ونظم الشيخ بهاء الدين[البسيط]:

> مُصارعٌ تـصـرع الآسـادَ سُـمـرَتُـه لمّا غدا راجحاً في الحُسن قلتُ لهم قال أثير الدين ونظمتُ أنا [الطويل]:

> > سباني جمالٌ من مليح مصارع لئن عزّ منه المِثل فالكلّ دونه

وإن خفّ منه الخصرُ فالرِدفُ راجِحُ

قال وسمع الشيخ شهاب الدين العزازي نظمَيْنا فيه وأنشدنيه[السريع]:

هل حَكَمُ يُنصِفُني في هوَى مُصارعٍ يصرع أُسْدَ السَّرَى

تيهاً فكل مليح دونه هَمَجُ عن حُسنه حدُّثوا عنه ولا حَرَجُ

عليه دليلٌ للملاحة واضِحُ

مـذ فـرّ مـنّـى الـصـبـرُ فـى حُـبّـه أباحَ قتلى في الهوى عامداً رمسينتُه في أسر حُبتى ومِن

حكى عليه مدمعى ما جَرَى وقال لي كم عاشق في الوري أجفان عبنيه أخذتُ الكَرَى

قلت: أما قول الشيخ بهاء الدين رحمه الله فإنه منحطِّ وما أتى فيه من مصطلح القوم إلاّ بلفظه الراجح لا غير وأما قول شيخنا أثير الدين فإنه غاية لأنه أتى فيه بلفظ المثل والدون والراجح وأما قول شهاب الدين العزازي فبين بين لم ينحطّ ولم يرتفع لأنه أتى بلفظة حكى عليه والإباحة والرمي وأخذ الكرى في أربعة أبيات وفيها عيب وهو التضمين وهو تعلُّق الثالث بالرابع وقوله الكَرَى أخطأ فيه لأن الكرى بمعنى النوم بفتح الكاف والكِرى بمعنى الأجرة بكسر الكاف فتنافيا وقد أشبعتُ القول في هذا في كتابي «فضّ الختام عن التورية والاستخدام»، وأنشدني شيخنا العلاّمة أثير الدين قال: أنشدني الشيخ بهاء الدين لنفسه يخاطب الشيخ رضيّ الدين الشاطبي وقد كلَّفه أن يشتري له قطراً [الخفيف]:

> أيّها الأوحدُ الرضيُّ الدي طا أنت بحر لا غرو إن نحن وافي وأنشدني قال أنشدني لنفسه يرثى الشيخ أحمد المصري النحوي [الطويل]: عزاءك زين الدين في الفاضل الذي فهُمْ فقدوا منه الخليل بن أحمد

وأنشدني قال أنشدني لنفسه مما يكتب على منديل [الخفيف]: ضاع منى خصرُ الحبيب نحوّلا

لطُفَتْ خِرقتي ودقّت فجلّت أكتُمُ السِرَّ عن رقيب لهذا وأنشدني قال أنشدني لنفسه [الكامل]: إنّى تركتُ لذا الورزى دنساهُم وقطعتُ في الدنيا العلائق ليس لي قلت لما شرطوه وجرى ليس بدعاً ما أتوا في فِعله قلت: ذكرتُ أنا هنا ما نظمته في هذا [الخفيف]:

قلتُ إذ شرطوا الحبيب وقد ضا

قد ملكتَ الفؤادَ من غير شرطِ

قَ علي الغرامُ في كلّ مسلكُ قال لكننى مع الشرط أملك

لَ علاءً وطاب في الناس نَشْرَا خياك راجيين مِين نَيداك العَيطُرَا

بَكَتُه بنو الآداب مَثنَى ومَوحَدا وأنت ففارقت الخليل وأحمدا

فلهذا أضحي عليه أدور عن نظير لما حَكَثْها الخصور بى يُخفِى دموعه المهجور

وظللت أنتظر الممات وأرقب ولـد يـمـوت ولا عـقـار يـخـربُ وأنشدني شيخنا نجم الدين الصفدي من لفظه قال أنشدنا الشيخ بهاء الدين لنفسه [الرمل]: دَمُه القانِي على الخدّ اليَقَقْ هـو بـدر سـتـروه بالـشفـق

وقلت أنا فيه أيضاً [الوافر]:

تشرَّطَ مَن أُحِبُّ فَذُبْتُ خُوفاً عقیق دم جَرَى فأصاب خدّي

وقال وقد رأى جزعي عليه وشِبهُ الشيء منجذبٌ إليه

وأخبرني شيخنا الذهبي قال: قرأتُ على الشيخ بهاء الدين رحمه الله جزء شيء، قلت: وغالب روايات الشيخ أثير الدّين كُتُبُ الأدب عنه أعني الشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى.

٢٦٨ ـ محمد بن إبراهيم التجاني. بالتاء المثناة من فوق والجيم والنون من بعد الألف البجلي اللغوي، قال الشيخ أثير الدين مشافهة: هو أديب متفنّن من أهل تونس مشهور بالعلم والأدب لم يُقضَ لي به اجتماع عند دخول تونس، أنشدنا له أبو يحيى ابن عربيهة [مجزوء الرجز]:

> كـــم قـــلــتُ إذ عَـــذًر مَــن وعُـطُـلُـت مـن فَــتـكِــهـا يـــا أشــعــريَّ خــــده وأنشدني بالسند المذكور [البسيط]:

قطفتُ باللحظ من بستانِ وجنتِهِ وقلتُ هذا أمانٌ من قطيعته

قلت: هو شعر جيّد.

كان الفواد منزله

تهلك العيرون الغراكة إنَّى من السمعتزلَّة

تفاحة ضرجتها حمرة الخفر فالشرع قد نصَّ أن لا قَطْعَ في ثمر

٢٦٩ ـ «الوطواط الكتبي» محمد بن إبراهيم بن يحيى بن على الأنصاري، المروي الأصل المصري المولد جمال الدين الكُتُبي المعروف بالوَطُواط، مولده بمصر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، أخبرني الشيخ أثير الدين أبو حيّان من لفظه قال: المذكور له معرفة بالكتب وقيمها وله نثر حسن ومجاميع أدبية وكان بينه وبين ابن الخُوَتى قاضى القضاة مودّةٌ لما كان بالمحلّة فلما تولَّى قضاء الديار المصرية توهم جمال الدين أنه يُحسن إليه ويبرِّه فسأله فلم يُجبُّه إلى شيء من مقصوده فاستفتى عليه فضلاء الديار المصرية فكتبوا له على فتياه بأجوبة مختلفة وصيّر ذلك كتابأ وقد راحت به نسخةٌ إلى بلاد المغرب وكان قد سألنى أن أجيب على ذلك فامتنعتُ لأن الإجابة اقتضت ذمّ المستفتَى عليه وكذلك أجاب جميع مَن كتب عليها انتهى، قلتُ: هذا المذكور كان له فضيلة وعنده ذوقٌ وفهمٌ يدلُّ على ذلك مجاميعه ولم يكن يقدر على النظم وأما النثر فإنه كان فيه مجيداً، وأما هذه الفتيا المذكورة فقد رأيتُها ونقلتها بخطّى وسمّاها «فتوى الفتوّة ومرآة المروّة» وكتب له فيها الشيخ بهاء الدين بن النحاس وناصر الدين حسن بن النقيب ومحيى الدين بن عبد الظاهر كتب له جوابَيْن أحدهما له والآخر عليه وشرف الدين بن فضل الله والسِراج الورّاق وناصر

٢٦٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٤٨ ـ ١٢٠١ ـ ١٢٤١ ـ ۱۳۸۰ ـ ۱۸٤٦)، و «معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٢٢).

الدين شافع وشرف الدين القدسي وشهاب الدين ابن قاضي أخميم ومكين الدين الجزري كتب جوابين والنصير الحمّامي وكمال الدين بن القليوبي وعلم الدين بن بنت العراقي وشمس الدين الخطيب الجزري وعلم الدين القِمِّني وبدر الدين الحلبي الموقّع وعماد الدين بن العفيف الكاتب وشمس الدين بن مُهنّا وبدر الدين المنبِجي وأمين الدين بن الفارغ وشمس الدين بن دانيال والفقيه شُعيب وناصر الدين بن الإسكاف ونور الدين المكّي وآخر لم يذكر اسمه لأنه عاهده على ذلك، ومن تصانيف جمال الدين الوطواط «كتاب مَباهج الفِكَر ومَناهج العِبَر»، أربع مجلدات تعب عليه وما قصّر فيه، وكتاب «الدُرَر والغُوَر والدِرَر والعُرَر»، وملكتُ بخطّه تاريخ ابن الأثير المسمَّى «بالكامل» وقد ناقش المصنّف في حواشيه وغلّطه وواخذه، وكان جمال الدين المذكور لا يزال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر يكرهه ويغضّ منه، والتقليد السليماني الذي أنشأه بالولاية لابن غراب على أجناس الطير عرّض فيه بالوطواط قال في أوله بعد أن عمل خاتماً على هذه الصورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه يقول الحكيم شمس الدين بن دانيال وهو أرمد [الطويل]:

> ولم أقطع الوطواطَ بخُلاً بكحله ولكنّه ينبو عن الشمس طرفه

وأنشدني فيه لنفسه إجازة ناصر الدين شافع [الخفيف]:

كم على درهم يلوح حراماً دائماً في الظلام تمشي مع النا

وأنشدني له أيضاً [السريع]:

ولا أنا مَنْ يُعِييه يوماً تردُّدُ وكييف بــه لــى قُــدرةٌ وهــو أرمَــدُ

يا لئيم الطباع سِراً تُواطِي س وهـــذي عـــوائـــدُ الـــوطــواطِ

قالبوا نبرى البوطبواط في شدّة من تَعبب البكدة وفي وَيل فقلتُ هذا دأبُه دائها يسعَى من الليل إلى الليل

٧٧٠ \_ «قاضي القضاة ابن جماعة» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر. قاضي القضاة الإمام العالم بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي، ولد بحماة سنة تسع وثلاثين وسمع سنة خمسين من شيخ الشيوخ الأنصاري وبمصر من الرضى ابن البرهان والرشيد العطار وإسماعيل بن عزّون وعدّةٍ، وبدمشق من ابن أبي اليُسر وابن عبدٍ وطائفةٍ وأجاز له عمر بن البراذعي والرشيد بن مسلمة وطائفةٌ وحدّث بالشاطبية عن ابن عبد

٢٧٠ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٣/ ٢٩٧)، و«التاريخ» لابن الوردي (٢/ ٣٠٢)، و«قضاة دمشق» لابن طولون (٨٠ ـ ٨٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ١٦٣)، و«الأنس الجليل» لمجير الدين الحنبلي (٨٠٤ ـ ٤٨١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٨٠ ـ ٢٨٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨)، و«ذيل دول الإسلام» للسخاوي (٢/ ١٨٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٤٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٨٦ ـ ٨٣٩ ـ ١١٦٢ ـ ١٦٣٠ ـ ٢٠٠٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٤٨)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ١٥٥، ٦٢٧).

الوارث صاحب الشاطبي وسمعتُها عليه مع جماعة بمنزله بمصر مجاور الجامع الناصري وأجاز لي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وحدّث بالكثير وتفرّد في وقته وكان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير خطيباً تام الشكل ذا تعبّد وأوراد وحجّ، وله تصانيف درّس وأفتى وأشغل، نُقل إلى خطابة القدس ثم طلبه الوزيرُ ابن السلعوس فولاه قضاء مصر ورفع شأنه ثم حضر إلى الشام قاضياً وولي خطابة دمشق أيضاً مع القضاء ثم طُلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد وامتدّت أيامه إلى أن شاخ وأضر وثقل سمعُه فغزل بقاضي القضاة جلال الدين القزويني سنة سبع وعشرين وسبعمائة وكثرت أمواله وباشر آخراً بلا معلوم على القضاء ولما رجع السلطان من الكرك صرفه وولى جمال الدين الزرعي فاستمر نحو السنة ثم أعيد قاضي القضاة بدر الدين وولي مناصب كباراً، وكان يخطب من إنشائه وصنّف في علوم الحديث وفي الأحكام، وله «رسالة في الإسطرلاب»، أخبرني القاضي شمس الدين ابن الحافظ ناظر الجيش بصفد وطرابلس قال: كنت الإسطرلاب»، أخبرني القاضي شمس الدين ابن الحافظ ناظر الجيش بعفد وطرابلس قال: كنت أقرأ عليه بدمشق وهو في بيت الخطابة رسالته في الإسطرلاب فقال لي يوماً إذا جئتَ تقرأ في هذه فاكتمه فإن اليوم جاء إلي مغربي وقال يا مولانا قاضي القضاة رأيتُ اليوم واحداً يمشي في الجامع في كمّه آلة الزندقة فقلتُ وما هي فقال الاسطرلاب أو كما قال، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة في جمادى الأولى بمصر وتوفي أبوه بالقدس سنة خمس وسبعين، وللقاضي بدر الدين نظمٌ ومنه ما أنشدنيه إجازة [الكامل]:

يا لهف نفسي لو تدوم خطابتي ما كان أهنى عيشنا وأَلذَهُ الدينُ فيه سالمٌ من هَفُوةِ والناس كلّهُم صديق صاحب وأنشدني لنفسه إجازة [الكامل]:

لمَّا تَمكَّنَ من فؤادي حبُهُ فرشى له طرفي وقال أنا الذي عاينتُ حُسناً باهراً فأقتادني وأنشدني لنفسه إجازة [الوافر]:

أَحِنُ إلى زيارة حيّ ليلى وكنتُ أظنَّ قُربَ العهدِ يُطفي وأنشدني لنفسه إجازة [الخفيف]:

وإذا ما قصدتُ طيبةً شوقاً وإذا ما ثنيتُ عزمِيَ عنها قلت: هو من قول القائل [السريع]:

بالجامع الأقصَى وجامع جِلَقِ فيها وذاك طرازُ عمري لو بَقِي والرزق فوق كفاية المسترزقِ داعٍ وطالبُ دعوة بسترقُ

عاتبتُ قلبي في هواه ولُمْتُهُ قد كنتُ في شَرَك الهوى أوقعتُهُ سِراً إليه عند ما أبصرتُهُ

وعهدي من زيارتها قريبُ لهيبُ الشوق فازداد اللهيبُ

صار سهلا لديّ كلُ عسيرِ فعسيرٌ عليّ كلّ يسيرِ يا ليل ما جئتُ كم زائراً إلا وجدتُ الأرض تُطوى لي

ولا أنشنى عزمِيَ عن بابكم إلا تعمقرتُ بسأذيسالسي

۲۷۱ ـ «ابن معضاد» محمد بن إبراهيم بن معضاد الشيخ . . . . (١) من بيتٍ، توفي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة بمصر وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالَى في مكانه، ولما توفي رحمه الله تعالى قام أخوه عمر، قال العلامة قاضى القضاة تقى الدين أبو الحسن على السبكي الشافعي: هم أهل بيت لا يتكلم فيهم أحد حتى يموت قبله واحد منهم.

٢٧٢ ـ «ابن إبراهيم العامري الخطيب» محمد بن إبراهيم القرشي. العامري الخطيب النحوى من أهل شلب وأصله من مدينة باجة، أورد له ابن الأبّار ما أمر أن يُكتَبَ على قبره [المتقارب]:

> لئن نفذ القدرُ السابقُ فـــقـــد مــات والــــدُنــا آدمٌ ومات الملوك وأشياعهم فقُلْ للذي سَرَّه مهلكي

بموتى كما حكم الخالق ومات محمد الصادق ولم يبقَ مِن جمعهم ناطقُ تاًهّـبْ فإنّـك بــى لاحــقُ

قلت: في معنى هذا البيت الرابع قول الآخر [الطويل]:

وإلا فـــشـــيء أنــت وارده فـــلا تَشفِّي بشيء لا يصيبك مثله وأورد ابن الأبار قول ابن خفاجة فيما كتبه على قبره [الطويل]:

> خليليَّ هل من وقفةٍ بتألَّم خليلي هل بعد الرَدَى من ثنية وإنا حيينا أو رَدِينا لإخوة وما ذا عليه أن يقول مُحيّياً وفاءً لأشلاء كرُمن على البلي يردد طوراً أُهَّة البحرن عندها

على جدثى أو نظرة بترحم وهل بعد بطن الأرض دار مخيّم فَمن مَرَّ بي من مسلم فليسلم ألا عِمْ صباحاً أو يقول ألا أسلم فعاجَ عليها من رُفاتِ وأَعظُم وينذرف طورأ دمعة المسترخم

وقول عبد الرحمن بن محمد بن مُغاور الكاتب بالغين والواو المكسورة والراء [الخفيف]. أيها الواقف أعتبارا بقبري استمغ فيه قول عظمى الرميم من ذنوب كلومُها بأديمي أودعونى بطن الضريح وخافوا

۲۷۱ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

۲۷۲ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٧)، و«معجم البلدان» لياقوت (٣/ ١٥١ ـ ١٥٢).

قىلىت لاتجزعوا عىلى فاتى وأتركونى بما اكتسبت رهيناً

حَسَنُ الظنّ بالرؤوف الرحيمِ غَلِقَ الرهنُ عند مولّى كريم

٣٧٣ - «ابن المهندس» محمد بن إبراهيم بن غنائم الصالحي الحنفي. المحدّث العدل شمس الدين الشروطي ابن المهندس، سمع من ابن أبي عمر وابن شيبان والفخر وطبقتهم، وكتب العالي والنازل، ورحل إلى مصر بابنه ونسخ الكثير وحصّل الأصول وخرّج وأفاد مع التصوّن والتواضع وطيب الخُلق وصحّة النقل، وخلّف أولاداً ومِلكاً، وكان رأسه يضطرب دائماً لا يفتر، أوصى بوقفية أجزائه، وكتب الشيخ شمس الدين عنه، توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، قلت: وأجاز لى أيضاً رحمه الله.

77٤ - «أمين الدين المؤذن الواني» محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد. الفقيه المفيد الرحّال أمين الدين الواني الدمشقي الحنفي رئيس المؤذنين وابن الشيخ برهان الدين رئيس المؤذنين، كتب وتعب وحصل الأصول، حدّث بمصر وبمكة ودمشق عن أبي الفضل بن عساكر والتقي بن مؤمن وجماعة، توفي بعد والده بشهر ودفن إلى جانبه سنة خمس وثلاثين وسبعمائة عاش إحدى وخمسين سنة، قال الشيخ شمس الدين: كان من خير الطلبة وأجودهم نقلا وهو والد شرف الدين.

المجزري، ولد سنة ثمان وخمسين وستمائة، ولهج بالتاريخ وجمعه وسمع من إبراهيم بن حمد بن المجزري، ولد سنة ثمان وخمسين وستمائة، ولهج بالتاريخ وجمعه وسمع من إبراهيم بن حمد بن كامل والفخر علي وابن الواسطي والأبرقوهي وابن الشُقارى وغيرهم من الشعراء، وكان حسن المذاكرة سليم الباطن صدوقاً وفي تاريخه عجائب وغرائب وعاميّة، توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ودفن في مقبرة باب الصغير، وله نظم ساقط. أجاز لي بخطّه سنة ثلاثين وسبعمائة بدمشق، روى الشيخ علم الدين البرزالي رحمه الله عن شمس الدين الجزري هذه الأبيات وهي الطويل]:

إلهي قد أعطيتني ما أُحِبُهُ وأغنيتني بالقنع عن كل مطمع وقطعت عن كل الأنام مَطامعي ومَن دق بابا غير بابك خاضعاً

وأطلبُه من أمر دنياي والدينِ وألبستَني عزاً يجلّ عن الهُونِ فنعماك تكفيني إلى حين تكفيني غدا راجعاً عنه بصَفْقة مغبونِ

٢٧٣ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠٥)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٩١).

٢٧٤ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١١١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٩٣).

۲۷۰ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (۳۰۱/۳)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۸٦/۱٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲/ ۱۲٤)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (۲۱۲/۱)، و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۸۹)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (۸/ ۱۹۶).

قلت: وأنا أستكثر هذه الأبيات عليه رحمه الله وسامحه وإن لم تكن في ذروة النظم.

7٧٦ ـ «ابن البرهان الطبيب» محمد بن إبراهيم. العدل الرئيس الفاضل صلاح الدين أبو عبد الله المتطبب المعروف بابن الجرائحي ويعرف بابن البرهان وهو الأشهر، وفي أبيه برهان الدين يقول من قال [الخفيف]:

## كلّ من عالَجَ الجراحة فَدْمٌ وأُقيم الدليل بالبرهان

أخبرني القاضي شهاب الدين بن فضل الله قال: كان «أبوه جرائحياً فلما نشأ صلاح الدين أقرأه القرآن الكريم فحفظ منه نحو النصف وقرأ طرفاً من العربية على ابن النحاس وقرأ الطبّ على العماد النابلسي ثم على الشيخ علاء الدين بن النفيس وأُجيز أوّلاً في الكحل ثم بالتصرّف في الطب، وكان فاضلاً في فروع الطبّ مشاركاً في الحكمة مائلًا إلى علم النجوم والكلام على طبائع الكواكب وأسرارها، وقرأ في آخر عمره على شيخنا شمس الدين الأصبهاني كثيراً من الحكمة وسمع بقراءة الفخر عبد الوهّاب بن الحكيم كتاب «الشفاء» لابن سينا على الشيخ شمس الدين وهو يشرحه لصلاح الدين ميعاداً فميعاداً إلى أن أكمله قال وسألت الأصبهاني عنه فقال اشتغاله أكثر من ذهنه وكان عِلمه بالطبّ أكثر من معالجته، قال حكى لي شيخنا الأصبهاني أنه طلعت في أصبعه سَلعةٌ فاستطبّ لها صلاحَ الدين فبُهت ثم وصف أشياءَ لم تفده فقال له الفخر عبد الوهّاب لو عملتَ كذا كان أنفع له، فعمله فنفعه وبرأ به، قال وكان صلاح الدين ذا مال واسع ومتجر بالصعيد وأكثُره في أخميم وكان من أعيان أطبّاء السلطان الذين يدخلون عليه ويعرف له السلطان مكانته وفضله، وكان خصيصاً بالنائب أرغون ثم بطُقُزْتَمرُ يطلع في كلّ سنة طقزتمر إلى الصعيد فيكون معه في خدمته ويستعين بصحبته على استخراج ماله ونفاق متاجره، ولما ولي القاضي جلال الدين الديار المصرية صحبه صلاح الدين المذكور وكان يسفر عنده لقضاة الصعيد يقدّم إليه كُتُبَهُم ويجهّز إليهم أجوبته، وكان لا يزال ذَرْعه ضيَّقاً يتقدم ابنُ المغربي عليه وكتب إلى السلطان يسأله الإعفاء من الطبّ وأن يكون من تجّار الخاصّ فقال السلطان نحن نعرف أنه إنما قال هذا لكون ابن المغربي هو الرئيس مع كونه هو أكبر وأفضل فلا يأخذ في خاطره من هذا فهو عندنا عزيزٌ كريم وإنما إبراهيم بن المغربي صاحبنا ولأجل هذا عملناه الرئيس ونحن نعرف أنه ما يستحقّ التقديم عليه، فطاب خاطرُ صلاح الدين بذلك وخطب أخت ابن المغربي وتزوّج بها واتّحدا بعد مباينة البواطن، قال وكان صلاح الدين يُثبت علم الكيمياء ويقول إنه صحب ابن أمير كان اسمه ابن سُنقُر الرومي وإنه كان عملها بحضوري غير مرّة إلى غير هذا مما كان مُغرى به من الروحانيات واعتقاد ما يقال من المخاطبات النجومية، قال وعلى الجملة فكان قليل المثل في وقته انتهى، قلت: كان صلاح الدين رحمه الله يتردد كثيراً إلى القاضي شهاب الدين ويجتمع به وهو من أعرف الناس بحاله وقد اجتمعتُ به غير مرّة وسمعت كلامه، وكان يستحضر كلّيات القانون وكان يلثغ بالراء لثغةً مصريةً، وعلى ذهنه شيء من الحماسة والمقامات وشعر أبي الطيّب وكان في ذهنه جمودٌ، وكان يجتمع هو والشيخ

۲۷٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٨٨).

ركن الدين بن القوبع رحمه الله تعالى في دكّان الشهود الذي في باب الصالحية ويذكر صلاحُ الدين شيئاً من كلام الرئيس إمّا من الإشارات أو غيرها ويشرح ذلك شرحاً غير مطابق لكلام الرئيس فما يصبر له الشيخ ركن الدين ويقول: سبحان الله من يكون ذِهنه هذا الذهن يشتغل فلسفة، هذا الكلام معناه كذا وكذا فهو في وادٍ وأنت في وادٍ وهذا الذي يُفهَم من كلام الشيخ وهو المطابق للقواعد عند القوم، فيعود صلاح الدين في خجل كثير بين الجلوس، وأظنه فارق الزوجة التي تزوجها من بيت ابن المغربي قبل وفاته، ولما مرض النائب أرغون بحلب أول مرّة طلبه من السلطان فحضر إليه وعالجه بحلب ثم توجّه إلى القاهرة ثم إنه لما مرض الثانية التي مات فيها طلبه فوصل إلى إربد وبلغته وفاته فعاد، وتوفي صلاح الدين بالقاهرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

٢٧٧ - «ابن الأكفاني الحكيم شمس الدين» محمد بن إبراهيم بن ساعد. شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري المعروف بابن الأكفاني السنجاري المولد والأصل المصري الدار، فاضلٌ جمع أشتات العلوم وبرع في علوم الحكمة خصوصاً الرياضي فإنه إمام في الهيئة والهندسة والحساب، له في ذلك تصانيف وأوضاع مفيدة، قرأتُ عليه قطعة جيّدة من كتاب إقليدس فكان يحلّ لي فيه ما أقرأه عليه بلا كلفة كأنما هو ممثَّل بين عينيه فإذا ابتدأتُ في الشكل شرع هو فيسرد باقي الكلام سرداً وأخذ المِيلَ ووضع الشكل وحروفه في الرمل على التخت وعبّر عنه بعبارة جزلة فصيحة بيّنة واضحة كأنه ما يعرف شيئاً غير ذلك الشكل، وقرأتُ عليه مقدّمة في وضع الأوفاق فشرحها لي أحسن شرح، وقرأتُ عليه أول الإشارات فكان يحلّ شرح نصير الدين الطوسي بأجلّ عبارة وأجلى إشارة، وما سألته عن شيء في وقت من الأوقات عما يتعلق بالحكمة من المنطق والطبيعي والرياضي والإلْهي إلاّ وأجاب بأحسن جواب كأنما كان البارحةَ يطالع تلك المسألة طول الليل، وأما الطبّ فإنه كان إمام عصره وغالبُ طبّه بخواصّ ومفردات يأتي بها إلى المريض وما يعرفها أحد لأنه يغيّر كيفيّتها وصورتها حتى لا تُعلّم، وله إصابات غريبة في علاجه، وأما الأدب فإنه فريد فيه يفهم نُكَته ويذوق غوامضه ويستحضر من الأخبار والوقائع والوفيات للناس قاطبة جملة كبيرةً ويحفظ من الشعر شيئاً كثيراً إلى الغاية من شعر العرب والمولّدين والمحدثين والمتأخّرين، وله في الأدب تصانيف ويعرف العروض والبديع جيّداً وما رأيت مثل ذهنه يتوقد ذكاءً بسُرعةٍ ما لها رويّة وما رأيت فيمن رأيت أصحّ ذهناً منه ولا أذكى، وأما عبارته الفصيحة الموجزة الخالية من الفضول فما رأيت مثلها، كان الشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس يقول: ما رأيت من يعبّر عما في ضميره بعبارة موجزة مثله انتهى، ولم أر أمتع منه ولا أفكه من محاضرته ولا أكثر اطَّلاعاً منه على أحوال الناس وتراجمهم ووقائعهم ممن تقدّم وممن عاصره، وأما أحوال الشرق ومتجدّدات التتار في بلادهم في أوقاتها فكأنما كانت القُصّاد تجيء إليه والملطَّفات تُثلَى عليه بحيث أنّني كنت

۲۷۷ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٦ ـ ١٤٩٠ ـ ١٥٤٢ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ـ ١٩٩٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٥٥)، و«البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ٧٩ ـ ٨٠)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ١٨٩)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٠٠ ـ ٢٠١).

أسمع منه ما لم أطّلع عليه من الديوان، وأما الرُقَى والعزائم فيحفظ منها جملاً كثيرة وله اليد الطولى في الروحانيات والطلاسم وما يدخل في هذا الباب، وقرأت عليه من تصانيفه: "إرشاد القاصد إلى أَسنَى المقاصد" و "اللباب في الحساب" و "نُخب الذخائر في معرفة الجواهر" و "غُنية اللبيب عند غَيبة الطبيب"، ومما لم أقرأه عليه من تصانيفه كتاب "كشف الرَين في أمراض العين"، وله نظم أنشدنى منه من لفظه لنفسه:

ولقد عجبتُ لعاكسِ للكيميا يُلقِي على العين النُحاسَ يُحيلها

في طبّه قد جاء بالشنعاء في لمحة كالفضّة البيضاء

وله تجمّل في بيته وملبسه ومركوبه من الخيل المسوَّمة والبزّة الفاخرة ثم إنه اقتصر وترك الخيل وآلَى على نفسه أنه لا يطبّ أحداً إلا في بيته أو في البيمارستان أو في الطريق، وله اليد الطولى في معرفة الأصناف من الجواهر والقماش والآلات وأنواع العقاقير والحيوانات وما يحتاج إليه البيمارستان المنصوري بالقاهرة لا يُشترى ولا يُدخَل إلى البيمارستان إلا بعد عرضه عليه فإن أجازه اشتراه الناظرُ وإن لم يجزه لم يشتر البتّة وهذا اطلاع كثير وخبرة تامّة فإن المارستان يريد كلّ ما في الوجود مما يدخل في الطبّ والكحل والجراح وغير ذلك، وأما معرفة الرقيق من المماليك والجواري فإليه المآل في ذلك، ورأيت المولّعين بالصنعة يحضرون إليه ويذكرون له ما وقع لهم من الخلل في أثناء أعمالهم فيُرشدهم إلى الصواب ويدلّهم على إصلاح ذلك الفساد، ولم أره يعوز شيئاً من كمال الأدوات غير أن عربيّته ضعيفة وخطّه أضعفُ من مرضى مارستانه ومع ذلك يعوز شيئاً من كمال الأدوات غير أن عربيّته ضعيفة وخطّه أضعفُ من مرضى مارستانه ومع ذلك فله كلام حسن ومعرفة جيّدة بأصول الخطّ المنسوب والكلام على ذلك، وتوفي رحمه الله تعالى في طاعون مصر سنة تسع وأربعين وسبعمائة وتألّمتُ لفقده رحمه الله تعالى.

7۷۸ ـ «كمال الدين ابن رفاعة القوصي» محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن رفاعة . كمال الدين أبو الفتوح القوصي، عالم مفنن يعرف الفقه والأصلين والنحو واللغة والتفسير، تولّى الحكم بالأعمال القوصية سنين كثيرة ومدحه الأديبُ الفاضل علي بن صادق بن علي بن محمد الخزرجي بمدائح جمعها في كتاب وقفّاها وعمل فيها مقدّمة وصفه فيها بنظم ونثر وهو كتاب كبير، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: مولده بقوص سنة أربعين وخمسمائة وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة .

7۷۹ ـ «الجاموس الشافعي» محمد بن إبراهيم بن رافع بن هبة الله. شهاب الدين أبو عبد الله الغسّاني الحموي الفقيه الشافعي المدرّس الواعظ المعروف بابن الجاموس، درس بمشهد الحسين بالقاهرة وخطب بجامعها وبالقدس بعد القاضي محيي الدين بن الزكي ودرس بها وتفقه ببغداد، وتوفي رحمه الله بحماة في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة، وفيه يقول ابن عُنين وقد تجادل مع ابن البغل الفقيه [الكامل]:

٢٧٩ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ١٩).

البَغْلُ والْجَامُوسَ فِي جَدَلَيْهِمَا بَرَزا عشية يومنا لتجادُلٍ ما أتقنا غير الصياح كأتما لفظ طويلٌ تحت معنى قاصر النان ما لهما وحقًك ثالثً

قد أصبحا عجباً لكلّ مُناظرِ هـذا بـقرنَـيْه وذا بـالـحافرِ لَقِنا جدالَ المرتضى ابن عساكرِ كالعقل في عبد اللطيف الناظرِ إلاّ رَقاعة «مَدلوَيْه» الشاعر(١)

وقال الوزير نجم الدين أبو المظفّر يوسف بن المحاور وقد خطب الجاموس يوم الأضحى [السريع]:

خطيبُنا الجاموسُ من حذقِه لأنّه في يسومه خائفٌ وقال فيه [السريع]:

قُلْ لمليك الأرض إن لم تَجِدْ فخُذْ خطيب العيد أضحية وقال فيه: [مجزوء الرمل]:

قلت والجاموس يُلقِي

عَـلاً عـلى الـمنبر والـصَرْحِ يـا مـلك الأرض مـن الـذبـحِ

أضحية الضأن مع المغز

دَرْسَـهُ مـن غـيـر لَـبـسِ لـيـس ذا جـامـوسَ دَرْسِ

• ٢٨٠ - «شمس الدين المقدسي» محمد بن إبراهيم بن أحمد. القاضي شمس الدين المقدسي، حضر على البدر عمر بن محمد الكرماني وسمع من الفخر ابن البخاري أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

المعرفة وكان ظالماً فاتكا ولما احتضر أوصى إلى البن ملكشاه وكان تحت حجر البهلوان يأكل البلاد باسمه وكان ظالماً فاتكا ولما احتضر أوصى إلى أخيه لأمّه قزل ومات بهمذان سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة وخلف ما لم يخلفه مثله، قال صاحب «المرآة»: أما الأموال فما تُحصَى وأما المماليك فترك خمسة آلاف مملوك وثلاثين ألف فرس وبغل وجمل، وقام أخوه مقامه، فلما شبّ طغريل آنِف من الإحتجار فركب من همذان ومعه مماليك أبيه وجاء إلى أصبهان وتبعه قزل ووقعت الحرب فأحرق قزل أصبهان حتى المدارس والربط والمساجد ومات الناس جوعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «ديوان ابن عنين» (ص ٢٠٥).

٢٨١ ـ «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٣١٩)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢٥٠).

۲۸۲ ـ محمد بن أحمد. من ولد عبيد الله بن قيس الرقيّات، قال ابن المرزبان: مات بعد الثمانين والمائتين أو فيها قطعت الأعرابُ عليه الطريق فقال لما دخل على أبي الأعزّ بالرها(١) ارتجالاً [الكامل]:

أنا شاكر أنا ذاكر أنا ناشر هي ستة وأنا الضمين لنصفها احمِلُ واطعِمْ وآكسُ ثم لك الوفا فالعارُ في مدحي لغيرك فاكفِني

۲۸۳ ـ محمد بن أحمد بن رشيد. مولى مريضة كرّ الطرف مجدولة الحشا لها نظرٌ يسبي القلوب بحسنه أقول إذا ما أشتد شوقِيَ والتظى

عسى فَرَجٌ يأتي به الله إنّه

أنت لليل إذا جلّ قسمسرٌ بدرٌ ونسورٌ وإذا لاح نسهارٌ يا معلّى يا بن أيو أبسُوء العتب يرعى الـ

أنا جائعٌ أنا راجلٌ أنا عادِ فكُن الضمين لنصفها بعيادِ عند آختيار محاسن الأخبارِ بالجود منك تعرُّضي للعارِ(٢)

٢٨٣ ـ محمد بن أحمد بن رشيد. مولى المهدي أمير المؤمنين، من شعره [الطويل]:

بعيدة مهوَى القُرط<sup>(٣)</sup> يُشبهها البدرُ هُوَ السِّحْرُ في الأوهام أوْ دونَهُ السِّحْرُ بقلبِيَ من هجران قاتلتي جَمرُ له كل يوم في خليقته أمرُ<sup>(٤)</sup>

٢٨٤ \_ محمد بن أحمد بن واصل المرودي، يقول في المعلَّى بن أيوب [مجزوء الرمل]:

لمني ليلي ضياءُ وتمامٌ وآمستسلاءُ أنت شمسي والبهاءُ ب فما هذا الجفاءُ أصدقاءَ الأصدقاء

٢٨٢ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

٢٨٣ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤١).

<sup>(</sup>١) في «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢): ابن الأغر السلمي بالدهناء.

<sup>(</sup>٣) هذه كناية عن طول جيدها.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الشواهد النحوية، ويورده النحاة في بحث أفعال المقاربة والرجاء، و"عسى" من أفعال الرجاء، وهو لمحمد بن إسماعيل كما في "حاشية شرح شذور الذهب" لابن هشام (٣٥١)؛ وبلا نسبة في "شرح ابن عقيل" (١٦٦)، و"همع الهوامع" للسيوطي (١/ ١٣١). والشاهد فيه قوله: "عسى فرج قريب يأتي به الله" حيث أتى خبر "عسى" فعلاً مضارعاً مجرّداً من "أن" المصدرية، وهذا قليل.

٢٨٤ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٠).

### كلَّ ما بُلِعِتَ ه عن ي في إفك وأفت سراء

٢٨٥ ـ «محمد العتبي المالكي القرطبي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز. العُتبي الأندلسي القرطبي الفقيه المالكي صاحب المسائل العُتبيّة، توفي في عشر الستين بعد المائتين.

۲۸٦ - «الحرشي النيسابوري» محمد بن أحمد بن حفص. الحَرَشي ـ بالحاء المهملة والشين المعجمة ـ. النيسابوري، توفي في عشر السبعين بعد المائتين (١).

٢٨٧ ـ «الرياحي» محمد بن أحمد بن أبي العوّام. الريّاحي، قال الدارقطني وغيره: صدوق، توفي سنة ست وسبعين ومائتين.

٢٨٨ - «أبو عمرو الصغير» محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري. أبو عمرو
 الصغير النحوي، كان كبيراً في العلوم، توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة.

۲۸۹ ـ محمد بن أحمد بن سيّد حَمدُونه. أبو بكر التميمي الدمشقي، الزاهد، له الكرامات والأحوال، صحب أبا القاسم الجوعي، أقام خمسين سنة ما استند ولا مد رجله بين يدي الله هيبة له، نبح عليه كلبٌ في الليل فأخسأه فمات، وتوفي سنة إحدى وثلاثمائة.

۲۹۰ - «ابن المرزبان قاضي دمشق» محمد بن أحمد بن المرزبان. قاضي دمشق بعد أبي زرعة من قِبل المقتدر، توفي سنة أربع وثلاثمائة.

191 - "ابن كيسان النحوي" محمد بن أحمد بن كيسان (٢) أبو الحسن. النحوي اللغوي الإمام الفاضل، أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم، كان يحفظ البصريين والكوفيين في النحو لأنه أخذ عن المبرّد وثعلب، وكان أبو بكر بن مجاهد (٣) المقرىء يقول: هو أنحى منهما، وله التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات وكان فوق الثقة، توفي سنة تسع وتسعين ومائتين في خلافة المقتدر، قال ياقوت في «معجم الأدباء»: وجدتُ في تاريخ أبي غالب

٢٨٥ - «جذوة المقتبس» للحميدي (٣٦ - ٣٧)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣٧)، و«اللباب» لابن الأثير (٢/ ١١٩)،
 و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١١٢٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٢٩).

٢٨٦ ـ «الأنساب» للسمعاني (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>١) في الأنساب، للسمعاني (١/١١): توفي سنة ( ٢٦٣هـ).

۲۸۷ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٧٢)، والسان الميزان، لابن حجر (٥/ ٦٠).

۲۸۸ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٧٧).

۲۹۱ ـ «الفهرست» لابن النديم (۱/۱۸)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱/ ۳۳۵)، و«معجم الأدباء» لياقوت (۱/ ۱۳۷ ـ ۱٤۱)، و«بغية الوعاة» (۱۳۷ ـ ۱۳۷)، و«بغية الوعاة» لليافعي (۱/ ۲۳۲)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱۸/۱)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٨٠ ـ ١١٦٠ ـ ١٤٥٥ ـ ١٩١٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲/ ۲۳۲)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (۱/ ۱۳۸)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) في «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ١٣٧): محمد بن أحمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) تقدم قول ابن مجاهد قبل قليل.

همام بن الفضل بن المهذّب المغربي أن ابن كيسان توفي سنة عشرين وثلاثمائة، وكان أبو بكر بن مجاهد يقول: أبو الحسن ابن كيسان أنحى من الشيخين يعني المبرّد وثعلباً، وله من التصانيف «كتاب المهذّب في النحو»، «كتاب غلط أدب الكاتب»، «كتاب اللامات»، «كتاب الحقائق»، «كتاب البرهان»، «كتاب المحينة والخطّ»، «كتاب المحديث»، نحتاب البرهائة ورقة، «كتاب الوقف والابتداء»، «كتاب القراءات»، «كتاب التصاريف»، «كتاب الساذاني في النحو»، «كتاب المذكّر والمؤنّث»، «كتاب المقصور والممدود»، «كتاب معاني القرآن»، «كتاب مختصر في النحو»، «كتاب المسائل على مذهب النحويين ما اختلف فيه الكوفيون والبصريون»، «كتاب الفاعل والمفعول به»، «كتاب المختار في عِلَل النحو» ثلاث مجلدات أو أكثر، قال أبو حيّان التوحيدي: وما رأيت مجلساً أكثر فائدةً وأجمع لأصناف العلوم وخاصّة ما يتعلق بالتُحف والطُرَف والنّتف من مجلس ابن كيسان حتى قال الصابي هذا الرجل من الجنّ إلاّ أنه في شكل إنسان.

797 \_ "الوشاء النحوي" محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى. الوشاء أبو الطيب النحوي، من أهل الأدب حسن التصنيف مليح التأليف أخباريّ، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، وله ابن يعرف بابن الوشاء، كذا قال ياقوت: محمد بن أحمد الوشاء، وقال الشيخ شمس الدين: محمد بن محمد بن إسحاق بن يحيى العلاّمة أبو الطيّب الوشاء الأخباري أخذ عن ثعلب والمبرّد وبرع في فنون الأدب وألف كتباً كثيرة وقال ياقوت: أخذ الوشاء عن أحمد بن عُبيد بن ناصح والحارث بن أبي أسامة وثعلب والمبرّد، وقال الخطيب: روت عنه مُنْيَة جارية خلاّفة أمّ ولد المعتمد، قال محمد بن إسحاق النديم: كان نحوياً معلّماً لمكتب العامّة وكان يُعرَف بالأعرابي والمؤنّث"، "المجامع في النحو"، "كان نحوياً معلّماً لمكتب العامّة وكان يُعرَف بالأعرابي والمؤنّث"، "كتاب الفرق"، "خلق الفرس"، "المقصور والممدود"، "المذكّر والمؤنّث"، "أخبار صاحب الزنج"، "الزاهر في الأنوار والزهر"، "كتاب السلوان"، "المُذهّب"، "الموشّع"، "سلسلة الذهب"، "أخبار المنظرّفات"، "الموشّع"، "الموشّع"، ومن شعره [السريع]:

لا صَبْرَ لي عنك سوى أَنّني أرضَى من الدهر بما يُقْدَرُ من كان ذا صبر فلا صبرَ لي مثلك لا يَصبرُ

۲۹۳ ـ «القاضي محمد بن أحمد بن أبي دؤاد» محمد بن أحمد بن أبي دؤاد. أبو الوليد الأيادي القاضي، وهو أخو حَريز بن أحمد قيل إن اسم أبي دؤاد الفرج وقيل دُعمِي وقيل اسمه

٢٩٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٢٩٠ ـ ٢٩١)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢٠٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٧٦ ـ ١٤٦١)، و«مجلة الثقافة» لأحمد أمين، السنة الأولى ـ العدد (٤) ـ (ص ٥ ـ ٧)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٤٤) و«الفهرست» لابن النديم (١٢٦).

۲۹۳ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/٢٩٧).

كنيته وسيأتي ترجمة أبيه في الأحمدين إن شاء الله تعالى، ولَّى محمداً أميرُ المؤمنين المتوكِّل القضاء بعد أن فُلج أبوه ومات في حياة أبيه وكانت وفاته ببغداد في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبوه بعده بعشرين يوماً، وكان المتوكّل قد عزله عن القضاء ومظالم العسكر سنة سبع وثلاثين ووكل بضياعه وضياع أبيه ثم صولح على ألفي ألف دينار وأشهد على ابن أبي دؤاد وابنه بشراء ضياعهما وأحدرا إلى بغداد، وقيل حمل مائة ألف وعشرين ألف دينار وجوهراً قيمته عشرون ألف دينار ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف درهم، وكان أبوه أحمد ممن اشتهر بالسخاء وابنه أبو الوليد كان بخيلاً، وله في البخل أخبار ظريفة هي محفوظة عنه، ولبعضهم فيه هجو وهو [الوافر]:

> إلى كَم تحعل الأعرابَ طُراً تضم على لصوصهم جناحاً فأقسِم أنّ رحمك في إياد وقال آخر [البسيط]:

عفَتْ مَساو تبدَّتْ منك واضحةً لئن تقدّمتَ أبناءَ الكرام به وقال أبو تمام (١) يعاتبه [الوافر]:

أترجو أن تُعَدد كريم قوم كمن جعل الحضيض له مهاداً

ذوى الأرحام منك بكل وادِ لتُشبت دعوةً لك في إياد كرحم بني أمية من زياد

على مَحاسن بقاها أبوك لكا لقد تقدَّم آباءَ اللئام بكا

وبابُك لا يطيف به كريم ويزعم أنّ إخوت النجوم

٢٩٤ ـ «العمراوي الراوية» محمد بن أحمد بن سَلمان. أبو عمرو العمراوي الراوية، هو القائل لعبيد الله بن يحيي بن خاقان في رواية محمد بن داود بن الجرّاح وغيره يرويه للزُبير بن بكّار [الكامل].

ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نُجْعُ الأمورِ بقوة الأسبابِ

فاليوم حاجتُنا إليك وإنما يُدعَى الطبيبُ لساعة الأوصاب

٢٩٥ - «القاهر بالله» محمد بن أحمد، أمير المؤمنين. القاهر بالله العبّاسي أبو منصور ابن أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي العباس، بويع بالخلافة سنة عشرين عند قتل المقتدر وخلعوه في جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وسُملت عيناه فسالتا وحبسوه مدّة ثم أهملوه وأطلقوه فمات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وكان ربعةً أسمر أصهب الشعر طويل الأنف وأمّه أمُّ ولد تسمَّى قَتُول لم تدرك خلافته، ووزر له أبو علي ابن مُقلة وهو بشيراز وخلفه عبيدُ الله بن

<sup>(</sup>۱) في «ديوانه» (ص ٥٠٧).

۲۹۶ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٧).

٢٩٥ ـ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣٣٥). طبعة (دار المعرفة).

محمد الكلوذاني ثم أحمد بن الخصيب وكان حاجبه بُليق ثم سلامة الطولوني، ونقش خاتِمه القاهر بالله المنتقم من أعداء الله لدين الله، ولما بويع له يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة كان ذلك بمشورة مؤنس المظفّر قال: هذا رجلٌ قد سُمّي مرّة للخلافة فهو أولى بها ممن لم يسمّ، وكأنما سعى مؤنس في حتف نفسه لأنه أول من قتله القاهر، وكان سنّ القاهر يوم بويع ثلاثاً وثلاثين سنة وكانت خلافته سنة وستة أشهر وثمانية أيام، ولما توفي ببغداد دفن في ادار محمد بن طاهر، وكان يسعى بين الصفوف في الجمع ويقول: (أيها الناس تصدّقوا على من كان يتصدق عليكم تصدقوا على من كان خليفتكم)، ولما ولي الراضي أوقع القاهرُ في وهمه بما يُلقيه من فلتات لسانه أن له بالقصر دفائن عظيمة من الأموال والجواهر فأحضره وقال: ألا تدلّني على دفائنك؟ قال: نعم بعد تمنّع يسير وقال: احفُروا المكان الفلاني والمكان الفلاني، وجعل على دفائنك؟ قال: نعم بعد تمنّع يسير وقال: اخشمو المكان الفلاني والمكان الفلاني، وجعل يتبع الأماكن التي كان بناها أحسن بناء واصطفاها لنفسه حتى خرّبها كلّها ولم يجدوا شيئاً فقال: يتبع الأماكن التي كان بناها أحسن بناء واصطفاها وأذهبتم نور عينيّ فلا أقلّ من أن أحرمكم التمتّع بها فحرمتموني إياها وأذهبتم نور عينيّ فلا أقلّ من أن أحرمكم التمتّع بما عملته لي.

**۲۹٦ ـ «الجرجاني الوراق» محمد بن أحمد أبو الحسن. الجرجاني الورّاق،** قال ابن المرزبان: كان يتشيّع وله أشعار يمدح فيها الطالبيّين ورأيتُه سنة تسع وثلاثمائة، أورد له قصيدة أولها [الطويل]:

أَلا خَلَ عينيك اللجوجَيْنِ تدمعا وليس عجيباً أن يدوم بُكاهما منها [الطويل]:

بكَتْه سيوفُ الهند لمّا فقدنَهُ وكان قديماً يُرتِعُ البيضَ في الطُلَى لقد عاش محموداً كريماً فعاله

لمؤلم خَطبِ قد ألَّم فأوجعا وأن يمتري دمعيهما الوجدُ أجمعا

وآضَتْ جيادُ الخيل حَسْرَى وظُلُعا فأصبح للبيض المباتير مَرْتعا ومات شهيداً يومَ ولّي فودعا

هذه القصيدة رثى بها ليلى بن النعمان الديلمي الخارج بنيسابور، توفي سنة ثمان وثلاثمائة. ۲۹۷ ـ «أبو نصر العسقلاني» محمد بن أحمد أبو نصر. العسقلاني الكناني، أورد له ابن المرزبان [البسيط]:

تركتني رحمة أبكي ويُبكَى لي أذابَ فقدُك أوصالى فلو خرجَت

تراكَ أفكرتَ يومَ البين في حالي نفسي لما علمتْ بالبين أوصالي

۲۹٦ ـ «معجم الشعراء للمرزباني (٤٦٣).

۲۹۷ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٨).

حتى بكى لي مع الباكين عُذَّالي

قد جاء بعدكَ عُذَّالي فما برحوا وقال [الخفيف]:

علم الله عِلمَ ما أنا لاقِ

كل شيء يبلكى وحبُّك باق ليس موت العُشّاق أمراً بديعاً كم مَضَى هكذا من العُشّاقِ

٢٩٨ ـ «الحافظ أبو بشر الدولابي» محمد بن أحمد بن حمّاد بن سعيد بن مسلم. أبو بشر الدولابي الأنصاري الحافظ الورّاق من أهل الريّ، سمع الكثير ببلده وبالكوفة والبصرة وبغداد ودمشق والحرمين وصنّف التصانيف(١)، قال الدارقطني: تكلّموا فيه وما تبيّن من أمره إلا خير، وقال ابن عديّ: متّهم فيما يقوله في نُعيم بن حمّاد لصلابته في أهل الرأي، توفي سنة عشر وثلاثمائة.

٢٩٩ ـ محمد بن أحمد بن زُهير بن طُهمان. القيسي أبو الحسن الطوسي، محدّث مصنّف، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

٣٠٠ - «أبو الفضل الحافظ الهروي» محمد بن أحمد بن محمد بن عمّار. الحافظ الشهيد ابن أبي الحسن وكنيته الحافظ أبو الفضل الهروي، إمام كبير عارف بعلل الحديث له جزء فيه بضعة وثلاثون حديثاً من الأحاديث التي بيّن عللها في حديث مسلم في صحّته، قتله القرامطةُ بمكة وهو متعلق بحلقتي الباب وقد خرّج صحيحاً على رسم مسلم ولم يتكمل، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

٣٠١ - «ابن شنبوذ المقرىء» محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت. ابن شَنْبوذ أبو الحسن **الـمقرىء** الـمشهور، قرأ على أبي حسّان محمد بن أحمد<sup>(٢)</sup> العنزي تخيّر لنفسه قراءاتِ شاذّةٌ يقرأ بها في المحراب مما يُروَى عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب فحُسن (٣) أمره فقبض عليه الوزير أبو علي بن مُقلة وأحضر له القضاة والقرّاء وجماعةً من العلماء فأغلظ في خطاب الوزير

۲۹۸ ـ «اللباب» لابن الأثير (١/ ٤٣١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٤٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٧)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٣٢١)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٤١ ـ ٤٢)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٢٧ ـ ١٤٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٦٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣١).

من تصانيفه «الكني والأسماء» و«الذرية الطاهرة».

۲۹۹ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/٢٧٦).

٣٠٠ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٥١).

٣٠١ ـ "الفهرست" لابن النديم (١/ ٣١)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢٨٠)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١٦٧/١٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٢٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٥٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٤ ـ ٣٥)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «طبقات القراء» (٢/ ٥٢): أحمد بن محمد.

في «تاريخ بغداد» (١/ ٢٨٠) و«معجم الأدباء» (١٧/ ١٦٨): ويجادل حتى عظم أمره وفحش.

والقاضي (١) وأبي بكر بن مجاهد المقرىء ونسبهم إلى قلة المعرفة وأنهم ما سافروا في طلب العلم فأمر الوزيرُ بضربه فأقيم وضُرب سبع دِرَر فدعا وهو يُضرَب على الوزير بقطع يده فكان كما دعا ثم أوقفوه على الحروف التي كان يقرأ بها فأنكر ما كان شنيعاً وقال فيما سواه إنه قرأه قومٌ فاستنابوه فتاب (٢) وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان وكتب عليه بذلك مَحضرٌ، وكان مما أنكر عليه: (إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله) [الجمعة: ٩] و(تجعلون شكركم عليه: (إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله) [اللهب: ١] و(كالصوف المنفوش) أنكم تكذّبون) [الواقعة: ٢٨] و(تبّت يدا أبي لهب وقد تبّ) [اللهب: ١] و(كالصوف المنفوش) [القارعة: ٥] و(ننجّيك بندائك) [يونس: ٩٦] و(لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين) يكون لزاما) [الفرقان: ٧٧] و(لتكن منكم فئة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن يكون لزاما) [الفرقان: ٧٧] و(لتكن منكم فئة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم أولئك هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤] و(إلاّ تفعلوه تكن يتقب في الأرض وفساد عريض) [الأنفال: ٣٧] وكتب الشهود في المحضر وكتب ابن شنبوذ خطه بالتوبة من ذلك وأنه متى خالف ذلك أو بان منه غيره فدمه حلالً لأمير المؤمنين، ثم إن أبا أيوب السمسار كلّم الوزير فيه في إخراجه إلى المدائن خفيةً وإلاّ متى توجّه إلى بيته قتلته العوام ففعل السمسار كلّم الوزير فيه في إخراجه إلى المدائن خفيةً وإلاّ متى توجّه إلى بيته قتلته العوام ففعل ذلك، وتوفي فيما قبل بدار السلطان في محبسه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد، وشنبوذ بفتح الشين المعجمة والنون وضمّ الباء الموحدة وبعد الواو ذال معجمة.

٣٠٢ - «أبو الطتب المقرىء غلام ابن شَنبوذ» محمد بن أحمد بن يوسف. أبو الطتب المقرىء يعرف بغلام ابن شَنبوذ المتقدم ذكره آنفاً، قال: قرأت على إدريس بن عبد الكريم: ﴿لو أَنزلنا هذا القرآن على جبلِ لرأيتَه خاشعاً﴾ [الحشر: ٢١] فقال لي: ضع يدك على رأسك فإن شيخي أمرني بهذا وسلسل الحديث إلى ابن مسعود وأن النبي على أمنى لله المام والسام الموت (٣)، على رأسك فإن جبريل أمرني بهذا، قال: وفيها شفاء من كلّ داء إلاّ السام والسام الموت (٣)، توفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة (٤).

٣٠٣ ـ «أبو الفرج الشنبوذي» محمد بن أحمد بن إبراهيم. أبو الفرج الشنبوذي المقرىء، حفظ خمسين ألف بيت شعر شواهد على القرآن وتكلّم الناس في رواياته، توفي سنة ثمان

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسين عمر بن محمد.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن خلكان (١/ ٦٢٠): وقال إنه قد رجع عمّا يقرؤه.

٣٠٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٧٧)، و«ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (٢/ ٢٨٨)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٩٢).

٣) ذكره الديلمي عن علي وابن مسعود. انظر: «منتخب كنز العمال» للهندي (٤/ ١٠٤ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) في «ذكر أخبار أصبهان» (٢/ ٢٨٨): سنة (٣٥١ هـ).

٣٠٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٧١)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٧٧ ـ ١٧٨)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٥٠).

وثمانين وثلاثمائة، وسئل عنه الدارقطني فأساء القول فيه، وله «كتاب الإشارة في تلطيف العبارة» في علم القرآن وله تفسير ولم يتمّ.

٣٠٤ ـ «أبو بكر السدوسي ابن عصفور» محمد بن أحمد بن يعقوب. ابن شيبة السدوسي أبو بكر البغدادي، وثقه الخطيب، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وكان يعرف بابن عصفور أعد له أبوه لما أخبره المنجمون عن مدّة عمره فحسب له كلّ يوم ديناراً وجعل ذلك جُباً ثم أضاف إليه جباً (١) آخر استظهاراً فنفد الجميع وكان يأتي إليهم ليُسمِعهم بغير إزار فيهبونه شيئاً يبرّوه به.

٣٠٥ ـ «أبو العرب الإفريقي المالكي» محمد بن أحمد بن تميم بن تمّام. أبو العرب الإفريقي، كان جدّه من أمراء إفريقية وسمع من أصحاب سحنون وكان حافظاً لمذهب مالك مفتياً غلب عليه الحديث والرجال، وله تصانيف منها «كتاب المحن»، و «طبقات أهل إفريقية»، و «فضائل مكة» (٢)، و «فضائل سحنون»، و «عُبّاد إفريقية»، توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.

٣٠٦ ـ «اللؤلؤي البصري» محمد بن أحمد بن عمرو. أبو علي اللؤلؤي، بصري مشهور ثقة، توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.

٣٠٧ ـ «أبو رجاء الأسواني الشاعر» محمد بن أحمد بن الربيع بن سليمان بن أبي مريم. أبو رجاء الأسواني المصري الشاعر، صاحب القصيدة التي لا يُعلَم في الوجود أطول منها سئل قبل موته بسنتين: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ فقال: ثلاثين ومائة ألف بيت، وقد بقي الطبّ والفلسفة لأنه نظم فيها أخبار العالم وقصص الأنبياء، وكان أديباً شافعيّ المذهب، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.

٣٠٨ ـ «المقرىء الأثرم» محمد بن أحمد بن أحمد بن حمّاد. البغدادي المقرىء الأثرم، توفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.

٣٠٩ ـ «ابن قريش الحكيمي» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي. البغدادي الكاتب، وثقه البَرقاني، توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، روى عن يَمُوت بن المزرّع وأحمد بن

٣٠٤ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱/ ٣٧٣).

٣٠٥ ـ "تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٩٩)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٥٠ ـ ٢٥١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١١٢٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٧)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ ۹۹): مالك.

٣٠٧ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٣٥٥/٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٨/٢)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٦٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢٩٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/٢٢٦)، و«كشف الظنون» لحاجى خليفة (١٣٤٢ ـ ١٣٤٣ ـ ١٦٣٦).

٣٠٨ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢٦٣/١).

٣٠٩ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٥١)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٦٣)، و «معجم الأدباء» لياقوت (١/ ١٣٥ ـ ١٣٧)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٨).

عبيد بن ناصح ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وروى عنه أبو عبد الله المرزباني وغيره، له من المصنفات: «كتاب حِلية الأدباء» وهو يشتمل على أخبار وأشعار ومحاسن، و «كتاب سَفَط الجوهر» و «كتاب الشباب»، «كتاب الفكاهة والدعابة».

٣١٠ ـ «ابن بالويه المحدث» محمد بن أحمد بن بالويه أبو بكر النيسابوري الجلاّب من أعيان المحدثين والرؤساء، توفى سنة أربعين وثلاثمائة.

٣١١ ـ «الأسواري المحدّث» محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن سابور. الأَسْواري بفتح الهمزة وسكون السين، ثقة مُسنِد من كبار شيوخ أصبهان وحديثُه بعلوّ في الثقفيات، توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

٣١٢ ـ «المحبوبي المحدّث» محمد بن أحمد بن محبوب بن فُضيل. أبو العباس المروزي المحبوبي، محدّث سماعاته مضبوطة وكان ذا ثروة ومال، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

٣١٣ ـ «العسّال الأصبهاني» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان. أبو أحمد الأصبهاني القاضي المعروف بالعسّال بالعين المهملة والسين المهملة، كان قاضي أصبهان سمع وروى عنه الكبار، توفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.

٣١٤ ـ «اللؤلؤي القرطبي» محمد بن أحمد أبوبكر. القرطبي اللؤلؤي الفقيه المالكي، أفقه أهل الأندلس بعد موت ابن أيمن وله بصرٌ بالشعر والوثائق واللغة وعليه تفقّه ابن زَرب وكان أخفش (١) العينين، توفي سنة خمسين وثلاثمائة.

٣١٥ ـ "الوزير القراريطي" محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد المؤمن. أبو إسحاق الإسكافي الكاتب المعروف بالقراريطي الوزير، كان كاتباً لمحمد بن رائق ثم وزر للمتقي بعد أبي عبد الله البريدي ثم عُزل بعد تسعة وثلاثين يوماً وأُخذ منه مائتان وأربعون ألف دينار، ثم وزر ثم قبض عليه بعد ثمانية أشهر ثم صار إلى الشام وكتب لسيف الدولة بن حمدان ثم قدم بغداد وكان ظالماً غشوماً، وفاته ببغداد في المحرم سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.

٣١٦ - «أبو العبر الهاشمي» محمد بن أحمد الهاشمي. وقال صاحب «الأغاني»: اسمه

٣١١ ـ «أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٢٧٩).

٣١٢ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٧٣).

٣١٣ ـ "أخبار أصبهان" للأصبهاني (٢/ ٢٨٣)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢٧٠).

٣١٤ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>١) أخفش العينين: ضعيف البصر، أو ضيق العينين وصغيرهن.

٣١٥ ـ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ١٤١ ـ ١٧٤ ـ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢ ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٠ ـ ٢٤١ ـ ٢٨١).

٣١٦ ـ «الفهرست» لابن النديم (١٥٢/١ ـ ١٥٣)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٢٢/١٧ ـ ١٢٧)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٢٠/ ٨٩)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢١٧/٢)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٨١ ـ ٢٨٢)، وستأتي ترجمته في «الوافي» (٧/ ٧٥) رقم (٦٩٤).

أحمد ابن عبد الله، والظاهر أنه الصحيح لأنه كانت كنيته أبا العباس فصيرها أبا العبر ثم كان يزيد فيها في كلّ سنة حرفاً فمات وهو أبو العبر طزد طبك طبلري بك بك بك، وكان شاعراً ترك الجدّ وعدل إلى الهزل، ويُعرَف والده بحمدون الحامض حبسه الأمير إسحاق بن إبراهيم الطاهري أمير بغداد وقال: هذا عارٌ على بني هاشم، فصاح في المحبس نصيحة لأمير المؤمنين فأُخْرِجَ فقال له إسحاق: هات نصيحتك! فقال: الكشكية (١١) أصلحك الله لا تطيب إلا بكشك، فضحك وقال: هو فيما أرى مجنون، فقال أبو العبر: إنما أمتخِط حوت، فقال: ويلك ما معنى قولك؟ فقال: أصلحك الله زعمت أنني مججت نون وأنا أمتخط حوت، فأطلقه وقال: أظنك في حبسك مأثوم، فقال: لا ولكتك في حبسك مأثوم، فقال: لا ولكتك في مبدأ أمره صالح الشعر فرأى أن شعره مع توسّطه لا ينفق مع أبي تمّام والبحتري وأضرابهما فعدل إلى الحمق وكسب بذلك أضعاف ما كسبه كلّ شاعر بالجدّ، ومن قوله الصالح المديد]:

لا أقول الله يظلمني وإذا ما الدهر ضَعْضَعني قنِعَتْ نفسي بما رُزقتْ ليس لي مالٌ سوى كرمي

كيف أشكو غير متَّهَمِ لم تجِدْني كافر النعمِ وتناهت في العُلَى هِمَمي وبه أمنيي من العَدَم

قال عبد العزيز بن أحمد: كان أبو العبر يجلس بسرّ من رأى في مجلس يجتمع إليه فيه المُجّان يكتبون عنه وكان يجلس على سُلَّم وبين يديه بلّوعة فيها ماء وحمأة قد سدّ مجراها وبيده قصبة طويلة وعلى رأسه خُفُّ وفي رجليه قلنسيتان ومستمليه في جوف بئر وحوله ثلاثة يدقّون بالهواوين حتى تكثر الجلبة ويقلّ السماع ويصيح مستمليه في البئر ثم يملي عليهم فإن ضحك أحدٌ ممن حضر قاموا فصبّوا على رأسه من البلوعة إن كان وضيعاً وإن كان ذا مروءة رشوا عليه بالقصبة من مائها ثم يجلس في الكنيف إلى أن ينقضي المجلس فلا يخرج منه حتى يغرم درهمين، ومن شعره الصالح [الخفيف]:

أتها الأمرد المولّع بالهجد فكأتي بحُسنِ وجهك قد أُل وكأتي بعاشِقِيك وقد أُب حين تنبو العيون عنك كما ين فاغتنِمْ قبل أن تصير إلى كا

ومنه [الوافر]:

ر أَفِقُ ما كنذا سبيل الرشادِ بس في عارضيك ثوب حدادِ دِلتَ فيهم من خُلطَةٍ ببعادِ قبض السمعُ عن حديثٍ مُعادِ نَ وتضحي في جملة الأضدادِ

<sup>(</sup>١) الكشك: السميد يعجن باللبن، ويترك حتى يحمض، ثم يجفف، ويفتت ويعمل منه طعام مائع.

رأيتُ من العجائب قاضيَين هذاً هما اقتسما العَمى نصفَين قداً هما فألُ الزمان بهُلكِ يحيي وتحسِبُ منهما من هزَّ رأساً كأنك قد جعلتَ عليه دَناً

هما أحدوثة في الخافِقَينِ كما أقتسما قضاء الجانبينِ إذا أفتت القضاء بأغورينِ لينظر في مواريثٍ ودَينِ فتحت بزاله من فرد عَينِ

وقال جحظة: لم أر أحفظ منه لكلّ عين ولا أجود شعراً ولم يكن في الدنيا صناعة إلا وهو يحفظها ويعملها بيده حتى لقد رأيته يعجن ويخبز، وقال محمد بن إسحاق: له من الكتب: «جامع الحماقات وحاوي الرقاعات»، «كتاب المنادمة»، «أخلاق الرؤساء»، وكان المتوكل (١) يرمي به في المنجنيق إلى البركة فإذا علا في الهواء يقول: الطريق الطريق جاءك المنجنيق! حتى يقع في البركة فتُطرَح عليه الشباك فيصاد ويُخرَج وهو يقول [مجزوء المتقارب]:

ويامر بي ذا الملك فيطرحني في البررك ويصطادني بالشبك كأتي بعض السمك

#### ويسضحك لي هدك هدك

وقال بعضهم: رأيته ببعض آجام سرّ من رأى وهو عريان لا يواريه شيءٌ وبيده اليمنى باشَقّ وباليسرى قوسٌ وعلى رأسه قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطة وفي ذَكَره شعر مفتول فيه شصّ قد ألقاها في الماء ليصيد السمك وعلى شفتيه دُوشاب ملطَّخ فقيل له: خرب بيتُك ماذا تفعل؟ فقال: أصطادُ بجميع جوارحي، وقد عقد له الآبي في الكتاب السابع من نثر الدرّ باباً في نوادره ليس فيها ما سُقتُه له ها هنا.

٣١٧ - «ابن الصوّاف البغدادي» محمد بن أحمد بن الحسين بن إسحاق. أبو علي بن الصوّاف، توفي في شعبان سنة تسع الصوّاف، توفي في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

٣١٨ ـ «ابن شاهويه الشافعي أبو بكر الفارسي» محمد بن أحمد بن علي. ابن شاهُويَه أبو بكر الفارسي الفقيه الشافعي قاضي بلاد فارس أقام بها مدّة وبها مات، وله وجهٌ في المذهب ووجوهُه في المذهب بعيدة تفرّد بها، توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.

٣١٩ ـ «ابن النابلسي الشهيد» محمد بن أحمد بن سهل بن نصر. أبو بكر الرملي الشهيد المعروف بابن النابلسي، قال أبو ذرّ الهروي: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنّة وكان يرى قتال

<sup>(</sup>١) حكم الخليفة المتوكل بين عامي (٢٣٢ \_ ٢٤٧هـ).

٣١٧ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢٨٩).

٣١٨ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٨٨٤).

المغاربة بني عبيد وكان قد هرب من الرملة إلى دمشق فقبض عليه متولّيها أبو محمد الكتاني وجهزه في قفص خشب إلى مصر فلما وصل قالوا له: أنت الذي قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميتُ تسعة في المغاربة وواحداً في الروم؟ فاعترف بذلك فأمر أبو تميم فسُلخ وحُشي جلده تبناً وصُلب، وذكر ابن الشعشاع المصري أنه رآه في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال [الوافر]:

وكان صلبه سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، روى عنه الدارقطني.

٣٢٠ ـ «القاضي أبوالطاهر الذهلي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بُجير بالباء الموحدة المضمومة والجيم المفتوحة والياء الساكنة والراء.

القاضي أبو الطاهر الذهلي البغدادي نزيل مصر وقاضيها، ولي قضاء واسط وجانب بغداد وقضاء دمشق ثم قضاء مصر معها واستناب على دمشق وسمع وروى، وثقه الخطيب وكان مفوّها حسن البديهة شاعراً حاضر الحجّة علاّمة عارفاً بأيام الناس وكان غزير الحفظ لا يملّه جليسه، قال عبد الغني: لما تلقّى القاضي أبو الطاهر المعزّ بالإسكندرية سأله المعزّ فقال: يا قاضي كم رأيتَ خليفة؟ قال واحداً، قال: من هو؟ قال أنت والباقون ملوك، فأعجبه ذلك ثم قال له أحججت؟ قال: نعم! قال وسلّمتَ على الشيخين؟ قال شغلني عنهما النبيُ عليه كما شغلني أمير المؤمنين عن وليّ عهده، فازداد به المعزّ إعجاباً وتخلّص من وليّ العهد إذ لم يسلّم عليه بحضرة المعزّ فأجازه المعزّ يومئذٍ بعشرة آلاف درهم، وتوفي سنة سبع وستين وثلاثمائة.

٣٢١ ـ «الأزهري اللغوي الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة. أبو منصور الهروي الأزهري النحوي اللغوي الشافعي، سمع الحديث بهراة ورحل إلى بغداد وسمع أبا القاسم البغوي وأبا بكر بن أبي داود ونفطويه وابن السرّاج ولم يأخذ عن ابن دُريد تديّناً، أخذ عنه أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين وحدّث عنه أبو يعقوب القرّاب بالقاف والراء المشددة والباء الموحدة وغيره، وصنّف «تهذيب اللغة» في عشر مجلدات و «التقريب في التفسير» و «تفسير ألفاظ كتاب المُزني» و «عِلَل القراءات» و «الروح وما ورد فيه من الكتاب والسنّة» و «تفسير الأسماء الحسنى»

٣٢٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/٣١٣)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص ٣١٤).

٣٢١ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١/٤ ١٦٤ - ١٦٧)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٦٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٠٦)، و«طبقات الشافعية» لابن هداية (٣٠)، و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٣٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١/ ١٢٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٧٧ - ٣٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٩)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبرى (١/ ٩٧ - ٨٩، ٢/ ١٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣١ - ١٠٨ - ٢٨٩ - ٢٨٨) و «مفتاح السعادة» لطاش كبرى (١/ ٩٠ - ١٠٨ - ١٥١٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣١ - ١٠٨ - ٢٧١)، و «وهنات الجنات» للخوانساري (١٧٥ - ١٧١)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٤٩)، و «الأعلام» للزركلي (٢٠ ٢٠١)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/

و «الردّ على الليث» و «تفسير إصلاح المنطق» و «تفسير السبع الطوال» و «تفسير ديوان أبي تمّام» و «كتاب الأدّوات» وله سوى ذلك من المصنفات، وكان قد وقع في أسر عرب عرباء نشأوا بالبادية يتبعون مساقط الأنواء أيام النجع ويرجعون إلى إعداد المياه في محاضرهم ويتكلمون بطباعهم فبقي عندهم دهراً طويلاً فاستفاد منهم ألفاظاً في اللغة، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين وتوفي سنة سبعين وثلاثمائة.

٣٢٢ ـ «أبو عبد الله الطائي الأشعري» محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد. الطائي أبو عبد الله المتكلم صاحب الشيخ أبي الحسن الأشعري، قدم بغداد ودرس بها علم الكلام وصنف التصانيف وعليه درس القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الفنّ، قال الخطيب: ذكر لنا عنه غير واحد أنه كان ثخين الستر حسن التديّن، توفي في عشر السبعين وثلاثمائة تقريباً.

٣٢٣ ـ "الحيري المقرىء النحوي» محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان. أبو عمرو ابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري الزاهد المقرىء المحدّث النحوي، كان فرّاش المسجد نيّفاً وثلاثين سنة، سمع وروى، توفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

٣٢٤ ـ «النقاش الأشعري» محمد بن أحمد بن العباس. أبو جعفر السلمي البغداذي المجوهري نقاش الفضة، وثقه الأزهري وقال: كان أحد المتكلمين على مذهب الأشعري ومنه تعلّم أبو علي بن شاذان علم الكلام، توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة.

٣٢٥ ـ «أبو الحسن الأخباري» محمد بن أحمد بن طالب. أبو الحسن الأخباري، رحل وسمع الكثير وكان فاضلا وسمع ابن الأعرابي، وتوفى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

ت ٣٢٦ ـ «أبو عبد الله اليشكري» محمد بن أحمد. أبو عبد الله اليَشكُري قال يمدح عبد الله بن محمد بن نوح لما أوقع بالديلم [الكامل]:

قرَّتْ بفتحك أعينُ الأمصارِ وتازَّر الإسلامُ منه شقَةً للما نزلتَ على الديالم أيقنَتْ وتجرّعوا بك أكوساً من وقعة للما ألاح بسيفه نادَى الهدكى

فنسيمُه كالمسك في الأقطارِ شقت شِقاق الكُفر في الكفّارِ أعمارُها بستقاصرِ الأعمارِ ممزوجة من لَذعِها ببَوارِ عنه بصوت النافع النضرار

٣٢٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٤٣).

٣٢٣ ـ «ميزان الاعتدال» للذهبي (١٦/٣)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٧/٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/١٠).

٣٢٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٢٥)، و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص ١٩٦).

٣٢٥ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٣١٠)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١٧/١٧).

٣٢٦ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

هذا الشعر جسمٌ بلا روح كما تراه.

٣٢٧ ـ «ابن الحاجب» محمد بن أحمد. المعروف بابن الحاجب، كان صديقاً لابن الرومي فسأله ابن الحاجب زيارته مع إخوانه في يوم ذكره لهم فصاروا إليه فلم يجدوه فقال ابن الرومي يعاتبه بقصيدته التي أولها [السريع]:

نجاك يا ابن الحاجب الحاجبُ فلما مات ابن الرومي أظهر ابن الحاجب قصيدته وذكر أنه أجابه بها وأولها [السريع]:

يا صاحباً أعضَلني كيدُهُ فهمتُ أبياتك تلك التي بىيت وبىت عقرت يُتقى جرحتني فيها وداويتني

وليس ينجو منتى الهارب

لقيت خيراً أيها الصاحب أشقَبَ فيها كيدُك الشاقبُ داري محلٌّ في اللها ذائبُ فأنت أنت الصادع الشاعب

٣٢٨ ـ «الحاجب» محمد بن أحمد بن نصر. أبو شجاع الحاجب، قال ابن النجّار: كان متأدباً ويقول الشعر حدّث عن أبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن الجرَّاح سمع منه الحسين بن عبد الرحمن بن محبوب الغزي في رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة، ومن شعره [المجتث]:

فالموت للحرز خيد رمن المقام الذليل

فـــمــا أعـــزَّك إن كــنــ تَ قــانـعـاً بــالـقــلـيــلِ

٣٢٩ ـ «ابن فاذشاه» محمد بن أحمد بن نصر بن علي بن الحسين بن فاذشاه. أبو عبد الله الأصبهاني من بيت الوزارة والحديث والرواية، قدم بغداد وحدّث بها بأحاديث لَوين عن أبي بكر ابن ماجه سمع منه ومن أخيه فاذشاه أبو بكر بن كامل.

٣٣٠ - «ابن أبي البغل» محمد بن أحمد بن يحيي بن أبي البغل. أبو الحسين الكاتب، كان من أعيان كتّاب الدواوين وولي الجبل وأصبهان مدّة وله نظم ونثر، روى عنه أبو على الحسين بن القاسم الكوكبي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي وغيرهما، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، ومن شعره [الطويل]:

ولى همّة تعلو السماكَيْن رفعةً وجَدِّي(١) عَثُورٌ كلَّما رُمتُ نهضةً

وتسمو إلى الأمر الذي هو أشرفُ تقاعَدَ بي يغتالني ليس يُنصفُ

٣٣١ ـ «الطوال النحوي» محمد بن أحمد أبو عبد الله. النحوي المعروف بالطوال، من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي حدّث عن الأصمعي وقدم بغداد وحدّث بها، سمع منه أبو عمرو

٣٢٧ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

<sup>(</sup>١) أي حظّى.

٣٣١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٥٠).

حفص بن عمر الدوري المقرىء، قال أبو العباس ثعلب: كان الطوال حاذقاً بإلقاء العربية، توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

٣٣٢ - «ابن أبي الليث الكاتب» محمد بن أحمد أبو الحسن. ابن أبي الليث الكاتب، روى عنه القاضي أبو علي التنوخي في «كتاب الفرج بعد الشدّة» حكاياتٍ وشيئاً من شعره، من شعره [مرفل الكامل]:

> رفقاً أَقِيكَ بِمُقَالِة أصبحت منها في السوا ومنه [المتقارب]:

عصيتُ الهوَى وأطَعْتُ العَذُولَ وملكت رقك وَهُو المُنَى لئن لم أكن أتمنى السقام

لعلى ألقاك فيمن يعود ٣٣٣ ـ «ابن رامين» محمد بن أحمد بن رامين. أبو الحسن، جمعه بعض مجالس الأنس بنفر من الفضلاء فسألوه أن يجيز قول مجنون بني عامر [الطويل]:

> أقولُ لِـظَبْيِ مَـرًّ بِـي وَهْـوَ راتعٌ فارتجل على النفس [الطويل]:

فقلتُ يقال المستقيل من الهوى

فتعجُّب القوم من حدّة ذهنه وإسراعه في تجنيس القافية، ووقف على ذلك بعض المتأخّرين فقال [الطويل]:

فقلتُ أفي ظلّ الأراكة بالحِمَى يقال ويُستسقى فقال يقالُ ٣٣٤ ـ محمد بن أحمدأبو الفتح. الدُباوَنْدي، قال الثعالبي في «التتمة»: ريحانة الرؤساء وشمامة الوزراء يستوطن الريّ ويرجع إلى فضل كثير، وأورد له من أبيات يهجو فيها قوّالاً [الوافر]:

> وداخل ثوبِه جَربٌ عتيقٌ وآبساطٌ يسفسوح لسهسا صُسنسان فذا يُعمى وذا يُعدى فأنّي وفيه أبنة قدمت وشاعت

تسوارثه على قِدَم الرمانِ وأبرزارُ العَمى شَمُّ الصنانِ تنادِمُ من يكون بذا المكان مع السؤم المزنّر في قِرانِ

كلفتها طولَ السهادِ

د وفي السواد من الفواد

وكنتُ كما قال في الحسودُ

وبعتُك للدَين فيمن يزيدُ

أَأَنْتَ أُخُو لَيْلَى فقال يقالُ

إذا مسه ضرُّ فقال يقالُ

٣٣٣ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/ ١٢٥).

٣٣٤ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/١٣٣).

وما دارٌ ألم بها فأبقى فأشأمُ حين يُضحي من قُذارِ (١) وأثقلُ من قضاء السوء وجها وإن أبصرته يوماً يغني وإن أخذ القضيبَ يروم صوتاً إذا غنى ووقع مستطيلا دُوارُ الرأس حشرجةُ التراقي

سوى الأطلال فيها مَعْ مَعَانِ وأطفلُ حين يُمسي من بُنانِ وأوسخُ من قدور الباقلاني فإن الفقر في تلك الأغاني بكى منه قضيبُ الخيزرانِ علاه قبل أصوات الأغاني شعالُ الحلق تفقيعُ البنانِ

٣٣٥ ـ «أبو بكر الأندلسي الأموي» محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرّج. أبو عبد الله وقيل أبو بكر الأندلس وكان ذا مكانة عنده وصنّف له عدّة كتب فولاّه القضاء، وكان حافظاً بصيراً بالرجال، أكثر الناسُ عنه من السماع، صنّف في فقه التابعين وتوفي في شهر رجب سنة ثمانين وثلاثمائة.

٣٣٦ - «أبو الطيّب الشافعي» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بُردة. البغدادي الفقيه أبو الطيّب الشافعي، سمع أبا القاسم البغوي وقدم قرطبة فأكرمه المستنصر ورزقه، وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعي وينسب إلى الاعتزال، قال ابن الفرضي: بلغ ذلك السلطان عنه فأخرجه من البلد، وتوفي بتاهرت في عشر الثمانين والثلاثمائة تقريباً.

٣٣٧ ـ «محمد بن حماد محدّث الكوفة» محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان. أبو الحسن الكوفي محدّث الكوفة، توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

٣٣٨ - «ابن سمعون الواعظ» محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عُبيس. بالعين المهملة المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت والسين المهملة على وزن قُليس، هكذا قيده الشيخ شمس الدين وقيده ابن خلكان بالنون والباء الموحدة وعنبس اسم الأسد، الإمامُ أبو الحسين البغدادي الواعظ الخطيب، كان أوحد دهره وفرد عصره في الكلام على علم الخواطر والإشارات ولسان الوعظ، دوّن الناسُ حِكَمه وجمعوا كلامه، من كلامه: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، وإيّاه عنى الحريري في المقامة الحادية والعشرين بقوله: متواصفون فتى يقصدونه ويحلّون ابن سمعون دونه، ولم يأت في الوعظ مثله، توفي في ذي

<sup>(</sup>۱) في "تاج العروس" للزبيدي مادة "قذر": وقُذار كغُراب لقب محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن الحسن الله عنه ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقب بذلك لنظافته، ذكره الحافظ.

٣٣٥ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٤)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٣١٦)، و«تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي رقم (١٣٥٨)

٣٣٧ ـ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٣/ ١٩٥).

٣٣٨ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢٧٤)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٦٢٢).

الحجة سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، قال سبط الجوزي: كان القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حامد إذا رأياه قبّلا يده وكان أبو بكر يقول ربما خفى على كلامه لدقّته.

٣٣٩ ـ «ابن خويز منداذ المالكي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن خُويز. مَنداذ بالخاء المعجمة والياء للتصغير والزاي على وزن فُليس المالكي صاحب أبي بكر الأبهري من كبار المالكية العراقيين، صنّف كتاباً كبيراً في الخلاف وآخر في أصول الفقه وله اختيارات في الفقه خالف فيها المذاهب كقوله إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وإنّ خبر الواحد يوجب العلم، قال القاضي عياض: وقد تكلّم فيه أبو الوليد الباجي وقال لم أسمع له في علماء العراقيين ذكراً وكان يجانب الكلام وينافر أهله، توفى سنة تسعين وثلاثمائة تقريباً.

٣٤٠ ـ «الحافظ البحيري» محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن بَحير . ـ بالباء الموحدة والحاء المهملة والياء آخر الحروف والراء على وزن جرير بن نوح ـ . أبو عمرو البحيري النيسابوري المزكى، قال الحاكم: كان من حُفّاظ الحديث، توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة.

٣٤١ ـ «أبو مسلم البغدادي الكاتب» محمد بن أحمد بن علي بن حسين. أبو مسلم البغدادي الكاتب، نزيل مصر، سمع وروى وتفرّد في الدنيا بالرواية عن البغوي وجماعة وروى عنه الحافظ عبد الغني وأبو عمرو الداني وغيرهما، توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.

٣٤٢ ـ «العطَّار المالكي الأديب» محمد بن أحمد بن عبيد الله (١) بن سعيد. أبو عبد الله الأموي القرطبي العطّار المالكي المتبحر في الفقه، سمع وروى وكان حافظاً متيقظاً أديباً شاعراً ذكيّاً نحويّاً بصيراً بالفتوى والفرائض والحساب واللغة رأساً في الشروط وعللها مدقّقاً في معانيها لا يجاريه فيها أحدٌ، صنّف فيها كتاباً حسناً وجرى له مع فقهاء قرطبة خطوب طويلة، انتاب طلاّبُ العلم قبره وقرأوا عليه ختمات، توفى سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.

٣٤٣ ـ «الوأواء الدمشقي» محمد بن أحمد. وقيل محمد بن محمد أبو الفرج الوأواء الغسّاني الدمشقي، شاعر مطبوع منسجم الألفاظ عذب العبارة حسن الاستعارة جيّد التشبيه بني الحريري مقامة على قوله [البسيط]:

وأمطرَتْ لؤلؤاً من نرجس فسقت ورداً وعضت على العُنّاب بالبَرَدِ

٣٣٩ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون (٦٨)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٩١).

<sup>•</sup> ٣٤ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٨٢).

٣٤١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٢٣).

٣٤٢ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٣٩٩ هـ) صفحة (٣٧٧)، و«هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٥٨)، و«الديباج المذهب" لابن فرحون (٢٦٩)، و«معجم المؤلفين" لكحّالة (٨/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۱) في «الديباج المذهب»: عبد الله.

٣٤٣ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٨١ ـ ٤٠٠ هـ) صفحة (٤٠٣)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤٠)، و«الأعلام» للزركلي (٢٤٠/٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٧٣)، و«مقدمة ديوان الوأواء» لسامي الدهان، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٣٠٧).

وأرى أن قوله «وعضّت» أحسن من قول الحريري «وضرّست البلّور بالدرر» لأنه أتمّ وتتمة هذا البيت مشهورة، ومن شعره [الطويل]:

وليل كفِكري في صدود معذّبِي وإلا كعُمرِ الهجر فيه فإنه والخفف]:

سَقّياني ذبيحة الماء في الكا إنّني قد أمنتُ بالأمس إذ مـ قهوة تطرد الهموم إذا ما نشرت راحة المزاج عليها فَهْى تجرى من اللطافة في الأر يتهادى بكأسها مَن هدايا ما رأينا وَرداً كوردٍ بخلير زارنى والصباح فى ساعد الأف وغدا والهلال في شَرَكِ الفج ويمين الجوزاء تبسط باعا وكأنّ الإكليل في كلّة اللي وكان النراع فوق الشريا وكان المريخ إذ رُمي العر وكان النجوم أحداق رُوم رشاً تـشـرَهُ الـنـفـوسُ إلـي مـا لا وما احمر من تورُّد خدّيد لا أَطَلْتُ السجود في قبلة الكأ كَم صلاةِ على فَتِّي مات سُكراً أيسها الرائع الذي راحتاه عُجْ بضحكِ الأقداح في رَهَج القص وأسقنى القهوة التى تُنبت الور لا تُدَعْدِغُ صدر المدام بأيدى ال في رياضٍ تُريك بالليل منها

وإلا كأنفاسي عليه من الوجدِ إذا قِستَه بالوصل كان بلا حَدّ

س وكُفّا عن شُرب ما تسقياني تّ بها أنْ أموت موتاً ثاني سكئت في مواطن الأحزان حَــدَقاً مـا تــدور فــى أجــفـانِ واح محرى الأرواح في الأبدانِ . • إلىنا طرائفُ الأشجانِ ـه بـدا طالعاً عـلى غُـصن بـانِ ق كنحر في نصفه نصف جانِ ر شريكى فى قبضة الارتهان لعناق الدُجَى بغير بَسان ل ثلث من فوق عَـ فدِ ثـمانِ رايــة رُكَــِت بـخــيـر ســنــان بُ بِـه حَـربـةٌ مـن الـنـيـران رُكّبت في مَحاجر السودانِ فى ثناياه من رحيق اللسانِ ه وما أصفر من شموس البنان س بتسبيح ألسن العيدانِ قد أقيمت فينا بغير أذان بخضاب الكؤوس مخضوبتان ف إذا ما بكت عليها القناني د إذا شئت في خدود الخواني مزج ما دُغدِغَتْ صدور المثاني سُرُجاً من شقائق النعمان

كتبتها أيدي السحاب بأقلا ألفات مؤلفات ولاما انظر إلى ما في هذه القصيدة من جودة ال ومن شعره [مرفل الكامل]:

وجَالا النشريّا في مُالا وكان زُرْقَ نسجوها ومن شعره وهو مشهور [البسيط]: سُقْياً ليومٍ غدا قوسُ الغمام به كانه قوسُ رامٍ والبروق له ومنه أيضاً [الكامل]:

والبدر أوَّلَ ما بدا متلتَّماً وكأتما هو خُوذةً من فضّة ومنه أيضاً [الخفف]:

لستُ أَنْسَى قلبي وقد راح نَهْباً وسماء العيون إذ ذاك تسقي ومنه وهو لطيف عذب [البسيط]:

بالله ربّكما عُوجَا على سَكَني وعرضا بي وقُولا في حديثكما فإن تبسّم قُولا في مُلاطفة وإن بدا لكما في وجهه غضب أخذه القائل فنظمه دوبيت [الدوبيت]:

باللطف إذا لقيتَ مَن أهواه إن أغضبه الوصالُ غالِطه به وقال الآخر [الطويل]:

ألا يا نسيم الريح بَلِغ رسالتي فإن أعرضتْ عنّي فموّه مغالطاً وقال الآخر حلاوى [البسيط/المواليا]:

م دموع على طروس المغاني ت تكون من ضمير المعاني

انظر إلى مًا في هذه القصيدة من جودة التشبيه وصحّته ولطف الاستعارات ورشاقة ألفاظها، معره [مرفل الكامل]:

ءَةِ نُـورِهِ الــبدرُ الــتــمــامُ ربـهـا الــدُجَـى والــبدرُ جـامُ حَــدَقٌ مــفــتَــحــةٌ نِــيــامُ

والشمس مشرقة والبرق خلاّسُ رشقُ السهام وعين الشمس بُرجاسُ

يُبدِي الضياء لنا بخد مُسفِرِ قد رُكبت في هامة من عنبر

بسيسن بسيسن مسبسرح وصدود بسحاب الدموع روض الخدود

وعاتِباه لعلّ العتب يعطِفُهُ ما بال عبدك بالهجران تُتلِفُهُ ما ضَرَّ لو بوصالٍ منك تُسعِفُهُ فغالِطاه وقُولا ليس نعرفُهُ

عاتِبْه وقل له الذي ألقاه أو رَقَّ فقل عبدك لا تنساه

سُليمَى وعرضْ بي كأنّك مازِحُ بغيري وقل ناحت بذاك النوائحُ

بحُرمة العهد إن جُزتَ النقا يا سعد عرِّضْ بذكري وغالِطْها وقل يا دعد وقلت أنا من أبيات [البسيط]:

ويا رسولي إليهم صِفْ لهم أَرَقِي وأسأل مواهبهم للعين بعض كرى ولطف القول لاتسأم مراجعة عرض بذكري فإن قالوا أتعرفه

والأصل في هذا كلَّه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي [الرمل]: فأتنها طبة عالمة تُخلِظ القول إذا لانَتْ لها

والوأواء الدمشقى من شعراء سيف الدولة ابن حمدان ومن مديحه فيه من جملة قصيدة [المنسرح]:

> مَن قاس جدواك بالغمام فما أنست إذا جُدتً ضاحكٌ أبداً ومن شعره أيضاً [الطويل]:

> أيا مُلزِمي ذَنْبَ الدموع وقد جرَتْ أُعِنِي على تأديبِ دمعي فإنّهُ ومنه أيضاً وهو لطيف جداً [الطويل]: إذا أشتد ما ألقَى جلستُ حذاءه أُقبِّلُ مِن فيه نسيمَ كلامه ومنه أيضاً [البسيط]:

> يا مَن بزُرقةِ سيف اللحظِ طلَّ دمِي علَّمتَ إنسان عيني أن يجودَ فقد ومنه أيضاً [الطويل]:

ولمّا وقفنا ساحةَ الحيّ لم نُطقُ نُناجِي بإضمار الهوى ظاهِرَ الهوى توفى الوأواء الدمشقى في عشر التسعين والثلاثمائة تقريباً.

وأبصرت ذات المحيا والأثبث الجعذ إذ لم تَجُودي بوصلكْ فأسمحي بالوعد

وأنّ طرفى لضَيْفِ الطَيْفِ مرتقِبُ عساي أن يَهَبوا لي بعضَ ما نهبوا وأشك الهوى والنوى قد ينجح الطلب فاسألْ ليَ الوصل وأنكرْني إذا غضبوا

تسمزج السجدة مرارأ باللعب وتراخى عند سورات الغضب

أنصف في الحُكم بين اثنين وهمو إذا جماد دامع السعمين

فأبدَت من الأسرار كل مَصُونِ يتوب إذا ما كنتَ أنت مُعينى

ونارُ الهوى قد أضرمتْ بين أوصالي إذا مر بي صَفْحاً بأفواهِ آمالي

والسيفُ ما فخرُه إلاّ بزُرقته جادَتْ سباحته في ماءِ عبرتهِ

كلامأ تناجَيْنا بكسر الحواجب بأَطْيَبَ من نجوى الأمانِي الكواذب ٣٤٤ ـ «الخبّاز البلدي» محمد بن أحمد بن حمدان. المعروف بالخبّاز البلدي نسبةً إلى بلد وهي مدينة بالجزيرة التي منها الموصل، قال صاحب «اليتيمة»: كان أمّيّاً وكان حافظاً للقرآن يقتبس منه وكان يتشيّع، قال [الطويل]:

كأنّ يميني حين حاولتُ بسطها يمينُ ابن عمران وقد حاول العصا وقال [الخفيف]:

أترى البجيرة النين تَداعَوا علموا أنني مقيمٌ وقلبي مثل صاع العزيز في أرحُلِ القو وقال [الكامل]:

سار الحبيبُ وخلّف القلبا قد قلتُ إذ سار السفينُ بهم لو أنّ لي عنزاً أصولُ به وقال [الطويل]:

ألا إن إخواني الذين عهدتُهم ظننتُ بهم خيراً فلمّا بلَوتُهم وقال [الخفيف]:

أنا في قبضة الغرام رهينً وكان السهوى امرؤٌ عَلَويٌ وكان السهوى امرؤٌ عَلَويٌ وكان وكان يديه وكان وقال [مرفل الكامل]:

ليلُ المحبّين مطويٌّ جوانبُهُ

لتوديع إِلفي والهوى يذرف الدمعا وقد جُعلت تلك العصاحيّة تسعَى

بكرةً لللزيال قبل النوالِ راحلٌ في هِم أمام البجمالِ م ولا يعلمون ما في الرحالِ

يُبدِي العزاء ويُضمِر الكربا والبين ينهب مُهجتي نَهبا لأخذتُ كلّ سفينة غَصْبا

أفاعيُّ رملِ لا تقصَّرُ عن لسعي نزلعِ أن خيرِ ذي زَرْعِ

بين سيف مجاذبٍ ورُدَينِي ظَنَّ أنِّي وليتُ قتل الحُسينِ فَهُو يَحْتار أُوجِعَ القِتلتَينِ

والسيل داجي المشرقين ن وما ذرفن دماء عيني

مشمَّرُ الذيل منسوبٌ إلى القِصَر

٣٤٤ ـ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٢/ ١٨٩).

ما ذاك إلا لأنّ الصبح نَمَّ بنا فأطلع الشمس من غيْظِ على القمرِ

٣٤٥ ـ «ابن السكري» محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن عمر السكّري. أبو الحسن الخازن الشاعر، من أولاد المحدّثين كان جدّ أبيه علي بن عمر محدّثاً مشهوراً روى عنه الكبار ووالده أبو منصور روى عنه الخطيب، وأبو الحسن هذا روى عنه أبو الفضل أحمد بن خَيْرُون وشجاع بن فارس الذهلي وأبو طاهر أحمد بن علي بن الأخوة، توفي سنة خمسين وأربعمائة، ومن شعره [البسيط]:

> يا دهرُ ما آنَ أن نلقَى أَحِبتَنا ما غيَّب البينُ من أقمارهم قمراً تسري الليالي وأشواقي مخيمة أُستودعُ الله مَن فاز الفراقُ بهم قلت: شعر جيد في التوسط.

يدنو الغرام وتناى منهم الدار إلا وأطلعه شوق وتذكار وما انقضت لي من الأحباب أوطارُ وخلفوني ودمع العين مدرار

٣٤٦ ـ «الهادي الدقوقي» محمد بن أحمد بن صَنعُون بن يحيي بن عبد السيّد بن الفضل بن على. المعروف بالهادي أبو عبد الله الدَقُوقي، كان جوّالاً حدّث في الغربة بهمذان وتبريز وخُوَى وبَرُوجِرد وآمل طبرستان عن أبي طالب محمد بن علي بن يوسف القرشي الهكّاري وعن القاضي أبي الحسين محمد بن علي بن المهتدي وأبي نصر بن ودعان الموصلي وأبي محمد الصريفيني، روى عنه أبو بكر محمد بن بُديل بن المجمّع الصوفي وأبو بكر يحيي بن إبراهيم السلماسي وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين البروجردي وعبد الملك بن علي الهمذاني، قال ابن النجّار وذكر أنه سمع(١) في ذي الحجة سنة خمس وتسعين وأربعمائة وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

٣٤٧ - «أبو بكر التميمي المالكي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكير. أبو بكر التميمي الفقيه المالكي، كان أحذق الناس بمذهب مالك، توفي فجأةٌ سنة خمس وثلاثمائة.

٣٤٨ - «ابن جميع الصيداوي» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن جُميع. أبو الحسن الصيداوي الغسّاني، رحل وطوّف وسمع وروى وثّقه الخطيب وغيره، توفي في سنة

٣٤٩ ـ «ابن أبي الحديد المحدّث» محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم. أبو بكر ابن أبي الحديد السلمي الدمشقي العدل، سمع وروى، قال أبو الفرج بن عمرو: رأيت النبيُّ عَلَيْهِ في النوم فقال لي: أبو بكر بن أبي الحديد قوّال بالحقّ، وقال الكتاني: كان ثقة مأموناً، توفي في شوال سنة خمس وأربعمائة.

هذا الكلام متناقض لأن وفاته متقدمة على سماعه.

٣٤٧ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٤٣).

٣٥٠ ـ «ابن الجبني المقرىء» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. الدمشقي المعروف بابن الجُبنى الأطروش المقرىء، توفى سنة ثمان وأربعمائة.

٣٥١ ـ «الحافظ غنجار» محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان. البخاري الحافظ أبو عبد الله غُنجار بالغين المعجمة والنون الساكنة والجيم وبعد الألف راء، مصنّف «تاريخ بخارى» كان من بقايا الحفّاظ بتلك الديار، توفى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة.

٣٥٢ ــ «ابن رزقويه المحدّث» محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه. ـ بالزاي بعد الراء ـ البغدادي البزّاز المحدّث، قال الخطيب: كان ثقة صدوقاً كثير السماع، توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

٣٥٣ ـ «الحافظ ابن أبي الفوارس» محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل. الحافظ أبو الفتح ابن أبي الفوارس وهي كنية سهل، كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة مشهوراً بالصلاح انتخب على المشائخ، وأول سماعه من أبي بكر النجّاد، توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

٣٥٤ ـ «الحافظ الهروي الجارودي» محمد بن أحمد بن محمد. أبو الفضل الجارودي الهروي الحافظ، قال بعضهم: هو أول من سنّ بهراة تخريج الفوائد وشرح الرجال والتصحيح، توفى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

٣٥٥ \_ «أبو نصر الجندي» محمد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبدان. أبو نصر الجندي الغسّاني الدمشقي إمام الجامع ونائب القاضي بدمشق ومحدّث البلد، كان ثقة مأموناً، توفى سنة سبع عشرة وأربعمائة.

٣٥٦ ـ "الصرائري الشاعر" محمد بن أحمد بن خليفة. أبو الحسن التونسي الشاعر الشهير المملقّب بالصرائري بالصاد المهملة، له شعر كثير على طريق ابن حجّاج في هجو وقبائح، دخل مصر ومات بالريف في سنة ثمان عشرة وأربعمائة، قال ابن رشيق في "الأنموذج": كان يصحب القاضي حسين بن مهنّا الفاسي وأخذ بزيّه في ترك شاربه لا يُحفيه تشبيها برجال الدولة من صنهاجة فشكاه إليه بعضُ أصحابه فأسمعه وقال له في بعض كلامه: أنا ظلمتك لأني جعلتك تنفح شاربك على الناس كبراً وطغياناً، وسكت الصرائريُّ فانصرف وقصّ شاربه وأودعه رقعة كتب فيها [السريع]:

٠٥٠ \_ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٨٤).

٣٥١ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٨٦ ـ ١٢٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٩٦)، و«اللباب» لابن الأثير (٢/ ١٧٩)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٠٥)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٠٥).

٣٥٢ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٥١).

٣٥٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٥٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٥٥).

٣٥٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٤٧)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٥٦).

الله يا قاضي على ما أرى أراحنى منك ومن كاتبك

كسبتُ في أيامكم شارباً فخُذه والسلح على شاربك

وسافر من البلد، وقال: حُدَّثتُ عمن رآه في سوق ابن هشام ماشيًا في فرو أحمر قديم ما يواري ركبتيه وقلنسوة مثله وهو يشتري لحماً فتواريتُ عنه إكباراً له وحياءً له من رؤيته على تلك الحال واتبعتُه إلى بيته فلما عرفته ذهبت فأتيته بعيبة كانت لي فيها ثياب لأجعلها عليه ونفقة ليغيّر بها حاله فإذا هو يصلح القدر وعليه ثياب نفيسة وعمّة شريفة وفي وسطه إحرام دبيقي مرتفع فسلَّمتُ عليه متعجباً منه فأنكر حالى فقال: ما لك؟ فقصصتُ عليه القصّة من أولها إلى آخرها فأثنى بخير وقال: قابلتُ العامّة العمياء بما يشبهها وأنشد بعد إطراق ساعة [الكامل]:

> هانَتْ عليَّ النفسُ وَهْي كريمةٌ فلقِيتهم فيما يليق بمثلهم وإذا خَلُوتُ بهمتي لم يُرضِني ومن أعابيته قوله في بعض أحداث بني زَرت [المنسرح]:

> > يا سيد الناس مِن بني زَرتِ ولا تَـخَفْنى فإنّ عينِيَ ما أو لا فسجرت فإن كذبت فلا وأجعل سبالي على شفا جُرُفِ وقوله من أبيات [السريع]:

أحبب به ليلة عانقته لله ما أحسنها لللة وسَّدتُ مَن أهوَى يحيني بها ثم أعتنقنا فترانا معا رُوحَين في جسم له مشهد جسمان صارا في الهوي واحداً

قلت أنا: أخذ هذا المعنى من أبي الطيب حيث يقول [الكامل]: دون التعانُقِ ناحِلَين كشكلتَي

لكن في قول أبي الطيّب زيادات فاتت الصرائريّ لأنه قال شكلتا نصب فهو أخصّ من قول «كشكلتين اختلطا» لأنّ الشكلتين قد يكونا ضمّتين أو غير ذلك والأشبه بالمتعانقين إنما هو النصبتان لأنهما شكلان ممتدّان على الإستواء وقال نصب ولم يقل جرّ طلباً للمحلّ الأرفع وقال

مِن أجل قوم بينهم أتصرَّفُ ورجَوتُ أنَّى بينهم لا أُعرَفُ إلا الأجل من الأمور وأشرفُ

أُحِبُّ لو نمتَ ساعةً تحتِي تراك إلا كها ترى أختيى تسرحم خسف وعسى ولا أباتسى فإن ثنا قلتُ دُسِّها في إستِي

مرتشفاً منه ثنايا عِذابُ ألزَمني تذكارُها الإكتئابُ من غير أمر بيننا يُسترابُ فى ظلمة العَتب ونور العِتابُ لا تنشنى عِدّته في الحسابُ كشكلتين أختلطا في كتاب

نصب أدقّهما وضمّ الشاكِلُ

أدقّهما وضمّ الشاكل مبالغة في مقاربة الإتّحاد وهو أحسن من قول الصرائري «اختلطا» لأنّ قول أبي الطيّب أقرب إلى الحقّ، وفي معنى قول الصرائري ما قاله ابن سناء الملك [الطويل]:

نبذتُ وسادي ثم وسَّدتُه يدي وإلا كحرفِ في الكلام مشدَّد

وليلة بتنا بعد سُكرِي وسُكرِهِ وبتنا كجسمِ واحدِ من عناقنا

وما أظرف قول سيف الدين المشد [الوافر]:

ولـما زار مَن أهـواهُ لـيَـلا وخفنا أن يُـلِـم بنا مراقِب تعانفنا لأخفِيهِ فصرنا كأتّا واحدٌ في عَقدِ حاسِب

سمع هذا بعضُ الظرفاء فقال: لعلّه كان قواقيّاً فإنّ الصغير كان فوق، يريد أنَّ الخنصر فوق البنصر في عدد الحساب.

٣٥٧ ـ «أبو على الهاشمي الحنبلي» محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف. أبو علي الهاشمي البغدادي شيخ الحنابلة وعالمهم صاحب التصانيف المذكورة (١)، قال الخطيب: توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وكان ثقة وله التصانيف في مذهب أحمد.

٣٥٨ \_ «أبو الريحان البيروني» محمد بن أحمد بن وقيل أحمد بن محمد. أبو الريحان البيروني، يأتي ذكره في حرف الهمزة إن شاء الله تعالى في أحمد بن محمد.

٣٥٩ ـ «عبدان الجواليقي» محمد بن أحمد بن عبد الله. أبو الحسن الجواليقي التيمي مولاهم الكوفي الملقّب بعبدان، قال الخطيب: كان ثقة وتوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

به حرب الله الندير الشيرازي الواعظ» محمد بن أحمد بن موسى. أبو عبد الله الشيرازي الواعظ يقال له الندير، سافر إلى الشام وغيره، قال الخطيب: حدّثني النذير أنه دخل على أحمد بن فارس اللغوي وكان قد وُصف له فقال له: هات يا أبا عبد الله! قال النذير فسكتُ فقال ابن فارس: ما لك؟ فقال استولت عليَّ صفاتُك فأنسيتني كلَّ شيء فقال: أشهَدُ أنك من فارس، أراد قول النبي الله رجال من فارس» (٢)، توفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة.

٣٥٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٥٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ٩٣)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٣٦٨ ـ ٣٧٠)، و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (١٤٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢٦/٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٣٨ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>١) من تصانيفه: «الإرشاد في المذهب»، و«شرح كتاب الخرقي».

٣٥٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣١٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣١١ هـ) صفحة (٣٥٠) رقم (١٩).

٣٦٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٥٩)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٣٩ هـ) صفحة (٤٧٦) رقم (٢٦٦) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٤٦١٥) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وآخرين منهم لمّا يلحقوا بهم﴾
 ومسلم في "صحيحه" كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس (ج ١٩٧٢/٤).

٣٦١ - «أبو حسّان المزكّى» محمد بن أحمد بن جعفر. أبو حسّان المزكّى المولْقاباذي الفقيه الشيخ الثقة، كان مشهوراً بالفضل والصلاح والعلم إليه كانت التزكية بنيسابور، توفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.

٣٦٢ - «أبو عبد الله اللخمي الإشبيلي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي. أبو عبد الله الإشبيلي، كان بصيراً بالعقود وعللها صنّف فيها كتاباً حسناً وكتاباً مستوعباً في سجّلات القضاة إلى ما جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين مع ما كان عليه من الطريقة المثلى، توفى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

٣٦٣ ـ «راوي معجم الصحابة للبغوي» محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله. القاضي أبو عبد الله السعدي البغدادي الفقيه الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي، كان من تلامذة أبي حامد الإسفراييني، توفي سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.

٣٦٤ ـ "القاضي السمناني" محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد. أبو جعفر السِمنَاني قاضي الموصل وشيخ الحنفية، سكن بغداد وحدّث عن المرجي والدارقطني، قال الخطيب: كتبتُ عنه وكان صدوقاً حنفيّاً فاضّلا يعتقد مذهب الأشعري وله تصانيف، ذكره ابن حزم فقال: السمناني المكفوف قاضي الموصل أكبر أصحاب الباقلاني مقدّم الأشعرية في وقتنا، ثم أخذ في الشناع عليه، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

970 - «أبو المنصور ابن النقور» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور. أبو المنصور بن أبي الحسين البزّاز من أولاد المحدّثين، سمع إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي وأبا القاسم علي بن المحسّن التنوخي وأبا محمد الحسن بن علي الجوهري وأبا الحسن علي بن عمر القرويني الزاهد وأبا الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي وأبا الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزّاز وأباه أبا الحسين أحمد وأبا القاسم عبيد الله بن محمد بن لؤلؤ وغيرهم وروى عنه ولده أبو بكر عبد الله والشريف أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري، توفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.

٣٦٦ - «ابن قيداس الحطّاب» محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن قيداس الحطّاب. أبو طاهر البغدادي من أهل التوثة، سمع أبا بكر محمد بن عبد الله بن علي بن أبي زيد الأنماطي وأبا الحسن أحمد بن شاذان وعبد الله بن عبيد الله الحُرفي وهبة الله بن الحسن اللالكائي ومحمد بن الحسن الخلال وكانت له إجازة من علي بن محمد بن بشران وغيره، روى عنه الشريف أبو

٣٦٢ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (٤٣٣ هـ) صفحة (٣٨٧) رقم (٩١)، و«نفح الطيب» للمقري (٧/ ٢٣١ ـ ٢٣٢)، و«الصلة» لابن بشكوال (٢/ ٥٢٣ ـ ٥٢٣) رقم (١١٤٤)، و«تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (١٧١٨).

٣٦٣ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٤١ هـ) صفحة (٥١) ترجمة (٥١).

٣٦٤ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢١/٢)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٤٥)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٥٩ ـ ١٦٠).

المعمر الأنصاري وأحمد بن المقرب الصوفي، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة.

٣٦٧ ـ "أبو الحافظ أبي طاهر السلفي" محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلَفة. أبو أحمد الصوفي من أهل أصبهان، هو والد الحافظ أبي طاهر السلفي كان شيخاً صالحاً متصوّناً خدم الشيخ معمر بن أحمد اللنباني وصحبه وسمع منه ومن أبي الفتح الحدّاد وحجّ ودخل بغداد وسمع ابن البَطِر أبا الخطاب وغيره وخرّج له ولدُه أبو طاهر عن شيوخه، سمع منه عبد الوهاب الأنماطي والحسين بن محمد بن خُسرو البلخي وعمر بن ظفر المغازلي وغيرهم، توفي سنة إحدى وخمسمائة.

٣٦٨ ـ «ابن أبي نصر الصاعدي» محمد بن أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد بن أحمد ابن عبد الله. أبو سعيد بن أبي نصر الصاعدي قاضي نيسابور، سمع أباه أبا نصر وعمّه أبا سعد يحيى وأبا حفص عمر بن أحمد بن مسرُور ومحمد بن عبد الرحمن الجَنزَرُوذي وجماعة وقدم بغداد وحدّث بها، وروى عنه عبد الوهّاب بن المبارك الأنماطي وأبو الفضل عبد الملك بن علي ابن يوسف وأبو العزّ ثابت بن منصور الكيلي والحافظ محمد بن ناصر، توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة.

٣٦٩ ـ "ابن صرما" محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الصائغ. المعروف بابن صِرما البغدادي من أهل باب الأزّج، سمع بإفادة خاله ناصر بن محمد بن علي الكثير من أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقُور وأبي محمد عبد الله بن الصريفيني وأبي القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد الخلاّل وأبي منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري وغيرهم وعُمَّر حتى حدّث بالكثير وكان صحيح السماع، روى عنه عبد الوهاب بن علي الأمين وعبد الرزّاق بن عبد القادر الجيلي ويوسف بن المبارك بن كامل ويحيى بن محاسن الفقيه والأنجب بن الدجّاجي، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

بكلتي الأصبهاني، سمع الكثير من محمد بن عبد الواحد المصري وأبي الفتح أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الحدّاد وأبي الفاسم غانم بن محمد البُرجي وغيرهم وقدم بغداد حاجًا سنة ست وخمسمائة وسمع بها أبا القاسم علي بن أحمد بن بيان وعلي بن محمد بن نَبهان وأبا الغنائم محمد بن علي النَرسي وأبا غالب شجاع الذهلي وسمع بالكوفة علي بن محمد بن يحيى الشغلي الهمداني وبمكة موسى بن العباس الجزري وغيره وبالمدينة محمد بن طاهر المقدسي ثم قدم بغداد سنة ست وثلاثين وخمسمائة وحدّث باليسير وكان فاضّلا متورّعاً، توفي سنة خمس وأربعين وخمسمائة ليلة عيد الفطر.

٣٧١ ـ «أبو المظفّر الحنبلي» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سعدان. أبو المظفّر الحنبلي، قرأ على القاضي أبي الحسين محمد بن الفراء وغيره وسمع الحديث وروى، توفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

٣٦٨ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢٢/٢).

٣٧٢ - «راوية المتنبّى» محمد بن أحمد بن محمد. أبو الحسن المغربي راوية المتنبّى أحد الأئمة الأدباء والأعيان الشعراء، خدم سيف الدولة وصنّف أشياء حسنةً وله ذكر في مصر والعراق وما وراء النهر والشاش وجالَسَ الصاحبَ بنَ عبّاد ولقي أبا الفرج الأصبهاني وروى عنه وله معه أخبار، ومن تصانيفه «الانتصار المُنبِي عن فضل المتنبّي»، «كتاب التنبيه المنبي عن رذائل المتنبّى»، «تحفة الكُتّاب في الرسائل» مبوّباً، «كتاب تذكرة النديم» وهو ممتع، «الرسالة المُمتِعة»، «كتاب بقيّة الانتصار المكثر للاختصار»، قال أخذتُ قول المتنبّي [البسيط]:

كَفَى بجسمي نحوًلا أنّني رجلٌ لولا مخاطبتي إيّاكُ لم ترّني فلم أدع لغيري فيه زيادة وقلتُ من قصيدة [الوافر]:

عُـدِمْتُ من النحول فلا بـلـمس ولولا أنسنسي أذكسى السبرايا لكنت خفيت عني لا أراني

يكيِّفُني الوجودُ ولا العيانِ

قال: واختفائي عنّي أبدعُ من اختفائي عن غيري وأبلغ في المعنى، واقترح عليه الصاحب ابن عبّاد وصفَ رغيفِ فقال ارتجالاً [الخفيف]:

ورغيف كأنّه التُرس يحكي جـمَـعـــُــه أنــامــلــى ثــم حــلًـــُــ ناعم لين كمبسم من قا مبغذري عند البرايا عِذارُهُ

حُمرة الشمس بالغدة احمرارُه به فسيان طَيُّه وانتشارُهُ

وهي أكثر من هذا فأُعجب الصاحب وقال خُذْه صِلةً فوضعه على رأسه وخرج به مارّاً في الطريق فعُرّف الصاحب الخبر فقال رُدّوه. . . أتمرُّ به في الأسواق هكذا فقال نعم ليقال ما هذا فأقول صلة مولانا الصاحب فقال بِعنا إيّاه فقال بخمسمائة دينار قال له أنقِصْنا وٱجعلها دراهم فقال نعم فأمر له بخمسمائة درهم وخلعه.

٣٧٣ ـ «المادرائي الأطروش» محمد بن أحمد بن إبراهيم. أبو عبيد الله المادرائي **الأطروش**، سكن مصر وحدّث بها عن الزُبير بن بكّار وعبيد الله بن سعد الزهري وعمر بن شبّة وأبي العباس المبرّد وروى عنه ولده عثمان وأبو أحمد بن أبى الطيّب المادرائى وأبو الطيّب أحمد ابن سليمان الحريري، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

٣٧٤ ـ «ابن الحدّاد الشافعي» محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر . الفقيه أبو بكر المصري

٣٧٢ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ١٢٧)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ١٨).

٣٧٣ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٣٢٢ هـ) صفحة (١١٢) ترجمة (٩٣)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٤/ ٣٨٥) رقم (٢٢٦٦) وفيه باسم: أحمد بن محمد بن إبراهيم.

٣٧٤ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠)، و«تذكرة الحفاط» للذهبي (٣/ ١٠٨)، و«طبقات الشافعية» لابن هداية (٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/٣٦٠ ـ ٣٦٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/٣٣٦)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٧ ـ ١٢١٨ ـ ١٢٥٦ ـ ۱۲۵۷ ـ ۱۹۱۱)، و «هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ٤٢).

الكناني الشافعي شيخ المصريتين المعروف بابن الحدّاد، ولد يوم وفاة المُزني، قال ابن خلكان: قال صاحبنا عماد الدين بن باطيش في كتابه الذي وضعه على المهذّب في طبقات الفقهاء إنه كان من أعيان أصحاب المزني وقال القضاعي في كتاب «خطط مصر» إنه ولد في اليوم الذي مات فيه المزني فكيف يمكن أن يكون من أصحابه انتهى، سمع من النسائي وغيره وجالس الإمام أبا إسحاق المروزي لما قدم عليهم وصنّف «كتاب الفروع في المذهب» وهو صغير دقيق المسائل شرحه القفّالُ المروزي وأبو الطيّب الطبري وأبو علي السِنجي، وكان ابن الحدّاد غوّاصاً على المعاني محققاً كبير القدر له وجة في المذهب ولي القضاء والتدريس بمصر والملوكُ تعظمه وتحترمه وكان يتصرف في علوم كثيرة، حجّ ومرض في الرجوع وتوفي يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة عاش تسعاً وسبعين سنة، وكان كثير الصلاة يصوم يوماً ويفطر يوماً، وصلًى عليه يوم الأربعاء أبو القاسم بن الأخشيد وكافور حضرا جنازته ودُفن بسفح المقطّم وكتابه المعروف بفروع ابن الحدّاد من أجل الكتب ولم يتّفق للرافعي أن ينقل من كتابه شيئاً كأنه وكتابه المعروف بفروع ابن الحدّاد من أجل الكتب ولم يتّفق للرافعي أن ينقل من كتابه شيئاً كأنه لم يظفر به.

٣٧٥ \_ «الترمذي الشافعي» محمد بن أحمد بن نصر. الفقيه أبو جعفر الشافعي الترمذي، لم يكن في وقته للشافعية مثله ورعاً وتقلُّلا ورئاسة، سكن بغداد وحدَّث بها عن يحيي المصري ويوسف بن عديّ وكثير بن يحيي وغيرهم، وروى عنه أحمد بن كامل الشافعي وعبد الباقي ابن قانع وغيرهما، وكان ثقة من أهل العلم والفضل سئل عند موته عن حديث النزول فأجاب بجواب مالكِ رحمه الله تعالى، قال محمد بن موسى بن حماد إنه تقوّت في سبعة عشر يوماً بخمس حبّات أو ثلاث حبات فقيل له كيف عملتَ قال لم يكن عندي غيرها فاشتريتُ بها لِفتاً فكنت آكل كلّ يوم واحدةً، وقال أبو إسحاق الزجاج النحوي إنه كان مُجرىَ عليه في كلّ شهر أربعة دراهم، وكان يقول تفقّهتُ على مذهب الإمام أبي حنيفة فرأيت النبي ﷺ في مسجد المدينة عامَ حججتُ فقلت يا رسول الله قد تفقّهت بقول أبي حنيفة أفآخذ به قال لا قلت بقول مالك بن أنس فقال خذ منه ما وافق سنّتي قلت فآخذ بقول الشافعي فقال ما بقوله إلا أنه أخذ بستّتي وردّ على من خالفها قال فخرجتُ في أثر هذه الرؤيا إلى مصر وكتبتُ كتب الشافعي(١)، وقال الدارقطني: ثقة مأمون ناسك، وكان يقول كتبت الحديث تسعاً وعشرين سنة، ولد في ذي الحجة سنة مائتين وقيل سنة عشر ومائتين وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين واختلط آخر عمره اختلاطاً عظيماً ومات ولم يغيّر شيبه وهو صاحب وجهٍ في المذهب، قال محيي الدين النووي إن أبا جعفر جزم بطهارة شعر رسول الله ﷺ وقد خالف في هذه المسألة جمهور الأصحاب.

٣٧٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٦٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٧٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١/ ٢٨٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٦٨٢)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) ستأتى هذه القصة في ترجمة الإمام الشافعي (١٢٤/٢) رقم (٥٣٤).

٣٧٦ - «ابن الحرون» محمد بن أحمد بن الحسن (١) بن الأصبغ بن الحَرُون ـ بالحاء المهملة والراء وبعد الواو نون ـ، قال ابن النجّار أبو عبد الله: أديب فاضل من أولاد الكتّاب له مصنّفات حسنة في الأدب وشعر جيّد، روى عنه أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش وأبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، له «كتاب المطابق والجناس»، و «الحقائق»، و «الشعر والشعراء»، و «الآداب»، و «الرياض»، و «الكتّاب»، و «المحاسن»، عمّى له أبو العباس المبرّد بيتاً فاستخرجه وقال [الخفيف]:

قُسل لسمن زانه عنفافٌ ودِينٌ والذي سمّا في العلوم فما يب قد أتانا البيتُ المترجم بالطي في فضرنا به وقد دارت الأصف فظ في رنا به ووقً قَانا الله وقد وريتٌ لشاعرٍ من بني مخوجً ذا أنت يا بَغُومُ وأسما

وسسماحٌ ونسجدةٌ وحسياءُ لغه ذو السكسساءِ والسفراءُ ر وفيه النسسور والعنقاءُ واتُ في مجلس وطابَ الطلاءُ هُ الذي باسمه تقوم السماءُ زومٍ أضنت فواده أسماءُ عُ وعيشٌ يكفنا وخلاءُ

٣٧٧ - «أبو زيد الفاشاني الشافعي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد. أبو زيد الفقيه الفاشاني الشافعي، كان من الأئمة الأجلاء حسن النظر مشهوراً بالعلم حافظاً للمذهب وله فيه وجوه غريبة، أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي وأخذ عنه أبو بكر القفال المروزي ودخل بغداد وحدّث بها وسمع منه الحافظ الدارقطني ومحمد بن أحمد بن القاسم المحاملي ثم خرج إلى مكة وجاور بها سبع سنين وحدّث هناك بصحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفربري، وأبو زيد أجلّ مَنْ روى هذا الكتاب، وقال أبو بكر الخباز: عادلتُ الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، وقال أبو الحسن أحمد بن محمد الحاتمي الفقيه: سمعت أبا زيد يقول رأيت رسول الله عليه في المنام وأنا بمكة كأنه يقول لجبريل: «يا روح الله أصحبه إلى وطنه»، وكان في أول أمره فقيراً لا يقدر على شيء ويكتم باطن حاله ثم أقبلت الدنيا عليه في آخر عمره وقد أسنً وتساقطت أسنانه وبطلت آلته وكان يقول للنعمة لا بارك الله فيك أقبلت حيث لا عمره وقد أسنً وتساقطت أسنانه وبطلت آلته وكان يقول للنعمة لا بارك الله فيك أقبلت عيث توفي بمرو سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ومولده سنة إحدى وثلاثمائة.

٣٧٦ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ١٣٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨١)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) في «معجم الأدباء»: الحسين.

٣٧٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/٣١٤)، و«الأنساب» للسمعاني (٢٢٦/٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/٨٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/١٠٨)، و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (١٨٨).

٣٧٨ - «الخضري الشافعي» محمد بن أحمد. أبو عبد الله المروزي الفقيه الشافعي المعروف بالمخضري، كان يُضرب به المثل في قوّة الحفظ وقلة النسيان كان من كبار أصحاب القفّال وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون، وقد روى أن الشافعي صحّح دلالة الصبيّ على القبلة وكان ثقة في نقله وله معرفة بالحديث ونسبته إلى الخضر بعض أجداده، توفي في عشر الستين والأربع مائة، وقال الخضري: معنى قول الشافعي أن يدلّ الصبيّ على قبلة تشاهَدُ في الجامع فأمّا في موضع الاجتهاد فلا تُقبَل، وسئل عن قلامة ظفر المرأة هل يجوز للأجنبيّ النظر إليها فأطرق الشيخ طويلاً ساكتاً وكانت ابنة الشيخ أبي على التستري تحته فقالت له لِمَ تتفكر وقد سمعت أبي يقول في جواب هذه المسألة إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز وإن كانت من الرجلين لم يَجُزُ وإنما كان كذلك لأنّ يدها ليست بعورة ففرح الخضري وقال لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم أصحابنا قالوا اليدان في الصلاة ليستا بعورة فأمّا بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف فرقاً بينهما فلينظر.

٣٧٩ ـ «الشاشي المستظهري الشافعي» محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر. الإمام أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المستظهري لقبه فخر الإسلام، ولد بميّافارقين سنة تسع وعشرين وأربعمائة وتفقّه على الإمام أبي عبد الله محمد بن بيان الكازَرُوني وتفقه على قاضي ميّافارقين أبي منصور الطوسي تلميذ الأستاذ أبي محمد الجُوَيني ثم رحل إلى العراق ولازم الشيخ أبا إسحاق وكان معيد دروسه وتردّد إلى ابن الصبّاغ وقرأ عليه الشامل وسمع الحديث من الكازروني شيخه ومن ثابت بن أبي القاسم الخيّاط وبمكة من أبي محمد هيّاج الحِطيني وسمع ببغداد الخطيبَ أبا بكر وجماعة، روى عنه أبو المعمر الأزّجي وأبو الحسن علي بن أحمد اليزدي وأبو بكر بن النقور وشُهدة والسِلَفي وغيرهم، وله «كتاب حلية العلماء» ذكر فيه اختلاف الأئمة صنّفه للإمام المستظهر بالله (۱۲)، و «كتاب الترغيب» في المذهب و «كتاب الشافي» شرح فيه مختصر المُزَني استوفى فيه أقوال الشافعي ووجوه أصحابه وأقاويل الفقهاء ذكر لكلّ مقالة حجّة، وكان أشعريً الاعتقاد وإليه انتهت رئاسة الشافعية ببغداد ولما ألقى الدرس وضع منديله على عينيه وبكى كثيراً وهو جالس على السدّة وأنشد [الكامل]:

خلَتِ الديارُ فسُدتُ غيرَ مسوَّدِ ومن العناء تفرُّدي بالسُؤدد

وقد قيل إن الذي فعل ذلك إنّما هو الغزالي، ومدحه تلميذه أبو المجد معدان بن كثير البالسي بقصيدة قال فيها [الكامل]:

٣٧٨ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٨٦٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٢٥).

٣٧٩ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥٨٨/١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥٧/٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (٥٠٧ هـ) صفحة (١٦٥) ترجمة رقم (١٩٢).

<sup>(</sup>١) حكم الخليفة المستظهر بن المقتدي بين عامي (٤٨٧ ـ ٥١٢ هـ).

يا كعبةَ الفضل ٱفتِنا لِمَ لَمْ يَجِبُ شرعاً على قُصَادِكُ الإحرامُ ولِمَا تُضَمِّخُ زائرِيكَ بطيب ما

تُلقيهِ وَهْوَ على الحجيج حرامُ

وتوفي سنة سبع وخمسمائة ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، أنشد محبّ الدين ابن النّجار في «ذيل تاريخ بغداد» بسند اتّصل بفخر الإسلام محمد بن أحمد المستظهري الشاشي قوله [الطويل]:

> مدحتُكُم أرجو فواضل بركم وكنتُ أُرجِي كشفَ ضريَ عندكم سأرحلُ لم أظفر لديكم بطائل لحا الله دهراً سُدتم فيه أهله فلم تسعدوا إلا وقد نحس الورى إذا لم يكن نفعٌ وضرٌّ لديكمُ

فما نالني منكم نوالٌ ولا بررُ فقد زاد عندى مذ عرفتُكم الضّر الصّر الصراء وكفّاي مما كنتُ آمله صِفْرُ وأفضى إليكم فيهم النهئ والأمر ولم ترأسوا إلا وقد خرف الدهر فأنتم سواء والذي ضمّه القبر

٣٨٠ - «أبو جعفر النسفي الحنفي» محمد بن أحمد بن محمود. أبو جعفر النسفي الفقيه الحنفي من ساكني نهر البزازين بالجانب الغربي من بغداد، كان من أعيان الفقهاء وله تعليقة في الخلاف مشهورة حسنة وكان زاهداً ورعاً متعفَّفاً فقيراً قنوعاً يُحكِّي أنه بات ليلة مهموماً من الإضاقة وسوء الحال فوقع في خاطره فرعٌ من فروع مذهبه فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول أين الملوك وأبناء الملوك فسألته زوجته عن ذلك فأخبرها فتعجبت، حدّث بيسيرٍ عن أبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازي وأبي القاسم عبيد الله البزّاز البغدادي وروى عنه أبو حاجب الإستراباذي وأبو نصر الشيرازي، توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة.

٣٨١ ـ «أبو نصر المضري» محمد بن أحمد. أبو نصر المُضَري بضم الميم وفتح الضاد المعجمة الموصلي، روى عنه ابن وشاح قوله [الوافر]:

آنِستُ بوحدتي حتى لوَ أنّى رأيتُ الأنسَ لاستوحشتُ منهُ ولم تدع التجارِبُ لي صديقاً أمِيلُ إليه إلاّ مِلْتُ عنهُ

٣٨٢ ـ «ابن البوّاب» محمد بن أحمد بن البوّاب. أبو نصر، قال ابن النجّار: كان متأدباً يقول الشعر، وأورد له قوله [الطويل]:

> بنهر مُعَلَّى والحديثُ شجونُ تعرَّضَ لي والدلُّ يجذب عِطْفَهُ

غزالٌ رماني والسهامُ عيونُ كما أهتز في مَرّ النَّسِيم غُصُونُ ٣٨٣ - «المعموري البيهقي» محمد بن أحمد المعموري. البيهقي الأديب الفيلسوف، كان

٣٨٠ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٢٤)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٥٧).

٣٨٣ ـ "تاريخ حكماء الإسلام" للبيهقي (١٦٣ ـ ١٦٥)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٩/ ٢٢).

من عِلية الحكماء والائمة، اتفق أنه انتقل إلى أصبهان في خدمة تاج الملك الذي وزر بعد نظام الملك وكان قد نظر في زائجة طالِعة فرأى من التسييرات إلى القواطع وشعاع النحوس ما يدل على الخوف والوجل فأغلق باب داره عليه فأخرج وقُتل وأحرق على سبيل الغلط سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وله كتاب في التصريف مُجَدْول، كتاب في النحو، كتاب في المخروطات والهندسة وغير ذلك، ومن شعره [المتقارب]:

دعساك السربسيسعُ وأيسامُسهُ يسقول اشرَبِ السراح ودُردِيَّة وغَنِّى البلابِلُ عند الصباح

ألا فاستجع قولَ داعٍ نَصُوحُ ففي الراح يا صاحِ رُوحٌ ورُوحُ لأهل الشراب الصَبُوحَ الصبوحُ

٣٨٤ ـ «أبو سعد (١) العميدي الكاتب» محمد بن أحمد بن محمد. أبو سعد العميدي أديب لغوي نحوي مصنف، سكن مصر وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، وكان يتولّى ديوان الترتيب وعُزل عنه ثم تولّى ديوان الإنشاء أيام المستنصر عوضاً من وليّ الدولة ابن خَيران وتولّى الديوان بعده أبو الفرج الذهلي، وله «تنقيح العبارة» في عشر مجلدات، «الإرشاد إلى حلّ المنظوم والهداية إلى نظم المنثور»، «انتزاعات القرآن»، «كتاب العروض»، «القوافي» كبير، ومن نظمه [الوافر]:

إذا ما ضاق صدري لم أجد لي لئن لم يرحم المولى اجتهادي

٣٨٥ ـ «المتوثي القطان» محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد. القطّان المَتُوثي بفتح الميم وتشديد التاء ثالثة الحروف مضمومة وبعد الواو ثاء مثلثة، سمع الحديث ورواه قال ياقوت: وكان ثقة جيّد المعرفة وتوفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، سمع كثيراً من كتب الأدب عن بشر بن موسى الأسدي ومحمد بن يونس الكديمي وأبي العيناء وثعلب والمبرّد وغيرهم ولقى السكّري وسمع عليه أشعار اللصوص، وسمع منه الخالع أبو عبد الله الشاعر وفُلج آخر عمره وكان يتشيّع ويتظاهر به إلا أنه كان في الأصول على رأي المجبرة، وله شعر منه [مجزوء الرمل]:

غضب الصُوليُّ لمَّا كسر الضيفُ وسمَّى ثم عند المضغ منه كاد أن يستلف غَمَّا قصال للضيف تسرفَّقُ شُمَّ ريح الخبر شَمَّا واغتنِمْ شكري فقال الضيف بل أكلا وذَمَّا

٣٨٤ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٢١٢/١٧ ـ ٢١٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٧/١)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (١٣/٩).

<sup>(</sup>١) في «بغية الوعاة»: أبو سعيد.

٣٨٥ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ١٧٨ ـ ١٨٠).

[الكامل]:

قلت: شعر نازل.

٣٨٦ ـ محمد بن أحمد بن عبد الله. بدر الدين الحلبي، أخبرني من لفظه الشيخ أثير الدين قال: رفيقنا عند الشيخ بهاء الدين بن النخاس كاتب مترسل شاعر مجيد حسن الخط كان خاملاً فتعلّق ببني الأثير فأعلقوه بالتوقيع السلطاني وكان عاقلا فاضلا، أنشدنا لنفسه من لفظه في القبّة المنصورية التي عمرها الشجاعي [البسيط]:

ومذ دعوت لها شُمَّ الجبالِ أَتَتُ مثل الكتائب أشطاراً إذا اعتدلت فَهْي العواملُ جُرّت لارتفاع بناً وأنشدني أيضاً لبدر الدين [الكامل]: ولقد ذكرتُكَ والصوارم تلمَعُ وقد استشار من الغبار غمامة والخيل من تحت الكُماة صهيلُها والناس بين مقنع ومدرَّع وأنا وذكرك في اجتناء لطائف

طوعاً على عجل تسعَى بها قَدَمُ أو السطور على القرطاس ترتسمُ ما دون مجرورة الأطماع تنجزمُ

والسموتُ دانِ والردَى متوقَّعُ منها المنايا تستهلّ وتهمَعُ يعلم المنايا تستهلّ وتهمَعُ يعلم وأطرافُ الأسِنّة شُرعُ مستقبلين منيّة لا تُدفَعُ لا مَن يروّعنا ولا مَن يمنعُ

قلت: أحسن شبكاً من هذا ما أنشدنيه لنفسه شهاب الدين محمود رحمه الله تعالى

ولقد ذكرتُك والسيوفُ لوامعٌ والحصن من شَفَقِ الدروع تخاله سامَى السماء فمن تَطاوَلَ نحوه والموت يلعب بالنفوس وخاطري

والموتُ يرقبُ تحتَ حِصْنِ المَرْقَبِ حَسْناءَ ترفُلُ في رداءِ مُذهَبِ للسمع مُسْترِقاً رماه بكوكبِ يلهو بطيّب ذكرك المستعذب

وقد أوردتُ في هذه المادة ولغيري من المتقدمين والمتأخرين عدّة مقاطيع في شرح لاميّة العجم (١) وسوف أوردها إن شاء الله تعالى في ترجمة الحسن بن رشيق القيرواني أو في ترجمة الصاحب جمال الدين يحيى بن عيسى بن مطروح، وأنشدني الشيخ أثير الدين لبدر الدين المذكور ما كتبه رسالةً في ورق أصفر بمداد أحمر [البسيط]:

هذِي رسالةُ صَبِّ نحوكم صدرتْ ف فدمعه قد حكاه الخطُّ بعدكمُ و

فيها إشاراتُ ما يُخفِي من الحُرَقِ ولونه قد حكَتْه صفرةُ الورَق

<sup>(</sup>١) «شرح لامية العجم» للصفدي (٢٣ \_ ٢٥)

٣٨٧ ـ «القرشي المغربي الصالح» محمد بن أحمد بن إبراهيم. أبو عبد الله القرشي الهاشمي العبد الصالح الزاهد من أهل جزيرة الخضراء، قال القاضي شمس الدين ابن خلكان: كانت له كرامات ظاهرة ورأيتُ أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة ولقيت جماعة ممن صحبه وقد نمى عليهم من بركته وذكروا أنه وعد الجماعة الذين صحبوه مواعيد من الولايات والمناصب العلية وأنها صحت كلها، قدم مصر ثم سافر إلى الشام لزيارة القدس فأقام به إلى أن مات في ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة، ومن وصاياه لأصحابه: سيروا إلى الله عُرجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة.

٣٨٨ - «أبو عبد الله النحوي المقرىء» محمد بن أحمد بن هبة الله بن تغلب الفزاري. أبو عبد الله الضرير النحوي كان يعرف بالبهجة من أعمال نهر الملك، قدم بغداذ في صباه وقرأ القرآن والنحو وسمع الكثير وقرأ الأدب على أبي عبد الله أحمد بن الخشّاب وصحبه مدّة وسمع من ابن الشهرزوري وابن الحُصين وأبي الفضل بن ناصر وجماعة، وكان عالماً بالنحو والقراءات انقطع في بيته وقصده الناس للقراءة وكان كيساً نظيف الهيئة وقوراً، توفي سنة ثلاث وستمائة.

٣٨٩ ـ «ابن أرقم الوادي آشي» محمد بن أحمد بن محمد بن أرقم. الوادي آشي، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: قرأ المذكورُ كتاب سيبويه على ابن أبي الربيع وحضر في كثير منه عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير.

• ٣٩٠ ـ «أبو الحسن ابن طباطبا» محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم. طَباطَبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شاعر مفلق وعالم محقق مولده بأصبهان وبها مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وله عقب كثير بأصبهان فيهم علماء وأدباء ومشاهير، كان مذكوراً بالفطنة والذكاء وصفاء القريحة وصحة الذهن وجودة المقاصد وله من المصنفات: «كتاب عيار الشعر»، «كتاب تهذيب الطبع»، «كتاب العروض» لم يُسبَق إلى معرفة المعمَّى»، «كتاب تقريظ الدفاتر»، ومن شعره قصيدة تسعة وثلاثون بيتاً ليس فيها راء ولا كاف وأولها [الكامل]:

يا سيداً دانت له السادات

منها يصف القصيدة:

ميزانُها عند الخليل معدَّلُ لو واصلُ بن عطاءِ البانِي لها

وتتابعت في فعله الحسناتُ

متفاعِلُنْ متفاعلن فَعِلاتُ تُعلِيتُ توهِم أنسها آياتُ

٣٨٧ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/٦٢٣).

٣٨٨ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٨).

٣٨٩ ـ «بغية الوعاة» (١/ ٤٢).

٣٩٠ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٤٣/١٧ ـ ١٥٦)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٦٣)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٣١٠/٤٣ ـ ٢٥٦)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٣١٢/٨).

ومنه [الكامل]:

لا تُنكِرنْ إِهداءَنا لك منطقاً منك استفَدْ: فالله عزّ وجلّ يشكر فِعلَ مَن يتلوعلي وقال في أبي على الرستمي يهجوه بالدعوة والبرص [الخفيف]:

أنت أُعطِيتَ من دلائلِ رُسْلِ ال لَهِ آيد مَن من اللهِ آيد جسستَ فَرداً بللا أبِ وبيُسمُنا ك بيد ومنه قوله وأجاد في ضروب التشبيه [مجزوء الرجز]:

لنا صديت نفسنا الله المسادية نفسنا الله المسادية المسكوني وجهو وجهوا وجهاد أفعى سلخت أو جهاد أفعى سلخت أو حماد ألسماء إذا أو مسنف ن مسحب بالله أو مسنف ن مسحب بالله أو مستخدل أو عسرض أو حجور المساء إذا أو حجور المساء إذا أو حجور المساء أو كور زنول المساء أو كور زنول المساء أو كور زنول المساء أو سلما أو سلمه إلله المسلما إلى ومنه [السلم]:

ما أنسَ لا أنسَ حتى الحشرِ مائدة إذا أقبل الجديُ مكشوفاً تَرائبُه قد مدَّ كلتَيْ يديه لي فذكَّرني كانه عاشقٌ قد مدّ صَفحته وقد تَردَى بأطمار الرقاق لنا

منك استفَدْنا حُسنَهُ ونظامَهُ يستلوعليه وَحْيَه وكلامَهُ

لّهِ آیاً بها عَلَوْتَ الرءوسا ك بياضٌ فأنت عيسى وموسى

في مَـقته مُنههمِكَهُ
وسطَ النَـدِيّ الحَـرَكَهُ
يحكيه جلدُ السمكَهُ
أو قطعةٌ من شَبكَهُ
أبصرتَها مشبّكَهُ
ما الريح أبدتُ حُبكَهُ
أو كَـرِشٌ مـنـهـتكه أو كَـرِشٌ مـنـهـتكه مـن وسـخ قـد دَلَـكَهُ
أفسرخ فـيـه تَـرَكَهُ
أفسرخ فـيـه تَـرَكَهُ

ظَلْنا لديك بها في أشغل الشُغُلِ كَانَه متمطً دائمُ الكَسلِ بيتاً تمقّلتُه من أحسن المثلِ يومَ الفراق إلى توديع مرتجلِ مثل الفقير إذا ما راح في سَمَلِ

٣٩١ ـ «الجيهاني» محمد بن أحمد بن نصر الجيهاني. أبو عبد الله، لما ولي أبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل سنة إحدى وثلاثمائة وهو ابن ثمان سنين تولّى التدبير الجيهاني فأجرى

٣٩١ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٥٦/١٥ ـ ١٥٩).

الأسبابَ على وجوهها وكان حسنَ النظر لمن أمّله وقصده معيناً لمن أمّه واعتمده وكان مبتلّى بالمُذهَب ولم يكن يصافح أحداً دون كاغذ أو ثوب ومرّ يوماً بنخّاس يعالج دابّة فتأقف وأبرز يده من كمّه وعلّقها إلى أن نزل وصبّ عليها قمّاقم من الماء تقذّراً مما فعله النخّاس كأنه هو الذي تولّى ذلك ولم يكن يأذن في إمساك السنانير في دوره فكان الفأر يتعابث فيها، وفيه يقول أبو الطبّب الطاهرى [المتقارب]:

رأيتُ الوزير على بابه يرى الفأرَ أنظفَ شيء يدب يبرى الفأرَ أنظفَ شيء يدب يبيت حفياً بها مُعجباً فإن سَغِبَتْ فَهُو في جُحْرِهَا فلم صاريستقذر المسلمين

من المُذهب الشائع المنتشِرْ على ثوبه ويعاف البَشَرْ ويُضحِي عليها شديدَ الحَذَرْ يَفُتَ لها يابساتِ الكِسَرْ ويألف ما هو عين القَذَرْ

قلت: هكذا أثبته ياقوت وجاء في الأحمدين فقال: أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني وأظنّه هذا والله أعلم ولكن هكذا أثبته في المحمدين وفي الأحمدين.

٣٩٢ ـ "التميمي الطبيب" محمد بن أحمد بن سعيد. أبو عبد الله التميمي الطبيب، كان بالقدس أولاً ونواحيه وله معرفة جيّدة بالنبات وماهياته وكان متميّزاً في الطبّ والاطّلاع على دقائقها وله خبرة فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية المفردة واستقصى معرفة الدرياق الكبير الفاروق وركّب منه شيئاً كثيراً على أتم ما يكون، وانتقل إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي (١١ وكان قد اجتمع بالقدس براهب يقال له أنباز خرما بن ثوابة (٢١ كان يتكلم في أجزاء العلوم الحكمية والطب وكان في المائة الرابعة فلازمه وأخذ عنه فوائد، واختص التميمي بالحسن بن عبد الله بن طُغج المستولي على الرملة ثم أدرك الدولة العلوية بمصر وصحب الوزير يعقوب بن كِلس وصنف له كتاباً كبيراً عدّة مجلدات سمّاه «مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرّز من ضرر الوباء». وصنف كتاباً في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه، و «كتاب الفحص والأخبار»، وكان التميمي موجوداً بمصر سنة سبعين وثلاثمائة.

٣٩٣ ـ محمد بن أحمد بن الحسين بن المسند المشهور. توفي سنة خمسين وأربعمائة. ٣٩٣ ـ «أبو عاصم العبادي الهروي الشافعي» محمد بن أحمد بن محمد بن

٣٩٢ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في «عيون الأنباء» أنباز خريا بن ثوابة.

٣٩٤\_ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٤/ ٢١٤)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٢٤٩)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٤٢ ـ ٤٣)، و"اللباب" لابن الأثير (٢/ ١٠٩ ـ ١٠٠)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٨٢ ـ ٨٣) و"طبقات الشافعية" لابن هداية (٥٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٣٠٦)، و"كشف الظنون" لحاجى خليفة (٧٤ ـ ٣٠٢ ـ ١٠٨١ ـ ١٥٨١ ـ ٢٠٢٦)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٧١ ـ ٢٧)،

عبد الله بن عبّاد. أبو عاصم العبّادي الهروي الفقيه الشافعي، كان إماماً دقيقَ النظر صنّف «كتاب المبسوط»، و «كتاب الهادي»، و «أدب القاضي»، و «طبقات الفقهاء»، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

٣٩٥ ـ «ابن بشران اللغوي» محمد بن أحمد بن سهل. أبو غالب الواسطي المعروف بابن بُشران وبابن الخالة المعدّل الحنفي اللغوي شيخ العراق في اللغة أكثر من رواية كتب الأدب، توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة بواسط يوم الخميس نصف شهر رجب. ومن شعره [مخلع البسيط]:

يا شائداً للقصور مهلا لم يجتمع شمل أهل قصر وإنّما العيش مثل ظلً ومنه [الطويل]:

ولـمّا رأى عُـشّاقَـه ووُشاتَـهُ رَمَى كلَّ قلب مِن هواه بلوعة ومنه [البسيط]:

لمّا رأيتُ سُلُوَي غيرَ متّجه دخلتُ بالرُغمِ منّي تحت طاعتكم ومنه [الكامل]:

لا تخترر بهوى الملاح فرتما وكذا السيوف يروق حُسنُ صِقالها ومنه [السيط]:

إنْ قدّم الحظُّ قوماً ما لهم قَدَمٌ فه كذا الفلك العلويّ أنجُمُه قلت: شعر جيد وشعره كثير جيد.

٣٩٦ - «ابن المسلمة البغدادي» محمد بن أحمد بن محمد بن عمر. أبو جعفر بن المسلمة

أَقصِرْ فقصرُ الفتَى المماتُ إلاّ وقُصراهم السستاتُ منتقل ما له ثباتُ

وقد حاولوه من جميع جهاتِهِ فخودر مطوياً على زفراتِهِ

وأنّ عزمَ اصطباري عادَ مفلولا ليقضي الله أمراً كان مفعولا

ظهرت خلائق للملاح قباح وبسحدها يُتَخطف الأرواحُ

في فضل علم ولا حزم ولا جَلَدِ تقدّم الشورُ فيها أنجم الأسدِ

<sup>=</sup> و «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ١٠).

٣٩٥ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (٢١٤/١٧)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١١/٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١١/٢ ـ ٢٠٦)، و«الأعلام» للزركلي (٢٠٦/٦ ـ ٢٠٧)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/٢٠٧).

٣٩٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٣٥٦).

المسلمي البغدادي. أسلم الرفيل بعض أجداده على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أبو جعفر ثقة نبيلاً كثير السماع حسن الطريقة، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة.

٣٩٧ ـ «لؤلؤ الوراق» محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة. الثقفي البغدادي أبو الحسين لؤلؤ الورّاق، سمع وروى وهو صدوق غير أنه رديء الكتاب، توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

٣٩٨ ـ «ابن الغطريف» محمد بن أحمد بن الحسين الجرجاني. الرياطي الغطريفي، كانت الرحلة إليه في آخر زمانه، وجزؤه الذي رواه ابن طبرزذ من أعلى الأجزاء، توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

٣٩٩ ـ «ابن الوليد المعتزلي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد. أبو علي **المعتزلي** شيخ المعتزلة الداعية إلى مذهبهم، كان يدرس الإعتزال والحكمة فاضطرّه أهل السنّة إلى أن لزم بيته قال صاحب المرآة خمسين سنة لا يتجاسر على الظهور، ولم يكن عنده من الحديث سوى حديث واحد رواه عن شيخه أبى الحسين البصري المعتزلي ولم يرو غيره وهو قوله على «إذا لم تستحي فاصنع ما شئتً»(١) فكأنهما خوطبا بهذا الحديث لأنهما ما استحيا من بدعتهما، كان القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا الحديث لأنه قدم البصرة فصادف مجلس شعبة قد انقضى ومضى إلى منزله فوجد الباب مفتوحاً وشعبة على البالوعة فهجم عليه من غير إذن وقال أنا غريب وقد قصدتك من بلدٍ بعيدٍ لتحدّثني، فاستعظم ذلك شعبةُ وقال دخلتَ منزلي بغير إذني وتكلَّمني وأنا على مثل هذه الحال حدّثنا منصور عن ربعيّ بن حراش عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال«إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» والله لا حدَّثتُك غيره ولا حدَّثتُ قوماً أنت منهم! وحُكى في هذه الواقعة غيرَ هذا، والحديث صحيح اتَّفق البخاري ومسلم على إخراجه ولفظ الصحيح: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوّة الأولى» الحديث، قال ابن عقيل: جرت مسألة بين أبي على بن الوليد وبين أبي يوسف القزويني في إباحة جماع الولدان في الجنة فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يُجعَل ذلك من جملة اللّذات في الّجنة لزوال المفسدة لأنه إنما مُنع منه في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محَّلاً للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أُبيحَ شرب الَّخمر لما أمن فيه السكر وغائلة العربدة وزوال العقل فلذلك لم يمنَع من الالتذاذ بها، فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه لأنه محلِّ لم يُخلِّق للوطء ولهذا لم يُبَح في شريعة بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنةُ منزَّهة عن العاهات، فقال ابن الوليد: العاهة هي التلويث بالأذى وإذا لم يكن أذى لم يبق إلا مجرد الالتذاذ، وسئل أبو الفضل بن ناصر عن

۳۹۸ ـ «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣٤٨٣ ـ ٣٤٨٣) كتاب الأدب، باب إذا لم تستح، وأبو داود في «سننه» رقم (٤/ ١٢١ ـ ١٢٢، وابن ماجه في «سننه» (٤/ ١٢١ ـ ١٢٢، ووم/ ٤٧٣ ـ ٣٨٣) والطيالسي برقم (٦٢١).

٣٩٩ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٧٧ هـ) صفحة (٢٤٤) ترجمة (٢٥٩)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٢٠/٩ ـ ٢٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٦٣).

الرواية (١) فقال لا تحلّ ، كان داعيةً إلى الاعتزال وتوفي في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، ومن شعره [السريع]:

> أيا رئيساً بالمعالى أرتدى مالِيَ لا أُجرَى على مقتضَى إن غبت لم أطلب وهذا سلي تفقَّدَ الطير على مُلكه

واستخدم العيوق والفرقدا مودة طال عليها المدى مان بن داود نبئ الهدي فقال مالي لا أرى الهدهدا

قال ابن النجّار: قرأت في كتاب التاريخ لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني وذكر وفاة أبي علي قال: ولم نعرف في أعمارنا مثل ورعه وقناعته ولما توفى أبوه خلَّف مالاً جمَّا فتورّع من أخَّذ سهمه وقال لم أتحقّق أنه أخذ حراماً قط ولكني أعافه، ولما كبر وافتقر جعل وافتقد جعل ينقض داره ويبيع منها خشبةً يتقوّت بثمنها وداره هذه كانت من حسان الدور حتى أن الملك أبا طاهر صعد في بعض الأيام على السطح لدار المملكة فقال لغلمانه ألحقوا نهر الدجاج فقد وقع بها الحريق فمضُوا وعادوا فأخبروه أن الذّي لاح له رأوه دارَ ابن الوليد وبها سِدِلّي مذهب والشمس تلمع على ذهبه فيظنّ من شاهَدَه أنه نار، وكان لباسه الخشن من القطن صيفاً وشتاءً.

٤٠٠ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل. أبو طاهر بن أبي الصقر اللحمي (٢) الأنباري الخطيب له مشيخة، توفى سنة ست وسبعين وأربعمائة.

٤٠١ \_ «المحاملي أبو الفضل» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم. أبو الفضل ابن العلاّمة أبي الحسن المحاملي الفقيه الشافعي، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة وسوف يأتي ذكر ولده أبي طاهر يحيى في مكانه.

٤٠٢ \_ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلّة. أبو الطيّب الأصبهاني، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة.

٤٠٣ ـ «ابن الحداد الأندلسي الشاعر» محمد بن أحمد بن عثمان. أبو عبد الله القيسي الأندلسي ابن الحدّاد الشاعر المشهور ولقبه مازِنٌ، له ديوان كبير ومؤلّف في العروض، اختصّ بالمعتصم بن صمادح، توفى في عشر الثمانين والأربع مائة تقريباً، ومن شعره قوله [الطويل]:

بعيشكما ذات اليمين فإتنى أراحُ لشمّ الروح من عقداتِها

فقد عَبِقَتْ ريحُ النعامَى كأنّما سلامُ سُليمَى راحَ من نفحاتِها

<sup>(</sup>١) لعلَّه توجد كلمة (عنه) ليتمّ المعنى.

٤٠٠ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٧٦ هـ) صفحة (١٧٥) رقم (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ الإسلام»: اللخمي.

٤٠١ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٧٧ هـ) صفحة (٢٠٥) رقم (٢١٤).

٤٠٢ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٧٧ هـ) صفحة (٢٠٥) رقم (٢١٣).

٤٠٣ ــ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٦٧ ـ ١٦٨)، و«تكملة الصلة» لابن الأبّار (١٣٣)، و«مطمح الأنفس» للفتح ابن خاقان (٩١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٦٥)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٩١).

وتيماءُ للقلب المتيَّم منزلُ مَشاعِرُ تهيامٍ وكعبة فتنة فكم صافحَتْني في مِناها يدُ المُنَى عهدتُ بها أصنام حُسنِ عهدنني أحلُ بأشواقي إليها وأتقي ومنه أيضاً [الكامل]:

هُمْ في ضميرك خيَّموا أم قوَّضوا وهُمُ في ضميرك حيَّموا أم قوَّضوا وهُمه رِضاك من الزمان وأهله أهموا أهموا أستمر قلاهم وإن استمر قلاهم ومنه أيضاً [البسيط]:

ما بال ريقته في سلم مبسمه أعدَى جناني فحاكى طرفه مرضاً كأنَّ كفِّيَ في صدري يصافحه ومنه أيضاً [السيط]:

وقد هوَت بهوى نفسي مَهَا سباءِ كأنّ قلبي سليمانُ وهُدهده ومنه قوله في المديح [الطويل]:

يَسدينَ نداه دِينَ كعب وحاتم يجاهد في ذات النَدَى بيتُ مالِه إذا البِدَرُ أَنشَالتْ عليهم حَسِبتَها ومنه في ذكر المصلوبين [السيط]:

وسه في در المصنوبين البسيط.
وهامُهم في الجذوع الشُمّ ضاحيةٌ
مَواثِلا في سبيل الركب تحسِبُها
وقد تُلِم بها الغربانُ واقعةً
صوامتٌ نُطق الهيئاتِ قائلة
قلت: شعر جيّد في الذروة كثير الغوص.

٤٠٤ \_ «الخياط» محمد بن أحمد بن منصور. أبو بكر الخياط النحوى السمرقندي، قدم

فعُوجَا بتسليم على سلماتِها فؤادِيَ من حجّاجها ودُعاتها وكم هبَّ عَرفُ اللهو في عَرفاتِها هوى عبد عُزاها وعبد مَناتِها شرائعها في الحُبّ حقَّ تقاتِها

ومِنَى جفونِك أقبلوا أم أعرضوا سخطوا كما زعمتْ وُشاتُك أم رَضُوا ومن العجائب أن يُحَبّ المُبغَضُ

وواجبٌ أن تُذيب القهوةُ البردا وغرَّه أن يحاكي خصره جلدا فما رفعتُ يداً إلا وضعتُ يدا

فهل درَتْ مُضَرٌ مَن تيمتَ سبأً طرفي وبلقيسَ ليلَى والهوى النبأُ

فحتَمٌ عليه الدهرَ وصلُ صلاتها ولا جيشَ إلا من أكُفٌ عفاتِها بأيدي مواليها رؤوس عُداتِها

كأنها بقع الغربان والرَخَمُ تُسائِلُ الركبَ عن أجسادها القِمَمُ كأنها فوق محلوقاتها لِمَمُ عقبى عُصاةِ ابن معنِ هذه النِقَمُ

٤٠٤ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٨١)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٤١ / ١٤٢ ـ ١٤٢)، و«نزهة الألبا» للأنباري =

بغداد ومات في ما ذكره أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني سنة عشرين وثلاثمائة قال: كان قد انحدر مع البريديين لما غلبوا على البصرة وبها مات وجرت بينه وبين الزجّاج ببغداد مناظرة وكان يخلط المذهبين وقرأ عليه أبو على الفارسي وكان جميل الأخلاق طيب العشرة محبوب الخلقة وله من الكتب «معاني القرآن»، «النحو الكبير»، «الموجز في النحو»، «المقنع في النحو».

4.0 ـ «الحافظ ابن سمكويه» محمد بن أحمد بن عبد الله. أبو الفتح ابن سمكويه الأصبهاني نزيل هراة أحد الحفاظ سمع الكثير وحصًل الأصول، توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

۲۰۶. «ابن شكرويه» محمد بن أحمد بن علي بن شكرُويَه. القاضي أبو منصور الأصبهاني،
 خلط في كتابه سُنن أبي داود، توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

النيسابوري أبو الطبسي النيسابوري أبو الطبسي النيسابوري أبو الفضل، زاهد عالم صنف «بستان العارفين» وسمع من أبي عبد الله الحاكم وغيره، توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

1. \*\* المقرىء الكركانجي محمد بن أحمد بن علي بن حامد. أبو نصر الكركانجي المروزي الأستاذ المقرىء صاحب أبي الحسين الدهّان، كان إماماً في علوم القرآن له في ذلك مصنفات منها «كتاب المعوّل»، و «التذكرة»، طوّف الكثير ورحل إلى العراق والشام والحجاز والسواحل، توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة، قال الكركانجي: أردتُ أن أقرأ القرآن بالشام على بعض القرّاء برواية وقعت له عالية فامتنع عليّ ثم قال لي: تقرأ عليّ كلّ يوم عشراً وتدفع لي مثقالاً من الفضة، فقبلتُ ذلك منه قال فلما وصلت إلى المفصّل أَذِنَ لي كلّ يوم في قراءة سورة كاملة وكنت أرسل غلماني في التجارة إلى البلاد وأقمتُ عنده سنةً وخمسة أشهر حتى ختمت واتفق أن لم يردّ عليّ في هذه الرواية خلافاً من جودة قراءتي فلما قرب أن أختم الكتاب جمع أصحابه الذين قرأوا عليه في البلاد القريبة منه وأمرهم أن يحمل إليّ كلُّ واحد منهم شستكةً قيمتها دينار أحمر وفيها من دينارين إلى خمسة وقال لهم: اعلموا أن هذا الشابّ قرأ على الرواية الفلانية دينار أحمر وفيها من دينارين إلى خمسة وقال لهم: اعلموا أن هذا الشابّ قرأ على الرواية الفلانية

<sup>= (</sup>٣١٢)، و"بغية الوعاة» للسيوطي (٨/١)، و"كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٧٣٠ ـ ١٨١٠ ـ ١٨٩٩ ـ ١٨٩٠ ـ ١٨٩٥ .

٤٠٥ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٨٢ هـ) صفحة (٩٦) رقم (٧٠).

٤٠٦ ـ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٢٠)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٤٨٢ هـ) صفحة (٩٧) رقم (٧١).

٤٠٧ ـ "تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣٦٣/٣)، و إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ١٨١)، و «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١٨١)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٢٤)، و «معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٤٧).

٤٠٨ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٦٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٢٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٨/١٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٧٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٧٢)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٩٥).

ولم يحتج أن أردّ عليه ووَزَنَ لي في كلّ يوم مثقالاً من الفضة وأردتُ أن أعرف حِرصه في القراءة مع الجودة، وردّ عليّ ما كان أخذ منّي ودفع إليّ كلّما حمله أصحابُه من الشساتك والذهب فامتنعتُ فأظهر الكراهة حتى أخذتُ ما أشار إليه وخرجت من تلك البلدة، وسأل يوما أصحابه: أين في القرآن كلمة متصلة عشرة أحرف فأفحمهم فقال ﴿لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأرضِ ﴾ [النور: ٥٥] ثم قال: فأين جاء في القرآن بين تسع كلمات ثمان نونات فأفحمهم فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبِيناً لَعَلَّمُ مَعْقِلُونَ نَحْنُ نقصُ عَلَيْكَ ﴾ [يوسف: ٢ ـ ٣]، وذكر السمعاني بإسناد أن الكركانجي قال نصف القرآن: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكُراً ﴾ [الكهف: ٢٤] النون والكاف من النصف الأول.

1.9 عبد الباقي بن منصور. الحافظ أبو بكر ابن الخاضبة محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور. الحافظ أبو بكر ابن الخاضبة البغدادي الدقاق مفيد بغداد والمشار إليه في القراءة الصحيحة مع الصلاح، حدّث عن الخطيب وغيره كان علاّمة في الأدب قدوة في الحديث جيّد اللسان جامعاً لخلال الخير، كتب صحيح مسلم في سنة سبع مرّات بعد الغرق قال فنمتُ فرأيت كأن القيامة قد قامت ومنادياً ينادي: أين ابن الخاضبة ؟ فأُحضرتُ فأدخلت الجنة فلما دخلت الباب وصرت من داخل استلقيتُ على قفاي وقلت استرحتُ والله من النسخ فرفعت رأسي فإذا بغلة مسرجة ملجمة في يد غلام فقلت: لمن هذه ؟ فقال: للشريف أبي الحسن ابن الغريق فلما كان صبيحة تلك الليلة نُعي إلينا أنه مات تلك الليلة ، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة.

41. «النوقاتي» محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب بن غيثة. النُوقاتي بالتاء المثناة من فوق قبل ياء النسبة ونوقات محلَّة بسجستان يقال لها توهات فعُربت، يُكنَى أبا عمر السجستاني، رحل إلى خراسان وكتب بهراة ومرو وبلخ وما وراء النهر وسمع الكثير من الشيوخ وأكثر واشتغل بالتصنيف وبلغ فيها الغاية وكان مرزوقاً فيها محسناً وأحسن في كلّ التصنيف وروي عنه ابناه عمر وعثمان ومن شيوخه الحاكم ابن البيّع والحافظ أبو حاتم محمد بن حِبّان، وتوفي سنة اثنتين وثلاثمائة، وله «كتاب آداب المسافرين»، «كتاب العتاب والإعتاب»، «كتاب فضل الرياحين»، «كتاب العِلم»، «كتاب الشيب»، «مِحنة الطرف في أخبار العشّاق»، «كتاب معاشرة الأهلين»، ومن شعره [البسيط]:

نمَّتْ دموعي على سِرِّي وكتماني وأقلقَ تُننيَ عمّا أستعينُ به يا مَنْ جَفاني وأقصاني وغادرني لا تَنْسَ أيّامَ أُنسِ قد مننتَ بها قلت: شعر رقيق متوسط الرتبة.

وشرَّدَ النومَ عن عينيَّ أحزاني على الهوى حسراتٌ منك تغشاني صبّاً وأَشمَتُ بي مَنْ كان يلحاني وداوِ غُلَةً قلبِ فيكَ أُعياني

٩٠٩ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ٢٢٦ ـ ٢٣٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٤٨٩ هـ) صفحة (٣١٠) رقم (٣٢١).

٤١٠ ــ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ٢٠٥ ـ ٢٠٨)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٩/٧).

أبو المظفّر الأموي المعاوي الشاعر» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق. الرئيس أبو المظفّر الأموي المعاوي الأبيوردي اللغوي الشاعر المشهور من أولاد عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، كان أوحد عصره في معرفة اللغة والأنساب، وله «تاريخ أبيورد ونسا»، «قبسة العَجلان في نسب آل أبي سفيان»، «نهزة الحافظ»، «المجتبّى من المجتبّى»، «تعلّة المشتاق إلى ساكني العراق»، «كوكب المتأمل» يصف فيه الخيل، «تعلة المقرور» يصف فيه البرد والنيران، «الدرّة الثمينة»، «صَهلة القارح» يردّ فيه على المعرّي في سقط الزند، وله في اللغة مصنفات ما سبق إليها، وكان فيه تيه وكبر ويفتخر بنسبه ويكتب المبشمي المُعاوي لا أنه من ولد معاوية بن أبي سفيان بل من ولد معاوية بن عنبسة بن أبي سفيان، أثنى عليه أبو زكرياء بن مندة في تاريخه بحسن العقيدة وجميل الطريقة، وقال السمعاني: صنّف «كتاب المختلف»، و «كتاب طبقات العلم»، و «ما اختلف وائتلف من أنساب العرب»، وله في اللغة الميم مصنفات ما سُبق إليها، كتب رقعة إلى المستظهر بالله، المملوك المعاوي فحك الخليفة الميم وردّ الرقعة إليه، وسمع الحديث ورواه، وكان من تيهه إذا صلّى يقول اللهمم ملّكني مشارق وردّ الرقعة إليه، وسمع الحديث ورواه، وكان من تيهه إذا صلّى يقول اللهم ملّكني مشارق الأرض ومغاربها، توفى سنة ثمان وخمسمائة، ومن شعره [الطويل]:

ملَكُنا أقاليم البلاد فأذعنَتُ فلما أنتهَت أيّامُنا علقت بنا وكان إلينا في السرور أبتسامها وصرنا نلاقي النائبات بأوجُه إذا ما هممنا أن نبوحَ بما جنَتْ ومنه [الطويل]:

تنكَّرَ لي دهري ولم يَدرِ أنني فبات يُرِيني الخطب كيف أعتداؤه ومنه وهو بديع في الخمر [المديد]: ولها من نفسها طَرَبُ

لنا رغبة أو رهبة عُظماؤها شدائد أيّام قليل رخاؤها فصار علينا في الهموم بكاؤها رقاق الحواشي كاديقطر ماؤها علينا الليالي لم يدعنا حياؤها

أُعـزُ وأحـداث الـزمـان تـهـونُ وبـتُ أُريه الـصـبر كـيف يكـونُ

فلهذا يرقص الحبب

<sup>(</sup>۱۱ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱۱ - ۱۸)»، و«معجم الأدباء» لياقوت (۱۷ / ۲۳۲ - ۲۲۲)، و«طبقات و«المنتظم» لابن الجوزي (۱۷ / ۱۷۷ - ۱۷۷)، و«الكامل» لابن الأثير (۱۷ / ۱۷۵ - ۱۷۱)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (۱۲ - ۱۳۳)، و«مرآة الجنان» لليافعي (۱۹ / ۱۹۱)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (۱۸ / ۲۰۱ - ۲۰۷)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۷ / ۱۷۲)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ۱۸ - ۲۰)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ ۱۰۰ - ۱۵)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۸۱ - ۳۹۷ - ۲۰۱)، و«محجم المؤلفين» لكمالي (۱۸۲ - ۲۲۷)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۱۸ - ۲۸)، و«الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۰۹)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (۱۸ / ۲۱۶).

ومنه [الطويل]:

صِلِي يا ٱبنة الأشراف أروعَ ماجداً ولا تتركيه بين شاك وشاكر فقد ذل حتى كاد ترحمه العِدَى

وكان الأبيوردي ملقّى من الناس في شعره ففيه يقول القائل[السريع]:

قعاقع ما تحتها طائل ويقول البارع الخراساني [السريع]:

وليلة بتُ بها نافضاً كأنها تنفض آفاقها فقال الأبيوردي [الكامل]:

هاتيك نيسابور أشرف خطبة لكن بها بردانِ بردُ شتائها

وما أحسن قول سيف الدين المشدّ [السريع]:

كيف خلاص القلب من شاعر يصغر نشر الدرعن نشره قد أفحم الوأواء صدغ له وشعره الطائل في حسنه

توفى بأصبهان سنة سبع وخمسمائة.

بعيد مناطِ الهم جمَّ المسالِكِ ومُطْر ومغتاب وبالا وضاحكِ وما الحبُّ يا ظمياء إلا كذلكِ

كأنها شعر الأبيوردي

أضال عيى من شدة البرد على الربا شعر الأبيوردي

بُنيت بمعتلج الفضاء الواسع إما شتوت وبرد شعر البارع

دقّت معانيه عن النقد ونظمه جلَّ عن العقدِ والخدد أودى بالأبيروردي طال على النابغة الجعدي

١١٢ ـ «محمد بن عمار الخطيب» محمد بن أحمد بن عمار. أبو عبد الله التُجيبي الأندلسي من أهل «لاردة»، رحل إلى بلنسية وولي خطابة أوريولة أخذ عنه زياد بن الصفار وأبو القاسم بن فتحون وأبو عبد الله بن مطع، قال ابن عباد: كان مشاركاً في عدة علوم وله تصنيف في القرآن، توفى سنة تسع عشرة وخمسمائة.

٤١٣ \_ «المسند ابن الحطاب» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد. أبو عبد الله الرازي ثم المصري المعدّل الشاهد ويعرف بابن الحطّاب بالحاء المهملة مسند مصر والإسكندرية، تفرّد بالرواية عن كثير من أشياخه وانقطع بموته سندٌ عالٍ وروى عنه السِلفي وغيره، توفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

٤١٤ \_ «الخطيب شيخ الأسرة» محمد بن أحمد بن محمد المهتدي. أبو الغنائم الخطيب

٤١٢ \_ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٧٦)، و«المعجم» لابن الأبار (٩٢)، و«تكملة الصلة» لابن الأبار (٥٤٧).

المعدّل، كان محترماً عند الخلفاء لقّبه المستظهر شيخ الأسرّة، توفي عن بضع وثمانين سنة وهو ممتّع بجوارحه وكان ذا هيئة جميلة وصلاح وصدق وعفاف، وفاتُه سنة سبع عشرة وخمسمائة ودفن قريباً من بِشْر الحافي بباب حرب.

210 - «قاضي الجماعة ابن الحاجِّ القرطبي» محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم. أبو عبد الله بن الحاجِ التُجيبي القرطبي قاضي الجماعة بقرطبة، قال ابن بشكوال: كان من جلة العلماء وكبارهم معدوداً في الأدباء والمحدثين بصيراً بالفتوى كان معتنياً بالحديث والآثار جامعاً لها مقيداً لما أشكل ضابطاً لأسماء الرجال ذاكراً للغريب والأنساب واللغة والإعراب عالماً بمعاني الشعر والأخبار، روى عنه خلق كثير، توفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وقد يأتي في الإبادة ذكر اثنين من بيته فاضلين.

173 ـ «البرتاني الشاعر البلنسي» محمد بن أحمد بن عثمان. أبو عامر البلنسي البرتاني بالباء الموحدة والراء والتاء ثالثة الحروف والنون بعد الألف الأديب، كان من جلّة الشعراء عاش ستاً وثمانين سنة وكان من طبقة ابن خفاجة في الأندلس، توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

٤١٧ - «المقتفي لأمر الله» محمد بن أحمد المقتفى لأمر الله أمير المؤمنين. أبو عبد الله ابن المستظهر بالله ابن المقتدي عبد الله ابن الأمير محمد بن القائم بأمر الله، كان من سروات الخلفاء عالماً ديّناً شجاعاً حليماً دمث الأخلاق كامل السؤدد قليل المثل في الخلفاء لا يجري في دولته أمرٌ وإن صغر إلا بتوقيعه وكتب في خلافته بخطّه ثلاث ربعات، بويع في الخلافة سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة وقد جاوز الأربعين ومرض بالمراقيا وقيل بدُمَّل كان في عنقه ومن العجب أنه وافق أباه في مرض المراقيا ومات مثل أبيه في شهر ربيع الأول وتقدّم موت شاه محمد على موت المقتفى بثلاثة أشهر كما مات السلطان محمد بن ملكشاه قبل المستظهر بثلاثة أشهر ومات المقتفي بعد الغرق بسنة وكذلك القائم مات بعد الغرق بسنة، وكان من سلاطين دولته سنجر شاه صاحب خراسان ونور الدين صاحب الشام واستوزر عون الدين ابن هُبيرة وهو الذي أقام حشمة الدولة العباسية وقطع عنها أطماع السلجوقية وغيرهم من المتغلبين وفي أيامه عادت بغداد والعراق بأيدي الخلفاء وكان محبّاً للحديث سمع من مؤدّبه أبي البركات بن أبي الفرج ابن السنّي قال ابن السمعاني: أظنّه سمع من ابن عرفة، وسببُ وفاته أنه خرج في بعض منتزهاته في حرّ شديد فأكل رطباً كثيراً أياماً متواترةً فحُمَّ حمّى حادّةً وعاد مريضاً واتّصل مرضه إلى أن توفي ثاني شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة، ومولده سنة تسع وثمانين وأربعمائة، وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحداً وعشرين يوماً، وأمّه أمّ ولد تُدعَى بُغية النفوس وقيل نسيم، ودُفن في داره بعد أن صلَّى عليه المستنجد وكبِّر أربعاً ثم نُقل بعد ذلك إلى الرصافة، قال عفيف الناسخ وكان صالحاً: رأيتُ في المنام قائلاً يقول إذا اجتمعت ثلاث خاآت

٤١٥ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (١١٦٢).

٤١٦ - «تكملة الصلة» لابن الأبار (٩٧٥).

كان آخر خلافة، فقلتُ خلافة مَن قال: المقتفي، نزل المقتفي يوماً بنهر عيسى والدنيا صائفة فدخل إليه المستنجد وهو إذ ذاك أمير وقد أثّر الحرُّ في وجهه والعطش فقال له أيش بك قال أنا عطشانُ قال ولمَ تركتَ نفسك إلى أن بلغ بك العطش هذا قال يا مولانا كان الماء في الموكبيّات قد حمي فقال له أيش في فمك قال خاتم يزدن عليه مكتوبٌ الإثنا عشر إماماً وهو يسكن العطش فقال له والك يريد يزدنُ يجعلك رافضيّاً سيّدُ هؤلاء الأئمة الحسينُ وقد مات عطشان ارمِه من فمك.

٤١٨ ـ «أمير المؤمنين الظاهر بالله» محمد بن أحمد أمير المؤمنين. أبو نصر الظاهر بالله ابن الإمام الناصر ابن الإمام المستضيء، بايع له أبوه ثم خلعه فلما توفي أخوه بايع له ثانياً واستُخلف عند موت والده وكانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وستمائة فكانت خلافته تسعة أشهر ونصفأ وروى عن والده بالإجازة، قال ابن الأثير: ولما ولي الظاهر بالله أظهر من الإحسان والعدل ما أعاد به سيرة العمرَيْنِ فانه لو قيل ما ولي الخلافةَ بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقاً فإنه أعاد من الأموال المغصوبة والأملاك المأخوذة في أيام أبيه وقبلها شيئاً كثيراً وأطلق المُكوس في البلاد جميعها وأمر بإعادة الخَراج القديم في جميع العراق وإسقاط جميع ما جدّده أبوه وأخرج المحبَّسين وأرسل إلى القاضى عشرة آلاف دينار ليوفيها عمن أعسر وقيل له هذا الذي تُخرجه من الأموال ما تسمح نفسٌ ببعضه فقال أنا فتحتُ الدكان بعد العصر فأتركوني أفعل الخير وفرّق في العلماء والصلحاء مائة ألف دينار. انتهى، وعمّر رباط الأخلاطيّة والتربة ورباط الحريم ومشهد عبد الله وتربة عون ومعين وتربة والدته والمدرسة إلى جانبها والرباط الذي يقابلها كان دار والدته ومسجد سوق السلطان ورباط المرزبانية ودُور المضيف في جميع المحال ودار ضيافة الحاج وغرم على هذه الأماكن أموالاً جليلة ونقل إليها الكتب النفيسة بالخطوط المنسوبة والمصاحف الشريفة، وزر له عبد الله بن يونس وابن حديدة وابن القصاب وابن مهدي وكتب له محمد ابن الأنباري وولده علي ثم إسفنديار ثم ابن القصاب ثم يحيى بن زبادة ثم القمي، وفتح خوزستان وششتر وتشتمل على أربعين قلعة وهمذان وأصبهان وحُمل إليه خراجها وتكريت ودقوقاً والحديثة، وكان جميل الصورة أبيض مشرباً حمرةً حلو الشمائل شديد القوى وحديثه مع الجاموس بحضرة والده مشهور، ولد في المحرم سنة سبعين وخمسمائة وخطب له والده بولاية العهد على المنابر سنة خمس وثمانين وعزله في سنة إحدى وستمائة وألزمه إلى أن أشهد على نفسه بخلعه ثم أعيد إليه ولاية العهد سنة ثمان عشر وستمائة ولما توفي والده الناصر سنة اثنتين وعشرين وستمائة بويع بالخلافة وله من العمر اثنتان وخمسون سنة إلاَّ شهوراً وصلَّى على أبيه بالتاج وعمل العزاء ثلاثة أيام، ولما خلعه أبوه الناصر أُسقط ذكره من الخطبة على المنبر في سائر الآفاق فسقطت إلا خوارزم شاه قال قد صحّ عندي توليته ولم يثبت عندي موجب عزلِه وجعل ذلك حجّةً لطروق العراق بالعساكر ليردّ خطبته، وحبس الناصر ولده الظاهر في دار مبيَّضة الأرجاء ليس فيها لون غير البياض وكان حرّاسه يفتشون اللحم خوفاً أن يكون فيه شيء أخضر يُنعَش به نور بصره فضعُف بصره حتى كاد يعمى إلى أن تحيّل أبن الناقد الذي صار وزيراً بعد ذلك فدخل

٤١٨ ـ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣٩٥ ـ ٣٩٧)، و«الكامل» لابن الأثير (١٢/ ٢٨٧).

عليه ومعه سروال أخضر وأرى أنه يحتاج إلى المستراح فدخل وترك السروال في المستراح وفطن الظاهر لذلك فدخل على أثره فوجده فلبسه ولم يزل يتعلل به حتى تراجع بصره ويقال إن الظاهر أشار إليه إشارة لطيفة وحكّ عينه ففهم ابن الناقد ذلك وأحضر له ذلك السروال.

819 ـ «شمس الدين الكوفي الواعظ» محمد بن أحمد بن أبي علي. عبيد الله بن داود الزاهد بن محمد بن علي الأبزاري شمس الدين الكوفي الواعظ الهاشمي خطيب جامع السلطان ببغداد، توفي في الكهولة سنة ست وسبعين وستمائة، وشعره متوسط وله موشّحات نازلة، ومن شعره [الرمل]:

حنّ ت النفس إلى أوطانها بديار حيّها من منزل تلك دار كان فيها منشئي وبها نُوق الصبى أرسلتُها فلكم حاورتُ فيها أربا فلكم حاورتُ فيها أحوراً لا يُلام الصبُّ في ذكر رُبا ولكم قضيتُ فيها أربا ولكم قضيتُ فيها أربا اكتست أفناؤها سُندسَة في فخدتُ مثل عروس تُجتلَى فغذتُ مثل عروس تُجتلَى ليس بي شوقٌ إلى أطلالها كليس بي شوقٌ إلى أطلالها كليما رُمْتُ سُلُوّا عنهم شقيتُ نفسيَ بالحزن فَمن ومسوشح:

وإلى من بان من خلانها سلم الله على سُكانها من غريبيها إلى كوفانها من غريبيها إلى كوفانها همم لا تحمرحُ في أرسانها ولكم غازلت من غير لانها بان من غير رضى عن بانها أه وا شوقا إلى كشبانها تُدهَشُ الألبابُ من أفنانها وسحيقُ المسك في أردانها إنما شوقي إلى جيرانها لا تريم النفسُ عن أشجانها يُسعِد النفسُ عن أشجانها

أدهـش لُـبـيَ حاوي المُلَح هـذا الـجـوذر لـمّا سَـنَـح حالى غير شـوش قـلـبـي ورداً أحمــــــر نــقّـش ربّــي بمثل الشبح في خدود ذا البدر مِـن نَــمــل حيّر عقلي من عذاره عُذْري ذا واستملى قم استجلی وما أُجيبُ مــشــروحـــي هذا الحبيث سبا روحيي من الحمين هو الطبيبُ بسمسا يُسوحِسي

٤١٩ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣٠٩)، وستأتي ترجمته في «الوافي» (٤/ ٢٠) رقم (١٤٧٨).

بل ربّما يُغري ما يُـسـلِـي دَع عَـــذلــــي من كان أمره أمري مِن قبلی وقسلست فسدا لـــذا الــقـــدُ تفدِی نفسی وما وعدي قبل لبي غبدًا فيا شمسي كـمُـل أنـسِـى أجب قصدي برغم العِدَى واغتنِم به أجري دَع قــتــلــي صِل حَـبـلـي وأسمح لي بالموصل حبيبي فَنَى صبري

٤٢٠ \_ «ابن الصابوني الإشبيلي الشاعر» محمد بن أحمد ابن الصابوني. الصدفي من أهل إشبيلية الشاعر، قال ابن الأبار: شاعر عصره المجيد، والمبدىء في محاسن القريض المعيد، الذي ذهبت البدائع بذهابه، وختمت الأندلس شعراءها به، توجّه إلى المشرق فتوفي في طريقه من الإسكندرية إلى مصر سنة أربع وستمائة، من شعره من جملة قصيدة [البسيط]:

والبيض تُسكِن أوصالَ الكُماةِ وقد صحالها الضربُ كالأفواه للجَدَلِ إذا المَقاتِل عن قصد الرَدَى كَمِهَت سوَّى لها الطعنُ مثل الأعينُ النُجل وللشِفار شروعٌ في الدروع كما ومنه من قصيدة [الطويل]:

> أُقسمُ فَرق الليل عن سُنّة الضحى إلى أن أرى وجهاً إذا شِمتُ برقه

تواترَ الطيرُ في الغُدران للنَهَل

وأهبطُ خصر القاع من كَفَل الدِعص رأيتُ جبين البدر مكتمل القُرص

قال ابن الأبّار: وقد عورضت هذه القصيدة بقصائد يأتي ذكرها مستوفّى في «كتاب ايماض البرق» من جمعى، وأنشد ابن الأبّار هنا لنفسه [الطويل]:

> أتجحد قتلى ربتة الشنف والخرص وفيتُ لحرصي في هواها فخانَني تلُوث على بدر التمام لثامها ومن شعر ابن الصابوني [البسيط]:

> ألقَتْ إلى الهرَب الأعداءُ أنفسَها خيرُ الكتائب ما لم يُغن غائبُه ومن شعره [الطويل]:

> لقد حجبت زُج الحواجب سَلوتي وواواتُ أصداغِ أقـــاربُ نـــســــــة وميم فم من تحت صادٍ لشاربٍ

وذاك نجيعي في مخضبُّها الرّخص وقِدماً أُصيبَ الناس من قبل في الحرصِ إذا الوشي زرَّتْه على الغُصن والدِعصِ

وما عبئتَ لها جيشاً سوى الرهب وأفضلُ الفتح ما وافَى بلا تعب

فَهَلْ لَحْظُ وَصْفِ سُمِّيَتْ بالحَوَاجِب لنوناتها تُدعى بوصف عقارب سُلافاً حَواها حتمُ صادٍ لشارب

. ومن شعره يرثى [الكامل]:

قد كنت آمل أن يقدر قبله أعزِزْ بأن عَكَسَ الرّدَى أُمنِيّتي ومن شعره [الطويل]:

أمـــا وعــــذار فـــوق خـــدّك إنّـــه وما خيَّكَتْ نفسي إليّ بأنّه ومن شعره [مخلع البسيط]: رأيستُ فسي خسده عسذاراً قىد كىتىب الىخىسىنُ فىيىه سىطراً ومنه [المنسرح]:

يَسقي الرحيقَ المختوم من فمه أُسبَلُ دمعي لصدره دُرَراً جسمى لفرط الضَنَى لها سلكُ

يومي فيُختَم بالجهاز حبائِي فختمت فيه مدائحي برثائي

لأنكإ فغلئ مقلتيك لفاعل ستفعل أفعالَ السيوفِ الحمائلُ

خلعت فی حُبه علاری ويسولج السليسل فسى السنهار

خــتــامــه مــن عـــذاره مِــســكُ

٤٢١ - «ابن حاضر المقرىء الضرير» محمد بن أحمد بن محمد بن حاضر. أبو عبد الله الضرير المقرىء الشاعر الأنباري، قدم بغداد وسكن باب البصرة وكان موصوفاً بالصلاح والديانة، قال ابن النجّار: وله قصيدة في السنة سمّاها الموضحة سمعها منه محمد بن علي بن اللّتي المقرىء ورواها عنه أبو علي الحسن بن إسحاق ابن موهوب الجواليقي ومدح الوزير ابن هبيرة بقصيدة أولها [الطويل]:

> لك الجود والعدل الذي طبَّق الأرضا ورأيٌ له ألحاظُ بأس كأنّها فمن مات منهم مات بالذلّ خاملاً لك الحَسَبُ الزاكي الخطيرُ الذي له فكل لسان شاكر لك ناشر

وبلج أياد بعضها يُشبه البعضا سيوف على الأعداء لكنها أقضا وأحياؤهم منها قلوبهم مرضى عوارفُ أضحَى العِرْضُ منكَ بها رَحْضَا ثناء على طول المدى نَضِراً غَضا

قلت: شعر يقارب التوسط، توفي سنة أربع وسبعين وخمسمائة.

٤٢٢ ـ «أبو الفرج ابن نبهان»محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان. الكاتب أبو الفرج بن أبي المظفّر بن أبي علي الشاعر من أهل الكرخ من أولاد الرؤساء المحدّثين، قال ابن النجّار: كان أحد الشعراء بديوان الخلافة ينشد في التهاني والتعازي وسمع من جدّه أبي علي ومن أبي القاسم بن بيان وحدَّث باليسير وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة، ومن شعره [المتقارب]:

تركتُ القريض لمن قاله وبجرود فللإن وأفضاله

وتُبْتُ من السعر لمّا رأيتُ وعُدُّتُ إلى منزلي واثقاً فنجلُ ابنِ نبهانَ يرجو الإلهَ من الكذب في نظمه للقريض قلت: شعر متوسط.

كَسَادَ القريضِ وإهمالَهُ بربٌ يرى الخلقَ سُؤَالَهُ يمحص عنه الذي قالَهُ فربّي كريمٌ لمن سألَهُ

277 ـ «المقرىء الوكيل» محمد بن أحمد بن محمد المقرىء الوكيل، كان وكيلاً بين يدي القضاة ووالده أعمى يقرأ بين يدي الوعاظ، توفي سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، ومن شعره [المنسرح]:

يا زمناً قد مضى لنا بمِنَى ويا ليالي بطن العقيق ألا يحِنُ شوقاً إلى الحجاز وقد يا سائق العيسِ نحو كاظمة يبكي على طيب عيشة سلفت

هل لك من عودة فتجمعنا عُودِي على مُدْنَفٍ حليف ضَنَى كانت مغاني اللووى له وطنا رفقاً بصب فؤاده ظَعَنا برامة والرقيب ما فَطَنا

قلت: شعر عذب منسجم لكنّه بلا غوص.

جعفر. أبو القاسم علم الدين المغربي شارح الشاطبية والمفضل " محمد بن أحمد بن الموفق بن جعفر. أبو القاسم علم الدين الأندلسي المُرسي اللورقي ، مولده سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، سمع من عبد العزيز بن الأخضر وأبي اليمن الكندي وغيرهما واشتغل بالقرآن والعربية وبرع في ذلك وشرح المفضّل ومقدّمة الجزولي والشاطبية ، وكان إماماً عالماً أحد المشايخ الفضلاء الصلحاء يجمع بين العلم والعمل وكان يسمَّى القاسم أيضاً ، توفي في شهر رجب سنة إحدى وستين وستمائة ودفن بمقابر باب تُوما بدمشق ، قال الشيخ شمس الدين : وقرأ بمصر على أبي الجُود وبالغرب على الحصّار والمُرادي المرسي واجتمع بالجزولي وسأله عن مسألة في مقدّمته وسمع بحلب من الافتخار الهاشمي وقرأ سيبويه على الكندي وكمله وقرأ ببغداد على أبي البقاء وقرأ الأصلين والحكمة وكان خبيراً بهذه العلوم مقصوداً بها ، ولي مشيخة التربة العادلية وكان مليح الشكل حسن البزّة عزم على الرحلة إلى الإمام فخر الدين فبلغه موته وكان له حلقة اشتغال معروفة فرجّح أبا الفتح وقال عن أبي الفتح هذا يدري القراءات وعن أبي شامة هذا إمام فوقعت معروفة فرجّح أبا الفتح وقال عن أبي الفتح هذا يدري القراءات وعن أبي شامة هذا إمام فوقعت العناية بأبي الفتح .

٤٢٤ ــ «بغية الوعاة» للسيوطي (٢٣/١)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ١٥)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٢٤/٩).

270 - «عزّ الدين ابن العجمي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم. عزّ الدين أبو عبد الله الحلبي الأصل المعروف بابن العجمي بن كمال الدين، لما توفي والده رُتّب ولده عزّ الدين المذكور مكانه في كتابة الإنشاء وكان فيه مروءة ومثابرة على قضاء حوائج الناس وكان عارفاً بالفقه على مذهب الشافعي مشاركاً في العلوم درّس بعدة مدارس بالقاهرة وغيرها وصنّف، وله نظم كثير فمنه [الكامل]:

حكم الغرامُ وحكمُه مقبولُ فعلامَ ينكر ما جنَتْ ألحاظُهُ غُصن وبدرٌ قده ورُضابُهُ لا غَرْوَ إن أضحى القوامُ مثقَّفاً حَلَّ اصطباري عقدُ مبسِمِه وما ومنه لغزٌ في عقرب [الطويل]:

وما اسم رباعي إذا ما عددته له منزل إن شئت في أبرُج السما ومعكوسه ستر إذا ما رفعته وتصحيفه أرجوه مِن خالق الورى ومنه [الكامل]:

أتراهُ يدري في الهوى وَلَهِي به أم هل ترى ترثي النوى لمُقاطع عجباً له عذُبتْ بفيه مَشاربٌ فننحيبه وسرارُه

أنّي بسيف لحاظِهِ مقتولُ ودمي على وجَناته مطلولُ ذا عاسلٌ يُشنّى وذا معسولُ فسنانُه من جفنه مسلولُ عقدُ الوداد لوده محلولُ

تراه بلا شك يزيد على عشر ومنزله في الأرض باد لذي حِجْرِ رأيتَ جمالاً جلّ باريه كالبدر يمنّ به قولاً إذا خِفْتُ من وزرِي

أم عنده خبرُ الجَوَى ولهيبهِ ما زال يوصل دمعه بنحيبهِ وغدا بها سبباً إلى تعذيبه لرقيبه وسقامُه لطبيبه

قلت: هو نظم منحطّ، توفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة.

273 ـ «أبو زيد الكشيّ» محمد بن أحمد. أبو زيد الكشّي من بلاد الترك، قدم بغداد طالب الحجّ بعد الخمسين وخمسمائة وروى بها شيئاً من شعره، وذكره الخطيري في «زينة الدهر» وأثنى عليه وقال: أنشدنى لنفسه [مخلع البسيط]:

دنـــياك يـا صـاح دارُ دارَهٔ لعـادمِــها عـناءُ عُـدمِ وقال: أنشدني له [البسيط]: لا يخدعنك يوماً مادحٌ بعُلَى

تَـوَقَّهِا فَهِي عارُ عارَهُ وللهُ عارَهُ وللهُ عارَهُ وللهُ عارَهُ

وحُسن سَمتِ وأنت النازل النازي

فقابلُ المدح زُوراً عِرضُه عَرَضٌ وقال أنشدني له [المتقارب]:

تــلاقــى إذا مــا تــلاقــى عــيــانــاً

لنا فذات سهام الهازِل الهازِي

معانى المعانى وظرف الظرافة فمرآه في الجدّ والهزل غُنمٌ ومَلقاه إن لانَ أو فَعظُ رافَه

٤٢٧ \_ «ابن منظور الزاهد المصري» محمد بن أحمد بن منظور. الإمام الزاهد أبو عبد الله الكناني المصري العسقلاني، شيخ صالح عارف له مريدون وأتباع وزاوية بالمقس، حدّث عن أبي الفتوح الجلاجلي وروى عنه الدمياطي والدواداري وكان فقيهاً فاضًلا وله جدة وصدقة، توفي سنة ست وسبعين وستمائة.

٤٢٨ \_ «أبو عبد الله الزهري شارح المقامات» محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن إبراهيم. أبو عبد الله الزهري، ولد بمالقة من الأندلس وطاف الأندلس وحصّل طرفاً صالحاً من الأدب ثم أتى مصر وسمع بها الحديث من جماعة ودخل الشام وبلاد الجزيرة وسمع بها ولقي الفضلاء ثم أتى بغداد وسمع من أبي الفرج بن كليب وذاكر الخفَّافَ وابنَ بَوش وقرأ الْكتب الكبار ونسخ بخطّه، وتوجّه إلى أصبهان وسمع بها من أبي جعفر الصيدلاني وغيره ثم خرج إلى بلاد الجبل وسكن الكرج ثم انتقل إلى بروجرد وأقام بها يُقرىء الأدب إلى حين وفاته قتيلاً بيد التتار سنة سبع عشرة وستمائة، اجتمع به ابن النجّار في أصبهان وصادقه وكتب عنه أحاديث وأناشيد، صنّف «كتاب البيان والتبيين في أنساب المحدّثين» ستة أجزاء، و «البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن» مجلدة، و «أقسام البلاغة وأحكام الفصاحة» جزآن وشرح «الإيضاح» في النحو في خمسة عشر جزءاً، وشرح «المقامات الحريرية»، وشرح «اليميني» للعُتبي في مجلدة، وله لغزٌ في اسم صارم [الخفيف].

> اسم مُن ريقه مَنْ وياح بعد قلب له وتصحيفِ حرفِ وأطلب الشعر فهو فيه مسمى

وصف ألحاظِهِ المراض الصحاح منه فأكشفه يا أخا الالتماح غير أنّ البليد ليس بصاح

٤٢٩ ـ «ابن رافع الشافعي» محمد بن أحمد بن عبد الله بن رافع. أبو عبد الله الفقيه الشافعي الدمشقي، قال ابن النجار: قدم بغداد وأقام بها ودرّس الفقه وكان أديباً شاعراً مدح ببغداد أبا المعالي ابن الدوامي وكان حينئذِ حاجب الحجّاب بعدّة قصائد وكان شابًا حسن الطريقة متديّناً، ومن شعره [الكامل]:

رشأٌ نعيمِي في هواه عذابي ألِفَ الصدودَ فما يرقّ لِما بي

٤٢٨ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١٧ هـ) صفحة (٣٢٥) ترجمة رقم (٤٧٤) طبعة (مؤسسة الرسالة)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٢٧/ ٢٧٧)، و«نفح الطيب» للمقري (٧/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٥ ـ ٢٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٦ ـ ٢١٢ ـ ٢٦٢ ـ)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٦٥).

ساجِي اللحاظِ كأنّها وجناته متأود الأعطاف يُسفِرُ عن سَنَا يرنو فيختطف النفوس كأنّها قلت: شعر متوسط.

وردٌ إذا استخبلتُه بِعتابِ صُبحِ ويبسم عن نظيم حبابِ في جفن مُقلتِه ليوثُ الغابِ

محمد بن عبيد الله بن طوق بن سلام بن مختار بن سليمان الخيراني. أبو الفضائل الربعي من أهل محمد بن عبيد الله بن طوق بن سلام بن مختار بن سليمان الخيراني. أبو الفضائل الربعي من أهل الموصل من أولاد المحدّثين، قال ابن النجّار: قدم بغداد واستوطنها إلى أن توفي، تفقّه على أبي إسحاق الشيرازي وسمع أبا طالب محمد بن محمد بن غيلان وأبا محمد الحسن بن علي الجوهري وأبا إسحاق إبراهيم البرمكي والقاضيين أبا الطيّب طاهر الطبري وأبا القاسم علي بن المحسّن التنوخي وغيرهم، وكتب بخطه الكثير وكان يكتب خطّاً عجيباً، روى عنه أبو المظفّر بن الصين الصبّاغ وأبو بكر محمد بن الزاغوني وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي وأبو عبد الله كثير بن الحسين بن شماليق الوكيل وأبو نصر أحمد بن محمد بن الحديثي، وتوفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة.

4٣١ - «أبو منصور النرسي» محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن أبي سعد النرسي. أبو منصور من بيت القضاء والعدالة والرواية، سمع جدّه أبا البركات عبد الباقي وأبوّي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري وإسماعيل بن أحمد الفارقي وأبا البركات يحيى بن عبد الرحمن بن حُبيش الفارقي وغيرهم، قال ابن النجّار: سمع منه رفقاؤنا، توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة.

277 - "المشطّب الحنفي" محمد بن أحمد بن عبد الجبّار. أبو المظفّر الحنفي من أهل سمنان ويعرف بالمشطّب، رحل إلى مرو وتفقه على أبي الفضل الكرماني وجال في بلاد خراسان ودخل بغداد واستوطنها وولي تدريس مدرسة زيرك بسوق العميد، وحدّث عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرخان السمناني وأبي المعالي جعفر بن حيدر العلوي وأبي بكر محمد بن علي بن حفص الحلواني وأبي طاهر محمد بن أبي بكر السبخي وأبي نصر أحمد بن الحسين بن رجب السمرقندي وأبي حامد أحمد بن محمد بن محمد الشجاعي وغيرهم، وسمع منه عمر بن علي القرشي وأبو القاسم بن الحداد بأصبهان، ولد سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وتوفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة.

ابن طومار» محمد بن أحمد بن عبد الصمد بن صالح بن علي بن المهدي بالله. أبو  $\xi$  \*۳۲ أبو

٤٣٠ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات سنة (٤٩٤ هـ) صفحة (١٩٦) ترجمة رقم (١٨٦)، والربعي: نسبة إلى ربيعة بن نزار. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٧٦).

٤٣٢ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ١٤).

٤٣٣ \_ «الكامل» لابن الأثير (٦/ ٢٥١).

عبد الله الهاشمي المعروف بابن طُومار، ولي نقابة العباسيّين والطالبيّين جميعاً أيام المقتدر وكان يعرف الأنسابَ معرفة حسنة ذكر ذلك أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني، توفي سنة عشرين وثلاثمائة وله سبعون سنة.

278 ـ «ابن صداع المقرىء» محمد بن أحمد بن عبد الملك بن الحسن بن جعفر بن محمد بن علي بن يزيد بن هارون الأشكري. أبو بكر البواري المقرىء المعروف بابن صُداع، سمع أبا الحسين بن بشران وأبا الحسن علي الحمامي المقرىء وقرأ عليه بالروايات ودرس الفقه على مذهب ابن حنبل وحدّث باليسير، وتوفى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

**٤٣٥ ـ «ابن عطية الشاعر» محمد بن أحمد بن عطية. الشاعر،** قال ابن النجّار: قرأت بخطّه قصيدة مدح بها الإمام المقتفى لأمر الله أولها [البسيط]:

طرْفُ الكريم عن الغَلياء لم يَنَم ويقتفي بالنَدَى إثرَ العُلَى طلباً عِلماً بأنّ المعالي مَن يفوز بها نِيلُ السيادة أقسامٌ فمن ظفرت فَهُو الذي قِدحُه الأعلى وهمّتُه عَلَي ً إِدراكُ ما حاولتُه فإذا ما ذنبُ مَن تعكس الأقدارُ مقصده

حتى ينال مَراماً قط لم يُرَمِ وعزمُه مثل غريب الصارم الخَذمِ في الخلق لا تعتليه سَورةُ الندمِ يداه منها بحبلِ غير منفصمِ تسمو إذا صدرت عن جدّ معتصمِ حُرمتُ ما رُمتُ بعد السعي لم أُلمِ وعكسُ مقصدِه من أعظم النقم

قلت: شعر متوسط وقوله عليّ إدراك ما حاولته غير مستقيم فإن الإنسان ما عليه إلاّ الطلب والسعى لا غير والإدراك على مقدور الله تعالى له كما قال القائل [مرفل الكامل]:

> وما عمليّ إذا ما لـم أُنـلُ غَـرَضـي وقول الآخر [مجزوء الكامل]:

إذا رميتُ وسهمي فيه تسديدُ

وعلى أن أشكر الهوى وعليك أن لا تسمعي

وهذا مشهور متداول وعليه العمل في البحث، والشاعر نفسه ناقَضِ كلامه بآخره في البيت.

٤٣٦ ـ «ابن الأخوة» محمد بن أحمد بن علي بن عبد الغفّار. أبو الغنائم البيّع المعروف بابن الأخوة سبط أبي علي بن الشِبل الشاعر من أهل الحريم الطاهري، كان أديباً حدّث عن أبي القاسم بن البُسرى بيسير وروى عن جدّه شيئاً من شعره.

٤٣٧ \_ «الحمامي الجورتاني» محمد بن أحمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك

٤٣٧ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠٤)، و«معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٨٩).

الحمامي الجُورتاني أبو عبد الله الحنبلي الأديب من أهل أصبهان، وجورتان قرية من قراها، يعرف بالمُصلِح، كان فاضّلا كامل المعرفة بالأدب وأكثرُ أدباء أصبهان تلامذته قدم بغداد وكان متديّناً حسن الطريقة، قال ابن النجّار: حدّث باليسير عن أبي علي الحسن بن أحمد الحدّاد وروى لنا عنه أحمد بن البندنيجي وأبو البدر سعيد بن المبارك بن الحمّال الحمامي ويوسف بن سعيد المقرىء، توفي سنة تسعين وخمسمائة.

بابن أمسينا محمد بن أحمد بن علي. أبو البدر بن أبي العباس الكاتب المعروف بابن أمسينا من واسط، خدم مع الأمراء واختصّ بخدمة الأمير طغرل صاحب البصرة وترقّت به الحال إلى أن ولي النظر في ديوان الزمام وبقي مدّة طويلة إلى أن عُزل الوزير ناصر بن مهدي العلوي عن الوزارة سنة أربع وستمائة فركب إلى الديوان وناب في الوزارة وجلس مجلس الوزارة وأسكن دار الوزارة مقابل باب الشريف النوبي، وكان كاتباً سديداً مليح الخطّ حسن السيرة محمود الطريقة الغالبُ عليه السكون، وكان يتشيع وعُزل عن ولايته سنة ست وستمائة واعتُقل بدار الخلافة، ومولده سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

279 - «أبو عبد الله النابلسي» محمد بن أحمد بن يحيي. أبو عبد الله المقدسي من ولد محمد الديباج وهو من أهل نابلس وأصله من مكة، ولد سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ببيروت وسمع الحديث وجاور بمكة وتولّى عمارة الحرم وقدم بغداد وجلس للوعظ بجامع الخليفة ودرَّس بالنظامية وكان له عند الخليفة والناس حرمة وجاة لصيانته وعفّته ولزومه مسجده، توفي ببغداد في صفر سنة ست وعشرين وخمسمائة وقيل تسع وعشرين.

• 12 - «القاضي أبو طاهر الكرخي» محمد بن أحمد. أبو طاهر الكرخي، ولي قضاء واسط وباب الأزج وحريم دار الخلافة وولي لخمسة من الخلفاء المستظهر والمسترشد والراشد والمقتفي والمستنجد، وهو الذي حكم بفسخ ولاية الراشد، توفي في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وخمسيائة.

الله بن على المحمد بن أحمد بن الحسين بن محمود بن أبي عبد الله بن على ابن محمود الفروخي. أبو نصر الكاتب الأواني، كان كاتباً على أعمال السواد من قبل الوزير ابن هُبيرة، وكان شيخاً فاضلا نبيّلا أديباً نبيهاً حاذقاً صنف عدّة رسائل منها «رسالة في الربيع»، وتوفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة، من شعره [الخفيف]:

ما لعين جنَتْ على القلب ذنبُ إنّ ما يُرسل اللحاظ القلبُ والهوى قائدُ القلوب فإن سُ سلّط جيش الغرام فالقلب نَهبُ

٤٣٨ \_ «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٢٥٥).

٤٣٩ - «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٦٤).

٤٤٠ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٦٤).

٤٤١ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٦٨ ـ ١٦٩)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٥٤).

أحياة بعد التفرق يا قل كان دعوى ذاك التأوّه للبي إنّ موت العُشاق من ألَم الفر وعِلاجُ الهوى عذابُ المحبّيد ومنه [الكامل]:

يا ربً عفوك إننى فى معشر هــذا يــنـافــق ذا وذا يــخــتــاب ذا ومنه قوله [الكامل]:

قالت وقد عاينتُ حُمرةَ كفّها ما إن تعمدتُ الخِضابَ وإنّما فبكيتُ من شوقي دماً فمسحتُه قلت شعر جيد.

٤٤٢ \_ «ابن الفضل البغدادي» محمد بن أحمد بن سعيد بن الفضل. أبو بكر الكاتب، أديب شاعر بغدادي قدم دمشق ومدح بها الأفضل ابن أمير الجيوش بقصيدة أولها [الكامل]:

> أعَلَى الكثيب عرفتَ رسم المنزلِ يا حبدا طَلَلُ الجميع وحبذا إنّ الأولى رحلوا شموس محاسن فسقى ديارَهم سحابٌ صيّبٌ يا صاحبي تبصرا من وائل فلقد عهدتُ بجوّة من عامر قلت شعر جيّد.

بُ فأين الهوى وأين الحبُ ن ولم ينصدع لشملك شعبُ قةِ في الحبّ سنّة تستحبُّ 

لا أبتغي منهم سواك ملاذا ويسبب ذا هــذا ويــشــتــم ذا ذا

لا تعتبَنْ فالعهد غير مضيّع زَفَراتُ حبّك أوقدت في أضلُعي بأناملي فتخضّبَتْ من أدمُعي

وملاعِبَ الظبي الغرير الأكحل دارٌ لعمرةَ باللوَى لم تشكل وخَدَتْ بهم خُوصُ الركاب الذُلّلِ تهتز في ريح الصبا والشمأل هل بعد رامة واللوي من منزل هيفاء تهزأ بالغصون المئيل

٤٤٣ ـ «المفجّع النحوي البصري» محمد بن أحمد بن عبد الله. الكاتب المفجّع البصري النحوي، تقدّم (١) في محمد بن محمد بن عبد الله فليُطلَب هناك.

٤٤٤ \_ «الوزير ابن صدقة» محمد بن أحمد بن صدقة. الوزير جلال الدين أبو الرضا، وذر للراشد بالله وكان هو المدبّر لأموره ولما بويع المقتفي استخدمه في غير الوزارة، وكان يرجع إلى خير ودين، سمع وروى، وتوفي سنة ست وخمسين وخمسمائة.

٤٤٣ ـ تقدمت ترجمته في (الجزء الأول) رقم (٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من «الوافي» رقم (٤٥).

المهند أبو الخير الباغبان» محمد بن أحمد بن محمد بن عمرالأصبهاني. المقدّر أبو الخير الباغبان، شيخ مسندٌ عالي الإسناد مشهور، قال ابن نقطة: كان ثقة صحيح السماع حدّث بحضرة أبي العلاء الحافظ وسمع منه مسند الشافعي أشياخنا، توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

257 - «أبو عامر البلوي السالمي» محمد بن أحمد بن عامر. أبو عامر البلوي الطرطوشي السالمي من مدينة سالم، سكن مُرسية وكان عالماً أديباً مؤرخاً لغوياً، صنَّف في اللغة كتاباً مفيداً وله كتاب في الطبّ سمّاه «الشفاء»، وكتاب في التشبيهات، توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

4٤٧ ـ «ابن جياء الكاتب» محمد بن أحمد بن حمزة بن جِياء. بكسر الجيم أبو الفرج الكاتب الحِلّي، لم يكن مثله في العراق في الترسّل والأدب والنظم الحسن ولكنه ناقص الحظّ له ملكٌ يتبلّغ منه إلى أن مات في المحرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة، من شعره [الكامل]:

لا سباقاً أبداً ولا مسبوقُ الآ تعرض أجرعٌ وعقيقُ الآ تعرض أجرعٌ وعقيقُ يحوي شتيتَ الشمل منه فريقُ لمعت لها بين الضلوع بروقُ وكأنّ قلبيَ للجَوى مخلوقُ أو ضمّنا والظاعنين طريقُ ولتطربنْ إما أبُثُ النوقُ النوقُ

ولمعُ الثنايا كالبروق تخالُها وقد زار في جنح الظلام خيالُها ولكن شديدٌ في الطباع أنتقالُها

وقادوا المَذاكِي والدماءُ نِعالُها معودة أَن لا يُفَكُّ رِعالُها

شر مستها ربّ القِران الشانبي

حتام أجري في ميادين الهوى ما هزّني طرب إلى رمل الحِمَى شوق بسأطراف البلاد مفرّق ومدامع كفلت بعارض مُزنة وكأنّ جفنِي بالدموع موكّل إن عادتِ الأيام لي بطُوينلِع لأنبهن على الغرام بزفرتي ومن شعر ابن جياء الكاتب قوله [الطويل]: أما والعيون النُجل تُصمِي نبالُها ومنعطف الوادي تأرج نشره وقد كان في الهجران ما يربع الهوى

أيا ابنَ الألكى جادوا وقد بخل الحيا ذُدِ الدهر عني مِن رِضاك بعزمةٍ ومنه قوله [الخفيف]:

منها في المدح [الطويل]:

قُل لحادِي عشر البروج أبي العا

٤٤٦ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٨)، و«بغية الملتمس» للضبي (٤٣)، و«تكملة الصلة» لابن الأبّار (٢١٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٥٥ ـ ١٤٠٤)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٧٢).

٤٤٧ ــ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ٢٧٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٣/١).

يا ابن شكرٍ إن ضلّةً لزمانٍ صِرتَ فيه تُدعَى من الأعيانِ ليس طبعي ذمّ الزمان ولكن أنت أغريتَ ني بذمّ الزمانِ

قلت شعر جيّد وبينه وبين الحريري مراسلات.

كتب المنسوب، وتصويره أحسن وأعلى طبقةً من خطّه كان مُغرى بأن ينسخ الكتاب ويصوّره مثل «ديوان أبي نواس» رواية حمزة الأصبهاني ومثل «فلك المعاني» لابن الهبّارية وغير ذلك ملكتُ بخطّه وتصويره «كتاب فلك المعاني» وذكر في آخره أنه كتبه وصوّره في المحرم سنة ثمان وعشرين وستمائة.

889 ـ محمد بن أحمد بن أبي علي محمد بن سعيد بن نبهان أبو الفرج البغدادي الكرخي، توفي وله أربع وتسعون سنة وله شعر مدح به الرؤساء وله سماع.

محمد بن أحمد بن طاهر. أبو بكر الأنصاري الإشبيلي النحوي يعرف بالخِدَب بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة المفتوحة والباء الموحدة المشددة، أخذ العربية عن أبي القاسم ابن الرمّاك وغيره وساد أهل زمانه في العربية ودرَّس في بلاد مختلفة وكان قائماً على كتاب سيبويه وله عليه تعليقة سمّاها «الطُرَر» لم يُسبق إلى مثلها وكان يعاني التجارة، أخذ عنه أبو ذرّ الخشني وأبو الحسن ابن خروف وأقرأ بمصر وحج وورد حلب والبصرة ثم رجع واختلط عقله فأقام ببجاية وربما ثاب إليه عقله فتكلم في مسائل أحسن ما يكون، وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة.

401 ـ «المفيد الحيسوب البغدادي» محمد بن أحمد بن داود. الشيخ أبو الرضا المؤذب الحيسُوب المعروف بالمفيد، بغدادي بارع في الحساب له تصانيف تخرّج به خلق وسمع من ابن البطّي قليلاً، توفي سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

٤٥٢ ـ «أبو الوليد بن رشد القرطبي صاحب المعقول» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشد. أبو الوليد القرطبي حفيدُ العلاّمة ابن رُشد الفقيه، عرض الموطّأ على والده وأخذ الطبّ

٤٤٩ ـ تقدمت ترجمته برقم (٤٢٢).

٥٠ ـ «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٤٨ ـ ٤٩)، و«تكملة الصلة» لابن الأبّار (٢٤٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/
 ٢٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢١٣)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٧١).

١٥٥ - «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/٧٥ - ٧٧)، و«الرد على فلسفة ابن رشد» لابن تيمية، و«بغية الملتمس» للضبي (٤٤)، و«تكملة الصلة» لابن الأبّار (٢٦٩ - ٢٧٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/٤٧٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠٠)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٨٤ - ٢٨٥)، و«المعجب» للمراكشي (٣٠٥ - ٣٠٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٣ - ٢٥١ - ١٢٦١)، و«المغرب الأقصى» لابن الريحاني (٢٧٨ - ٣٠٣)، و«مراجع تراجم الأدباء العرب» للوهابي (١/٤٧ - ٧٨)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٣١٣، ٣١/) لا ١٥٠).

٤٥٢ ـ "سيرة أعلام النبلاء" للذهبي (٢١/٣٠٧) رقم (١٦٤).

عن أبي مرون بن حَزبُول ودرس الفقه حتى برع وأقبل على علم الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل حتى صار يُضرَب به المثل، ومن تصانيفه «كتاب التحصيل» جمع فيه اختلاف العلماء، «شرح كتاب المقدمات في الفقه» لجدّه، «نهاية المجتهد»، «كتاب الحيوان»، «الكلّيات في الطبّ»، «شرح أرجوزة ابن سينا في الطبّ»، «جوامع كتب أرسطو في الطبيعيات والإلهيات»، «كتاب في المنطق»، «تلخيص الإلهيات لنيقولاوس»، «تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو»، «شرح السماء والعالم لأرسطو»، تلخيص كتاب الأُسطُقُسّات لجالينوس»، ««تلخيص كتاب المِزاج»، و «كتاب القُوَى»، و «كتاب العلل»، و «كتاب التعرّف»، و «كتاب الحُمّيات»، و «كتاب حيلة البُرء»، و «تلخيص كتاب السماع الطبيعي لأرسطو»، وله «تهافتُ التهافت» رد فيه على الغزالي، و «كتاب منهاج الأدلّة في الأصول»، «كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»، «شرح كتاب القياس لأرسطو»، «مقالة في العقل»، «مقالة في القياس»، «كتاب الفحص في أمر العقل»، «كتاب الفحص عن مسائل وقعت في الإلهيات من الشفاء لابن سينا»، «مسألة في الزمان»، «مقالة فيما يعتقده المشّاؤون والمتكلمون من أهل ملّتنا»، «كتاب في كيفية وجود العالم متقارب المعنى»، «مقالة في نظر أبي نصر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو»، «مقالة في اتصال العقل والمفارق للإنسان»، «مقالة» في ذلك أيضاً، «مباحثات بينه وبين أبي بكر بن الطفيل في رسمه للدواء»، «مقالة في وجود المادّة الأولى»، «مقالة في الردّ على ابن سينا في تقسيمه الموجودات إلى ممكن على الإطلاق وممكن بذاته»، «مقالة في المزاج»، «مسألة في نوائب الحُمَّى»، «مسائل في الحكمة»، «مقالة في حركة الفلك»، «مقالة فيما خالف فيه أبو نصر لأرسطو في كتاب البرهان»، «مقالة في الدرياق»، «تلخيص كتاب الأخلاق لأرسطو»، «تلخيص كتاب البرهان»، و «مختصر المستصفي»، و «كتاب في العربية»، و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه» علّل فيه ووجّه لا يُعلَم في فنّه أنفع منه ولا أحسن مساقاً، وقيل إنه حفظ ديوان أبي تمّام والمتنبّي، وكان يُفزَع إلى فتياه في الطبّ كما يفزع إلى فتياه في الفقه مع الحظّ الوافر من العربية. وعلى الجملة فما أعلم في تلخيص كتب الأقدمين مثله، وولى قضاء قرطبة بعد أبي محمد بن مُغيث وحُمدت سيرته وعظم قدره وامتُحن آخر عمره امتحنه السلطان يعقوب وأهانه ثم أكرمه ثم إنه مات في حبس داره لما شُنّع عليه من سوء المقالة والميل إلى علوم الأوائل، توفي سنة خمس وتسعين

**207** ـ «مؤيد الدين التكريتي» محمد بن أحمد بن سعيد. الأديب مؤيد الدين التكريتي أبو البركات الشاعر، توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة، لما انتقل وجيه الدين الأعمى ابن الدهان من مذهب الحنفي إلى مذهب الشافعي وكان قبل أن يتحنف حنبليّاً نظم فيه مؤيد الدين المذكور [الطويل]:

تمذهبتَ للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لمّا أعوزَتْك المآكلُ

٤٥٣ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٦٢) في ترجمة ابن الدهان.

وما اخترتَ رأيَ الشافِعيّ تديُّناً ولكنّما تهوى الذي هو حاصلُ وعمّا قليلٍ أنت لا شكّ صايرٌ إلى مالكِ فافطن لما أنت قائلُ

40٤ ـ "المسند المندائي" محمد بن أحمد بن بختيار بن علي بن محمد. القاضي أبو الفتح ابن القاضي أبي العباس المندائي الواسطي مُسنِد العراق، سمع الكثيرَ وروى وكان جيّد السماع صحيح الأصول وهو آخر من حدّث بمسند أحمد كاملا، توفي سنة خمس وستمائة.

200 - «أبو عمر المقدسي» محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر. الإمام الزاهد أبو عمر المقدسي الجماعيلي، سمع الكثير وروى وكان يحفظ الخرقي ويكتبه من حفظه ويعرف الفرائض والنحو مع الزهد العظيم والعبادة والصيام والصدقة ببعض ثيابه، كتب الكثير بخطه المليح من المصاحف والحلية لأبي نُعيم والإبانة لابن بطّة وتفسير البغوي والمُغني لأخيه، كتب رقعة إلى المعظم عيسى فقيل له تكتب هذا والمعظم على الحقيقة إنما هو الله تعالى فرمى الورقة من يده وقال تأملوها فإذا هي بكسر الظاء، وهو جدّ شيخ الجبل وله شعر، توفي سنة سبع وستمائة.

207 - «ابن اليتيم المغربي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. الأنصاري الأندلسي المعروف بابن اليتيم وبابن البلنسي وبالأندرَشي من أهل المرية، رحل وسمع بالإسكندرية والقاهرة وبغداد والموصل ودمشق، قال ابن مسدي: لم يكن سليماً من التركيب حتى كثرت سقطاته وتتبع عثراته أبو الربيع بن سالم، توفي سنة إحدى وعشرين وستمائة.

20۷ ـ "ابن صاحب الصلاة المقرىء" محمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن. أبو عبد الله الأزدي الشاطبي المقرىء المعروف بابن صاحب الصلاة، كتب بخطّه علماً كثيراً قرأ برواية نافع على أبي الحسن بن هُذيل وسمع منه كثيراً من تصانيف أبي عمرو الداني، توفي سنة خمس وعشرين وستمائة.

٤٥٨ ـ «ابن حبّون الشاعر» محمد بن أحمد بن حَبُون. بالحاء المهملة والباء الموحدة المشددة أبو بكر المعافري المُرسي الشاعر، أقرأ العربية وكان له حظّ من الشعر، توفي سنة سبع وعشرين وستمائة.

809 ـ «القادسي الكتبي المؤرخ» محمد بن أحمد بن محمد بن علي. أبو عبد الله القادسي الكتبي صاحب التاريخ، كان فاضًلا له اعتناء بالتواريخ والحوادث، توفي ببغداد سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

٤٥٤ ـ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/٥٦).

٥٥٥ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٣٥٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٢٧).

٤٥٦ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (٩٦٦)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/٥٥).

٤٥٧ \_ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٨٨).

٤٥٨ \_ «تكملة الصلة» لابن الأبار (٩٧٩).

٤٥٩ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (١٢/٩).

47. «أبو الفتح ابن أشرس النحوي» محمد بن أحمد بن محمد بن أشرس. أبو الفتح النحوي من أهل نيسابور، كان من تلاميذ أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي قدم بغداد وقرأ بها الأدب على جماعة من أصحاب أبي علي الفارسي كعلي بن عيسى الربعي وأبي الحسن السَمسَمي وسكنها إلى حين وفاته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وقرأ الناس عليه الأدب. وأخذوا عنه وروى شيئاً من شعره الصاحبُ ابن عبّاد عنه وكتب عنه علي بن الحسن بن الصقر الذهلي وذكره في معجم شيوخه، وأورد له ابن النجّار قوله [السريع]:

كأنّ ما الأغصان لمّا عَلا فروعَها قطرُ النّدَى ثراً ولاحَتِ الشمسُ عليها ضُحى زبرجلٌ قد أثمر اللّدُرَا

قال الباخرزيّ<sup>(۱)</sup>: نقد الحاكم أبو سعد على بيته قوله قد أثمر الدرّا لا يستقيم في النحو لأنه لا يقال قد أثمرت النخلة الثمر إنما يقال قد أثمرت ثمراً بغير الألف واللام بمعنى أثمرت بالثمر، ومن شعره أيضاً ما ذكره ياقوت في معجم الأدباء [مجزوء الكامل]:

قال الحاكم في هذين البيتين خَلَلٌ لأنه يمكن أن يفسَّر على وجه قبيح لأن لحيته أيضاً من بدنه، قال القاضي البحّاثي فقلت له وهذا التفسير أشبهُ لأن اللحية أشبهُ بالرقعة من الفعل قال نعم لأن اللحية ترقع وذاك يمزق، قلت: أحسنُ من هذا قول ابن رشيق [الرجز]:

ولو تراني فوقه ألوطه أفته كأتني أخيطه

471 - «أبو مروان قاضي الجماعة بإشبيلية» محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله الباجي. القاضي أبو مروان اللخمي الإشبيلي الأندلسي قاضي الجماعة بإشبيلية، رحل للحج ودخل دمشق من مرسى عكّا وسمع وحج وعاد إلى مصر، وتوفي بها سنة خمس وثلاثين وستمائة.

877 ـ «تاج الدين إمام الكلاّسة» محمد بن أحمد بن علي. الإمام المحدّث تاج الدين أبو الحسن بن أبي جعفر القرطبي إمام الكلاّسة وابن إمامها، روى الكثير وسافر في شبيبته إلى الهند واليمن، توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

٤٦٣ ـ «شمس الدين إمام الكلاسة» محمد بن أحمد بن عثمان بن سياوش. الشيخ الإمام المقرىء الفقيه الصالح بقية السلف شمس الدين أبو عبد الله الخِلاطي الدمشقي الشافعي الصوفي

٤٦٠ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ٢٠٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤١).

<sup>(</sup>١) انظر «دمية القصر» للباخرزي (٣٠٥).

٤٦١ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (١٠٠٦).

٤٦٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٣٥)، وستأتي ترجمته برقم (٥٢٩).

إمام الكلاسة وابن إمامها، كان ديّناً خيراً وقوراً حسن الشكل طيّب الصوت إلى الغاية جيّد المشاركة في القراءات والفقه مليح الكتابة، خطب بجامع دمشق، ولي بعد الشيخ شرف الدين وتوفي رحمه الله فجأة بعد سنة سنة ست وسبعمائة عاش اثنتين وستين سنة، وولي بعده الخطابة جلال الدين القزويني.

العنبري. المعروف بابن دوّاس القنا أبو شجاع بن أبي العباس الشاعر من واسط كان اسمه مقاتلا فغيّره بمحمد، قدم بغداد وقرأ بها الأدب على كمال الدين عبد الرحمن ابن الأنباري وعلى أبي الفرج ابن الدبّاغ وقرأ اللغة على أبي الحسن بن العصّار ولازم مصدّق بن شبيب النحوي وقرأ أبي الفرج ابن الدبّاغ وقرأ اللغة على أبي الحسن بن العصّار ولازم مصدّق بن شبيب النحوي وقرأ عليه كثيراً من دواوين الشعراء ومدح الإمام الناصر وأرباب دولته وأثبت اسمه في جملة الشعراء الذين ينشدون في التهاني والتعازي، قال ابن النجّار: كنت أجتمع به كثيراً في سوق الكتب بباب بدر وعلّقتُ عنه من شعره وشعر غيره وكان أديباً فاضّلا حسن المعرفة بالأدب يقول الشعر الجيّد مليح المحاضرة طيّب النشوار حُفظةً للحكايات والأشعار جميل الأخلاق، أورد له من شعره [السريع]:

لامُوا على ترك مديحي له وقلت خلوني على ما أرى

فما يليق المدح بالحائطِ

فله أكُن مستدرك الفارط

ولد سنة أربع وخمسين وخمسمائة وتوفي سنة ست عشرة وستمائة.

270 ـ «أبو الطيّب الأسدي» محمد بن أحمد بن عمر بن بحر. أبو الطيّب الأسدي، أورد له ابن النجّار قوله [الخفيف]:

لا وشوقي إليكم وانعطافي ما تبيّنتُ للحياة وجوداً ولعمري إنّ الممات مُلِحً إِنْ قلب الله أيّا

واحتشامي من غيركم وانصرافي ونعيماً مذغاب وجه التصافي بِيَ في هجرة الملاح الظِرافِ م على هجر مَن يحبّ لجافِ

273 ـ «اللبلي الفقيه» محمد بن أحمد بن خليل بن إسماعيل. أبو عمرو السكوني اللّبلي بلام بعد أداة التعريف مفتوحة وباء موحدة ساكنة ولام قبل ياء النسب من بيت علم وجلالة، روى عن أبيه وأعمامه وأبي بكر ابن الجدّ وكان من جلّة العلماء له تصانيف في الفقه ولي القضاء بمواضع، توفي سنة ست وأربعين وستمائة.

٤٦٧ \_ «معين الدين ابن القيسراني» محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير .

٤٦٤ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١٦ هـ) ترجمة رقم (٤٠١) طبعة الرسالة ـ بيروت.

٤٦٦ \_ «معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٥٨).

معين الدين أبو بكر ابن القيسراني. قال الشيخ شمس الدين الذهبي: والد شيخنا الصاحب فتح الدين عبد الله روى عن أبي محمد بن علوان الأسدي وغيره. توفي هو وابن عمّه عزّ الدين بدمشق في سنة ست وخمسين وستمائة، روى عنه الدمياطي.

47.۸ ـ «ابن القاضي الأشرف ابن الفاضل» محمد بن أحمد بن عبد الرحيم. الرئيس عز الدين أبو عبد الله ابن القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل، سمع بإفادة أبيه وبنفسه الكثير وخرّج على الشيوخ وكتب الكثير، توفي بدمشق سنة سبع وخمسين وستمائة.

173 - «والد قطب الدين اليونيني» محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال. أحمد بن على الشيخ الفقيه أبو عبد الله اليونيني الحافظ الحنبلي، ذكره ولده الشيخ قطب الدين في تاريخه ورفع نسبه إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في رجب سنة اثنتين وسبعين بيونين ولبس الخرقة من الشيخ عبد الله البطائحي صاحب الشيخ عبد القادر ولزم الشيخ الموفّق وقرأ عليه المذهب وعلى الحافظ عبد الغني الحديث وسمع منهما ومن أبي طاهر الخشوعي وحنبل الكندي وأبي التمّام القلانسي وجماعة، وروى الكثير بدمشق وبعلبك وكان والده مرخما ببعلبك، وروى عنه أولاده أبو الحسين وأبو الخير وفاطمة وآمنة وأمة الرحيم وأبو عبد الله بن أبي الفتح وموسى بن عبد العزيز وجماعة، وكان يكرّر على الجمع بين الصحيحين للحُميدي وكتب الخط المنسوب، وذكر الشيخ شمس الدين ترجمته في ثلاث قوائم، وأما ولده قطب الدين فإنه الخط المنسوب، وذكر الشيخ شمس الدين ترجمته في ثلاث قوائم، وأما ولده قطب الدين فإنه شرف الدين علي.

• ٤٧٠ - «ابن سيّد الناس جدّ فتح الدين» محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيي بن سيّد الناس. الحافظ الخطيب أبو بكر اليَعمُري الأندلسي الإشبيلي جدّ الشيخ فتح الدين المقدّم ذكره، ولد في صفر سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمع الحديث وعني بهذا الشأن وأكثر منه وحصّل الأصول والكتب النفيسة وحدّث وصنّف وجمع، ذكره عزّ الدين الشريف في الوفيات قال: وبه خُتم هذا الشأن بالمغرب ولي منه إجازة كتبها إليّ من تونس وبها توفي في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة تسع وخمسين وستمائة انتهى، وقال الشيخ شمس الدين: توفي أبوه سنة ثمان عشرة رأيت له «كتاب جواز بيع أمهات الأولاد» دلّني على سَعَة علمه وسيلان ذهنه وأعلى ما عنده سماع البخاري من أبي محمد الزهري صاحب شريح وكان خطيب تونس.

٤٧١ \_ «شعلة المقرىء الموصلى» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين. الإمام

٤٦٩ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ٢٣١).

٤٧٠ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٤١)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٣٣/٤ ـ ٢٣٥)، و«شذرات الذهب»
 لابن العماد (٥/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٨٤).

٤٧١ ـ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٨٠).

أبو عبد الله الموصلي المقرىء الحنبلي الملقّب بشُعلة ناظِمُ «الشمعة في القراءات السبعة»، كان شاباً فاضّلا مقرناً مجوّداً محققاً يتوقد ذكاء، صنّف في القراءات والفقه والتاريخ، عاش ثلاثاً وثلاثين سنة ومات بالموصل سنة ست وخمسين وستمائة.

٤٧٢ \_ «القرطبي صاحب التفسير» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح. الإمام العلامة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي إمام متفنّن متبحّر في العلم، له تصانيف مفيدة تدلّ على كثرة اطَّلاعه ووفور فضله، توفي أوائل سنة إحدى وسبعين وستمائة بمُنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر وقد سارت بتفسيره الركبان وهو تفسير عظيم في بابه، وله «كتاب الأسنى في أسماء الله الحسني»، و «كتاب التذكرة»، وأشياء تدلّ على إمامته وكثرة اطّلاعه، أخبرني من لفظه الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس اليعمري قال: ترافق القرطبي المفسّر والشيخ شهاب الدين القرافي في السفر إلى الفيّوم وكلّ منهما شيخ فنّه في عصره القرطبي في التفسير والحديث والقرافي في المعقولات فلما دخلاها ارتادا مكاناً ينزلان فيه فدُلا على مكان فلما أتياه قال لهما إنسان يا مولانا بالله لا تدخلاه فإنه معمور بالجانّ فقال الشيخ شهاب الدين للغلمان ادخلوا ودعونا من هذا الهذيان ثم إنهما توجّها إلى جامع البلد إلى أن يفرش الغلمان المكان ثم عادا فلما استقرّا بالمكان سمعا صوت تيس من المعز يصيح من داخل الخرستان وكّرر ذلك الصياح فامتُقع لون القرافي وخارت قواه وبُهت ثم إن الباب فُتح وخرج منه رأس تيس وجعل يصيح فذاب القرافي خِوفاً وأما القرطبي فإنه قام إلى الرأس وأمسك بقرنيه وجعل يتعوّذ ويبسمل ويقرأ: ﴿ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩] ولم يزل كذلك حتى دخل الغلام ومعه حبل وسكّين وقال يا سيّدي تَنَحُّ عنه وجاء إليه أخرجه وأنكاه وذبحه فقالًا له ما هذا فقال لما توجّهتما رأيتُه مع واحد فاسترخصته واشتريته لنذبحه ونأكله وأودعته في هذا الخرستان فأفاق القرافي من حاله وقال يا أخي لا جزاك الله خيراً ما كنت قلت لنا وإلاّ طارت عقولنا أو كما قال.

2٧٣ ـ «الشيخ مجد الدين بن الظهير الحنفي» محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي صفر شاكر. الشيخ مجد الدين أبو عبد الله بن الظهير الأربلي الحنفي الأديب، ولد بإربل في ثاني صفر سنة اثنتين وستمائة وسمع ببغداد في الكهولة من أبي بكر بن الخازن والكاشغري وبدمشق من السخاوي وكريمة وتاج الدين بن حمويه وتاج الدين بن أبي جعفر وقيل إنه سمع من ابن اللتي، روى عنه أبو شامة والقوصي والدمياطي وأبو الحسين اليونيني وشيخنا شهاب الدين محمود وعليه تدرّب وبه تخرّج وابن العطار وابن الخبّاز والشيخ جمال الدين المزّي وجماعة، وكان من كبار

٤٧٢ ـ «نفح الطيب» للمقري (٧/ ٢٢١ ـ ٢٢٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٣٥)، و «طبقات المفسرين» للسيوطي (٢٨ ـ ٢٩)، و «الديباج» لابن فرحون (٣١٧ ـ ٣١٨)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٨٣ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩٠ ـ ٥٣٤). و إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٨١، ٢/ ٢٤١).

٤٧٣ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٨٣ ـ ٢٨٥)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٧٧٤ ـ ٥٧٥)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٧٥ ـ ١٨١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨/ ٣٠٢).

الحنفية وفضلائهم درّس بالقائمازية بدمشق مدّة وكان ذا دِين وهو من أعيان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين في الشعر له ديوان موجود، ولما توفي سنة سبع وسبعين وستمائة دفن بمقابر الصوفية ورثاه شيخنا الإمام شهاب الدين محمود رحمه الله بقصيدة أولها [الطويل]:

تمكَّنَ ليلِي واطمأنَّتْ كواكبُه وسُدّت على صُبحِي الغداة مذاهبُه منها [الطويل]:

بكَتْه معاليه ولم يُر قبله ولا غرو أن تبكي المعالي بشجوها فأي إمام في الهُدَى والنَدَى غدَتْ أظن الردَى نسر السماء وأنه

كريمٌ مضى والمكرُماتُ نوادبُه على المجد إذ أودَى وهنّ صواحبُه لآملله وملة ومادبُه علا فوقه فاستنزلتُه مخالبُه

وهي قصيدة طويلة مليحة، وأنشدني شهاب الدين محمود قراءة منّي عليه قال: أنشدني الشيخ مجد الدين ابن الظهير لنفسه ما كتبه في إجازة [مجزوء الرجز]:

أجازَ مساقسد سسألسوا مسحسمد بس

قلت: وهذا النوع الذي يسمّيه أصحاب البديع الاطّراد وهو أن يذكر الإسم وأباه وأجداده من غير حشو وهو كثيرٌ، وأنشدني إجازةً قال: أنشدني المذكور لنفسه [الكامل]:

واد يسهيم به السفواد مسقدًسُ عزّاً وبالبيض المواضي يُحرَسُ من خيفة الغيران لا تتنفَّسُ أمسَتْ تذوب أسى عليه الأنفُسُ أفغابة ذاك الحِمَى أم مَكنَسُ هل نارُكم بسِوَى الأضالع تُقبَسُ غيرانُ فتاكُ الحفيظة أشوسُ

فأطِلْ وقوفَكَ بالغُويْرِ وسَفْحِهِ برَذاذِ دمع العاشقين وسَفحهِ مالت به سُكراً ذوائب طَلْحهِ جلَّ الهوى وجنابه عن شرحِه عن سيفه وقوامُه عن رمحهِ حيث الأراكة والكثيب الأوعس يحمي بأطراف الرماح طرافه وتكاد أنفاس النسيم إذا سَرَت وبجَوِّ ذاك الشعب أنفَسُ مَطلب وبحل خدرٍ منه ليثُ مُخدرٌ منه ليثُ مُخدرٌ المظلّل بالقنا يا جيرة الحيّ المظلّل بالقنا أضرمتموها للنزيل ودونها وأنشدني المذكور بالسند له [الكامل]: غِشُ المفنّد كامنٌ في نُصحِهِ وأخلع عندارك في محلّ ريبه وإذا سرى سَحَراً طليحُ نسيمه وإذا سرى سَحَراً طليحُ نسيمه وبيئ الذي يُخنيه فاتِرُ طرفه وبيئ الذي يُخنيه فاتِرُ طرفه

ذو وجنة شرقت بماء نعيمها وكأن طرَّتُهُ ونورَ جبيبه

منها وأنشدنيها الشيخ أثير الدين من لفظه قال: أنشدني بدر الدين المنيحي [الكامل]: قلبي وطرفي ذا يسيل دماً وذا وهما بحبتك شاهدان وإنما

والقلب منزلك القديم فإن تَجدُ قلت: البيتان من هذه الثلاثة قد أكثر الشعراء من النظم في معناهما ومن أحسن ما حضرني

> الآن قول شرف الدين شيخ الشيوخ الحموي [السريع]: بقيت مسروراً فلم يبقَ لي

دلَّ على صدقى من مُقلتي

وقد عقدتُ لهذا المعنى باباً في كتابي الذي سمّيته «لذة السمع في صفة الدمع»، وأنشدني الإمام شهاب الدين محمود بالسند المذكور للشيخ مجد الدين أيضاً [الطويل]:

> أواصل فيه لوعتى وهو هاجر ويُسخري هواه نساظري بسأدمسع ويَفتنّ في تيه الملاحة خاطراً ويَزورٌ سخطاً ثانِيَ العِطف مُعرضاً مُحيّاه زاهِ بالملاحة زاهرٌ يجيل على القدّ المهفهف معجباً جلا طلعة كالروض دبّجه الحَيا وشهر خداً بالعندار مطرّزاً فإن صاد قلبي طرفه فهو جارح إذا كان صبري في الصبابة خاذًلا على أنّ فيض الدمع لم يَرو غُلَّةً وأنشدني بالسند المذكور له أيضاً [السريع]: أذابيلٌ أم قيدُك الناضيرُ

كالورد أشرقه نداه برشحه ليلٌ تألِّق فيه بارقُ صُبحهِ

دون الورى أنت العليم بقرحه تعديلُ كلّ منهما في جرحهِ فيه سواك من الأنام فنتحه

بعدك لا جسسمٌ ولا روحُ شاهــدُ عــدلِ وهــو مــجــروحُ(١)

ويونسنى تىذكاره وهو نافر يوردها ورد بخديه ناضر فكل خلي في هواه مخاطر فلا عَطفُه يُرجَى ولا الطيف زائرُ فقلبى وطرفى فيه ساه وساهر حِبالة شَعر كَم بها صِيدَ شاعرُ ترفّ بماء الحسن فيه أزاهر فما لفؤاد لم يَهم فيه عاذرُ وإن فتنت آياته فهو ساحر

وباتر أم جفنك الفاتر

فما لى سِوَى دمعى على الشوق ناصرُ

من الوجد أذكَتْها العيونُ الفواترُ

<sup>(</sup>١) سيأتي هذان البيتان في الجزء الثالث في أكثر من موضع، ولهما أمثال وأشباه ونظائر ذكرها المؤلف هناك بتوسع أكثر.

ووردة ها الله الله وجانة والله الله والله الله والله الله الله والله وا

وروضة أم وجهك الباهر منك لصب جفنه ساهر منك لصب جفنه ساهر شوق مديد وافر سوق مديد وافر لا غرو إن صيد بها شاعر أعانه ناظر أك البجائر لله المعدغ له ناظر من مرشف الصدغ له ناظر ليم أنت عني أبداً نافر وحكم له النادر والحكم المادر والحكم له النادر والحكم المادر والحكم وال

أخبرني العلاّمة نجم الدين القحفازي النحوي الحنفي قال: أخبرني قاضي القضاة صدر الدين على الحنفي قال أنشدت الشيخ مجد الدين بن الظهير قول الشاعر [الطويل]:

وما فُزتُ إلا من بعيدِ بنظرةِ وهل تُنظَر الأقمار إلا على بُعد فأطرق قليلا ورفع رأسه وأنشد لنفسه موطّياً لذلك [الطويل]:

قضيتُ وما قضّيتُ منكم لُبانتي ولا ظفرت نفسي بوصلِ ولا وعدِ ومن شعر الشيخ مجد الدين قوله ملغزاً في بلبل[الهجز]:

وما إسم ثنائي وما إسم ثنائي يكلا شطريه إن ضُوعِ وعلى وان خاطب ت ماموراً وإن حرفي ويان ضوراً ومن شعره أيضاً [الخفيف]:

أكشر اللوم في الحبيب أناسٌ قلتُ شمس الضحى أشدُ ابتذالاً

عيتروني ببذله بعد منع

رباعي بسلام يسن

فَ فِــعـــلان بــــلا مَـــيـــن

بـــه عــاد كــــلامَـــيــن

غدا فيعلا وحرفين

أنشد العلاّمة شهاب الدين محمود وقال: أنشدني الشيخ مجد الدين لنفسه في قَراَقُوش ملغزاً [مجزوء الخفيف]:

اِسمُ مَسن قد هَسوِيتُه قسسم البُعدُ قسلبه

ظـــاهـــرٌ غـــيـــر ظـــاهـــرِ بـــيــن قـــلــبـــي ونـــاظـــري

وأنشدني لنفسه الشيخ فتح الدين محمد بن سيّد الناس في ذلك [السريع]:

ظبيّ من الترك هضيمُ الحشا مهفهفُ القدّ رشيقُ القوامُ

للطرف من تذكاره عبرة والقلبُ شوقٌ أرّق المستهامُ

وسيأتي في ترجمة طاهر بن محمد بن قريش لغزّ فيه أيضاً وقول مجد الدين أحسن الثلاثة وأرشقها وأمكنها.

278 ـ «قاضي القضاة ابن سني الدولة» محمد بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن سني الدولة. قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة صدر الدين أبي العباس ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي البركات الدمشقي الشافعي، ناب عن والده في قضاء دمشق وولي قضاء القضاة عند كسرة التتار على عين جالوت فبقي سنة وعُزل بابن خلّكان وصودر وأُسكن مصر وتعب وولي القضاء بحلب ودرًس بالأمينية وعدّة مدارس وكان موصوفاً بجودة النقل وصحّته وكثرته، وحدّث عن أبي القاسم بن صصري وابن باسويه وغيرهما، وكان مشهوراً بالصرامة والهمّة العالية والتحرّي في الأحكام، ومولده سنة ست عشرة وتوفي سنة ثمانين وستمائة ودفن بسفح قاسيون في تربة جدّه جوار المدرسة الصاحبية، وقد أساء الثناء عليه شهاب الدين أبو شامة في ذيل الروضتين قال: وأنشدني العماد داود لنفسه [البسيط]:

نجم أتاه ضياء الشمس فاحترقا ناحَتْ عليه الليالي وهي شامتة وحدّثَتْه الأماني وهي كاذبة وجاد بالمال كي تبقى رئاستُه فجاءه سهم غَربِ حَلَّ مرسَله وألقيتْ في قلوب الناس بغضته ففرقة بقبيح الظلم تذكره وفرقة سلبَتْه ثوبَ عِصمته وراح قسراً إلى مصرِ على عجل مفارقاً لنعيم كان منغمساً قال وزدتُ أنا(۱) [البسيط]:

وراح في لُجَج الإدبار قد غرقا وعرَّفَتْه صروف الدهر ما اختلقا بأنه لا يرى بعد النعيم شَقا وفَتَقَ الشرع والتقوى وما رَتَقا فمات مُعنى وما أخطاه مَن رَشَقا لكنهم قد غدوا في ذمّه فِرقا وفرقة حلفت بالله قد فسقا بأنّه من رباط الدين قد مَرَقا موافقاً للذي من قبله سبقا فيه وليدة نوم بُدلت أرقا

وفرقة وصفَتْه بالخلاعة مَعْ خُبثِ وكبرٍ وكلٌ منهُم صدقا

الدين البعلبكي المعروف بابن أبي الحسين البعلبكي» محمد بن أحمد بن مكتوم. أبو عبد الله شمس الدين البعلبكي المعروف بابن أبي الحسين، كان فاضلا مشاركاً مستقلا بعلم الأدب وله

٤٧٤ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٣٦٧).

<sup>(</sup>١) أي أبو شامة في «ذيل الروضتين» المسمى «تراجم رجال القرنين».

٥٧٥ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٨).

النظم الحسن حفظ القرآن العزيز وأتقنهُ وتفقّه على مذهب الشافعي وكان أوّلًا حنبليّاً وحفظ التنبيه وكان معيداً بمدرسة أمين الدولة على بن العُقيب بجامع بعلبك وحفظ المقامات الحريرية وأتقنها وكان على ذهنه شعر كثير وقطعة من التاريخ حسن المحاضرة دمث الأخلاق شريف النفس عنده قناعة، قال قطب الدين اليونيني: وكان يلازمني كثيراً وإذا سافرتُ صحبني فلما كانت وقعة حمص توجّه معي واستُشهد يوم الخميس رابع العشر شهر رجب سنة ثمانين وستمائة ولم يستكمل الأربعين وكتب إلىّ وأنا بدمشق في صدر كتاب [الخفيف]:

> رامَ أن يسترك السهوى فبكدا له كلّما لُمتُه على الجهل يزدا كيف يرجو الشفاء منه لصب ناقص صبره كشير بكاءه دَنِفٌ ظلّ مستهاماً ببدر فاترُ الطرف فاتنُ الوصف أَلْمَى يخجل الأسمرُ المثقّف منه ويُخير الخصنَ المهفهف لِيناً قلتُ لمّا عاينتُه يا مُنّى النف أي يسوم أنسالُ مسنسه بسك السوص ومن شعره [الطويل]:

فَدَيتُكَ لا تعجبُ لطرفك إن كبا ومن فوقه طَودٌ وبحرُ سماحة بالماحة عن شامخ كيف لا يكبو

فرأى حُسن وجهه فبدا له د ضلاً لا فخله والجهاله لم يُخلِّ السقامُ إلاَّ خيالَه لــو رآه عـدوه لـرثــي لــه عمّه الوجدُ حين عاين خاله يفضح البدر حسنه والغزاكة إن رأى حُـسنَ قله وٱعـتدالَـه كلما راح ينشنى في الغلالة س إلى كَم هذا الجفا والملالة لَ فولِّي وقال لي لن تسالم

وخامَرَه ضعفٌ فليس له ذنبُ

٤٧٦ \_ «أبو الحسن القطيعي» محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي. أبو الحسن بن أبي العباس من أهل القطيعة بباب الأزج، بكّر به والده وأسمعه من صغر من أبي الحسن محمد بن الخُلِّ الفقيه وأبي العباس أحمد بن محمد العباسي المكي وأبي بكر محمد بن الزاغوني وأبي القاسم نصر بن نصر العكبرَي وأبي الوقت عبد الأول السجزي وسلمان الشحّام، وطلب هو بنفسه وكتب بخطُّه وسافر إلى الشام وسمع من أبي عبد الله محمد بن أبي الصقر وغيره وأقام بالموصل وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي وصحب أبا الفرج بن الجوزي الواعظ وقرأ عليه كثيراً من مصنّفاته ومروياته وكان قد ذيّل على كتاب التاريخ الذي عمله أبو سعد ابن السمعاني وأذهب عمره فيه قال ابن النجّار: وطالعتُه فرأيت فيه من الغلط والوهم

٤٧٦ ـ «لسان الميزان» (٥/٤٦) (ط. حيدرآباد).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

والتصحيف والتحريف كثيراً أوقفته على وجه الصواب فيه فلم يفهمه وقد نقلت عنه أشياء ونسبتها إليه ولا يطمئن قلبي إليها والعهدة عليه فيما قاله فإنه لم يكن محققاً فيما ينقله ويقوله عفا الله عنّا وعنه وهو آخر من حدّث ببغداد بصحيح البخاري كامّلا عن أبي الوقت وانفرد في وقته بالرواية عن ابن الزاغوني والعباسي وابن الخلّ والعكبري والشحّام، توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة ودفن بباب حرب.

8۷۷ ــ «مؤدب سيف الدولة» محمد بن أحمد بن أبي الغربب الصيني. مؤدب سيف الدولة ابن حمدان، قال ابن النجّار: ذكر أبو محمد هارون بن موسى العكبوي أنه سمع منه ببغداد سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وروى عنه حديثاً في مشيخته.

2۷۸ - «الشريف الناسخ الكتبي» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى. المحدّث شرف الدين أبو عبد الله القرشي الدمشقي الكتبي الناسخ، ولد سنة عشر وستمائة وسمع من أبي القاسم ابن صصرى وابن الزبيدي وجماعة ببغداد وبمصر وكتب الأجزاء والطباق وقرأ الكثير وكان ضعيفا بين المحدّثين يتّهمونه، سمع منه ابن الخبّاز وعلم الدين البرزالي وجماعة قال الشيخ شمس الدين: لم يكن عليه أنس المحدّثين وخطّه كثير السقم مع حسنه، قال الحافظ سعد الدين الحارثي: كان مزوّراً كذّاباً سمّع لنفسه وزوّر، توفي سنة ثمانين وستمائة.

879 ـ «اللخمي شارح الدريدية» محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم. أبو علي اللخمي السبتي، شارح الدُريدية وهو من أحسن الشروح كتبتُه بخطّي في زمن الصبا، توفي رحمه الله تعالى في حدود السبعين وخمسمائة.

المقدسي. شمس الدين المقدسي أخو شرف الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد المقدسي. شمس الدين المفتي أخو المفتي شرف الدين، تفقّه وبرع في المذهب وناب في تدريس الشامية البرانية بدمشق عن الشيخ تقي الدين ابن رزين ثم اشترك هو والقاضي عزّ الدين في تدريسها ثمّ استقلّ بها إلى أن مات، وناب في الحكم عن القاضي عزّ الدين وكان فقيهاً صالحاً ورعاً مشكورَ السيرة جمع بين العلم والعمل، وحدّث عن السخاوي وغيره وروى عنه ابن العطّار والبرزالي وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

٤٨١ ـ «جمال الدين ابن الشريشي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سجمان. جمال الدين أبو بكر البكري الأندلسي الشريشي المالكي، ولد بشريش سنة إحدى وستمائة وسمع بالإسكندرية من محمد بن عمار وببغداد من أبي الحسن القطيعي وابن روزبه وأبي بكر بن بهرُوز

٤٧٨ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٨).

٤٧٩ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (٣٧٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٨/١١ ـ ٤٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩٧)، و«معجم المؤلفين» لكحَّالة (٢٦/٩).

٤٨٠ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٧٩).

٤٨١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٤ ـ ٤٥).

وابن اللتي وياسمين بنت البيطار وأبي صالح الجيلي والأنجب بن أبي السعادات ومحمد بن السبّاك وعبد اللطيف بن القبيطي وطائفة وبدمشق من مكرَّم وابن الشيرازي وجماعة وبإربل من الفخر الإربلي وبحلب من الموفق بن يعيش وجماعة، وتفقّه حتى برع في المذهب وأتقن العربية والأصول والتفسير وتفنّن ودرّس وأفتى وأقرأ الحديث وعني به وقال الشعر ودرَّس بالرباط الناصري بحضور السلطان واقِفِه ودخل الديار المصرية ودرّس بالفاضلية وتخرّج به جماعة منهم ولده الشيخ كمال الدين ثم قدم إلى القدس وأقام به مدّة ثم أتى دمشق وأخذ الناس عنه، وكان من أوعية العلم صنف الألفية ابن مُعْطِ شرحاً مليحاً وقد مدحه علم الدين السخاوي بقصيدة مشهورة، وطلب لقضاء دمشق فامتنع وبقي المنصب الأجله شاغراً إلى أن مات ودرّس بالنورية وبالحلقة التي بالجامع مع مشيخة الرباط ومشيخة أم الصالح، روى عنه ابنه وابن تيمية والمزّي وابن العطّار والبرزالي والصيرفي وابن الخبّاز وخلق سواهم وأجاز للشيخ شمس الدين الذهبي مروياته، توفي سنة خمس وثمانين وستمائة.

٤٨٢ ـ «الشيخ قطب الدين القسطلاني» محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون. الإمام الزاهد قطب الدين أبو بكر أخو الإمام تاج الدين علي بن القسطلاني التوزري الأصل المصري ثم المكي ابن الشيخ الزاهد أبي العباس، ولد بمصر سنة أربع عشرة ونشأ بمكة وسمع بها جامع الترمذي من أبي الحسن ابن البنّاء وسمع من أبي القاسم ابن السهروردي كتاب عوارف المعارف وسمع من ابن الزبيدي وجماعة وقرأ العلم ودرّس وأفتى ورحل في طلب الحديث وسمع من محمد بن نصر بن الحُصري ويحيى بن القُميرة وإبراهيم بن أبى بكر الزعبى وطائفة كثيرة ببغداد والشام ومصر والموصل واستجاز لأولاده السبعة محمد والحسن وأحمد ومريم ورقية وفاطمة وعائشة وأسمع بعضهم، وكان شيخاً عالماً عاملاً زاهداً عابداً جامعاً للفضائل كريم النفس كثير الإيثار حسن الأخلاق قليل المثل، طُلب من مكة إلى القاهرة وولى مشيخة الكاملية إلى أن مات، وله شعر مليح، وروى عنه الدمياطي والمزّي والبرزالي وخلق، أخبرني الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس أن الشيخ قطب الدين كان يتوجّه إلى أبى الهَول الذي عند أهرام مصر وهو رأس الصنم الذي هناك ويعلو رأسه باللاكة ويقول يا أبا الهول افعل كذا افعل كذا، قلت: رأيت جماعة من أهل مصر يعتقدون أن الشمس إذا كانت في الحَمَل وتوجّه أحدهم إلى أبي الهول وبخّر أمامه بشُكاعا وباذاورد ووقف أمامه وقال ثلاثاً وستين مرّة كلمات يحفظونها ويقول معها يا أبا الهول افعل كذا فزعموا ان ذلك يتّفق وقوعه وكأنّ الشيخ قطب الدين رحمه الله كان يفعل ذلك إهانةً لأبى الهول وعكساً لذلك المقصد الفاسد لأن تلك لعلُّها تكون تعظيماً له ضرورةً، توفى الشيخ قطب الدين سنة ست وثمانين وستمائة، ومن نظمه [الطويل]:

إذا كان أُنسِي في التزامي لخلوتي وقلبي عن كلّ البريّة خالِ

٤٨٢ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٣/ ٣١٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩٧).

فما ضَرَّني مَن كان لي الدهرَ قالياً ومنه [الطويل]:

ألا هل لهجر العامرية إقصارُ عَسَى ما مضى من خَفْض عيشي على الحِمَى عَدِمتُ فؤادي إن تعلقتُ غيرها ولي من دَواعي الشوق في السخط والرِضَى أأسلو وفي الأحشاء من لاعج الجوى

ولا سَرَّني مَن كان فِيَّ مُوالي

فيُقضَى من الوجد المبرّح أوطارُ يعود فلي فيه نجومٌ وأقمارُ وإن زيّن السلوانُ لي فهو غدّارُ على الوصل والهجران ناهِ وأمّارُ لهيبٌ أسالَ الروحَ فالصبر مُنهارُ

أخبرني الشيخ أثير الدين شفاها قال: سمعت عليه الحديث وله تآليف لطيفة وكان بينه وبين ابن سبعين عداوة إذ كان ينكر عليه بمكة كثيراً من أحواله وقد صنف في الطائفة التي يسلك طريقهم ابن سبعين وبدأ بالحلاج وختم بالعفيف التلمساني وكان مَأمّاً للمساكين والفقراء الواردين إلى القاهرة يعمل لهم سماطاً يأكلون عنده ويبرّهم ويعين كثيراً منهم على الحجّ، وأنشدني الشيخ قطب الدين لنفسه [الكامل]:

بدّلتُ من حالي ذميم صِفاتي لجميل ما واجهتُ من لَحظاتي سارت محاسنُها بجمع شتاتي في الصحو عن سُكرِي بصِدْقِ ثباتي فعلَتْ على مَحوِ وعن إثباتِ نظراً لِما أُشهدتُ من آياتِ بل أَنبتهي عن غفلة الشهواتِ بل أَنبتهي عن غفلة الشهواتِ أُشباح من تأثير نعتِ سِماتي شهدَتُ بنطقِ كان من سكناتي فالشمس تخفّى في دُجا الظلماتِ الحقُ أبلجُ فاستمِع كلماتي أو غائبٍ يدعو إلى الخفلاتِ عن كلّ ما في الكون من طلباتِ يلقي بها في ظلمة الشُبهاتِ

قلت: ما قال عفيف الدين التلمساني في شعره إلاّ هذا أو ما هذا يقاربه وهذا هو طريق القوم الذين أنكر عليهم والله مطّلع على النيات وعالمٌ بالخفيات.

4A٣ - «الصدفي الإشبيلي» محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفي الإشبيلي. الأديب البارع أبو بكر، أخبرني الشيخ أثير الدين شفاها قال: المذكور له أشعار كثيرة حسنة وتواشيح وله قراءة على الاستاذ أبي علي الشلوبين بإشبيلية وعلى غيره وله معه حكاية مضحكة، مدح الملوك ورحل عن الأندلس فقدم الديار المصرية ومدح بها بعض من كان يوصف بالكرم فوصله بنزر يسير فكر راجعاً إلى الغرب فتوفي ببرقة وكان ممن بحث في النحو على الأستاذ أبي علي، أنشدنا له ابن عم أبيه المجد عيسى بن محمد بثغر دمياط [البسيط]:

ما بي مواردُ حُبّي بل مصادره أرسلتُ طرفِيَ مرتاداً فطلَ دمي منها [السط]:

يباشِرُ الوشيُ من أعطافه بشراً هو الرياض ولكن ربّما كمنت قلت هو شعر جيّد.

السحطُ أوّله والسحدُ آخِرُهُ روض من الحسنِ مطلولٌ أزاهرُهُ

يكاد يجرحه قولي يباشره مكان حياته منه غدائره

الأنصاري عرف بابن الشيرجي، كان من أعيان الدماشقة وأكابرهم وعدولهم من ذوي الثروة والوجاهة والرئاسة وهو ناظر أوقاف ست الشام بدمشق المدرستين والخانقاه، سمع الكثير وحدّث والوجاهة والرئاسة وهو ناظر أوقاف ست الشام بدمشق المدرستين والخانقاه، سمع الكثير وحدّث وبيته مشهور بالرئاسة والتقدّم، وكان عماد الدين فيه خيرٌ وديانة وكرم أخلاق وتواضع وحُسن عشرة، ولي عدّة ولايات جليلة آخرها نظر الخزانة بدمشق، مولده سنة ثلاث عشرة وستمائة وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

المعروف بابن يمن العرضي، محمد بن أحمد بن جمال الدين. أبو عبد الله المعروف بابن يَمَن العُرضي، كان من أكابر دمشق من أهل الثروة الطائلة ولم يكن في زمانه من يضاهيه في كثرة المال وله مروءة وفيه تواضع وصدقات في السرّ أرصد عشرين ألف درهم يقرضها درهماً بدرهم من غير ربح لمن يقصد ذلك ووقف على غلمانه وغيرهم أوقافاً حسنة، وجرى في تركته خبطٌ كثير من ولده شمس الدين خطيب المزّة لأنه أثبت أشياء تخصّه فصودر وانعكس مقصده وذهب لوالده من الدفائن شيءٌ كثير ولم ينتفع بشيء مما خلفه أبوه وهلك بعده بمدّة يسيرة، وتوفي والده المذكور سلخ جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وستمائة.

243 - «شرف الدين القناوي الشافعي» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عَرَفات. القاضي شرف الدين بن أبي المُنَى القناوي، كان شافعياً أديباً كريماً حسن الصورة والشكل، قرأ الفقه على الشيخ جلال الدين أحمد الدشناوي وأجازه بالفتوى وتولّى الحكم بقنا والخطابة بها وله خطب ونظم، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وستمائة، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: كان سريع الكتابة ثبت عند القاضي بقنا أنه كتب بمَدة واحدة مائة وعشرين سطراً في البيت الأول من قصيدة

الحُصري التي أولها [المتدارك]:

يا ليبل البصب مبتى غدُهُ أقيام الساعة موعده

قال: وبلغني من جماعة أنه انتهى في الكتابة بمدّة واحدة إلى ثلاثمائة سطر أو ما يقرب منها، قلت: هذا ما يجيء بسرعة الكتابة نعم سرعةُ الكتابة في مثل هذا جزءُ علَّة من علل كثيرة، وأورد له كمال الدين الأدفوي من شعره قوله [الطويل]:

> إذا عرّض الحادي بطيبةً أو غنّي أهِيمُ فما أدرِي أسَجعُ حمائم منها [الطويل]:

على نائبات الدهر أرجو محمّداً مُنايَ من الدنيا زيارة أحمد

أَحِنُّ إلى الوادي وأصبُو إلى المَغنَى أم الغِيدُ بالألحان شَنَّفْنَ لي أَذْنا

يَسارِيَ في اليُسرَى وَيُمنايَ في اليُمنَى وقصدي في الأخرى شفاعته الحُسنَى

٤٨٧ \_ «النجيب الهمذاني المحدث» محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيّد بن على. المحدّث نجيب الدين أبو عبد الله الهمذاني الأصل المصري، شيخ عالم فاضل، قرأ بالسبع على ابن الرمّاح والحديث على ابن باقا وسمع من أبى البركات بن الجبّاب ومكرم وعلى بن إسماعيل بن جبارة وله إجازة من عفيفة الفارفانية بفائين وابن طبَرزذ وصار كاتباً آخر عمره، أخذ عنه الشيخ أثير الدين أبو حيّان والشيخ جمال الدين المزّي والبرزالي وأبو عمرو بن الظاهري وأبو محمد الحلبي، توفي سنة سبع وثمانين وستمائة.

٤٨٨ ـ «بدر الدين سبط إمام الكلاسة» محمد بن أحمد بن محمد بن النجيب. المحدّث المفيد بدر الدين سبط إمام الكلاسة، كان شاباً فاضلا ذكياً مليح الكتابة كثير الفوائد شديد الطلب، سمع بدمشق وبعلبك وخرّج وأفاد ونسخ الكثير، وتوفى سنة تسع وثمانين وستمائة.

٤٨٩ ـ «قاضى القضاة شهاب الدين الخويي» محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر. قاضى القضاة ذو الفنون شهاب الدين أبو عبد الله ابن قاضى القضاة شمس الدين الخُوَيّى الشافعي قاضي دمشق وابن قاضيها، ولد في شوال سنة ست وعشرين وستمائة ونشأ بها واشتغل في صغره ومات والده وله إحدى عشرة سنة فبقى منقطعاً بالعادلية ثم أدمن الدرس والسهر والتكرار مدّة بالمدرسة وحفظ عدّة كتب وعرضها وتنبّه وتميّز على أقرانه، وسمع في صغره من

٤٨٧ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٠٢).

٤٨٨ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤١٠).

٤٨٩ ـ "قضاة دمشق" لابن طولون (٧٩)، و"الأنس الجليل" لمجير الدين الحنبلي (٤٦٦)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ١٧٢ ـ ١٨٣٩، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٣ ـ ٢٤) و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣١٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٤ ـ ١٥٥ ـ ١١٦٢ ـ ١٢٧٩ ـ ١٢٧٧ ـ ١٧١٩ و«معجم المؤلفين، لكحالة (٨/ ٢٥٨ \_ ٢٥٩).

ابن اللتي وابن المقيّر والسخاوي وابن الصلاح وأجاز له خلق من أصبهان وبغداد ومصر والشام وخرّج له تقي الدين عبيد الحافظ معجماً حافلًا وخرّج له أبو الحجّاج الحافظ أربعين متباينة الإسناد وحدّث بمصر ودمشق وأجاز له عمر بن كرم وأبو حفص السهروردي ومحمود بن مَندة وهذه الطبقة، ولازم الاشتغال في كبره وصنّف كتاباً كبيراً في مجلد يحتوي على عشرين عِلْماً، وشرح «الفصول» لابن مُعطِ، ونظم «علوم الحديث» لابن الصلاح، و «الفصيح» لثعلب، و «كفاية المتحفّظ»، وشرح من أول «الملخص» للقابسي خمسة عشر حديثاً في مجلد، قال الشيخ شمس الدين: فلو تم هذا الكتاب لكان أكبر من «التمهيد»(١) وأحسن انتهي، وله مدائح في النبي ﷺ وشعره جيّد فصيح وكان على كثرة علومه من الأذكياء الموصوفين ومن النُظّار المنصفين يبحث بتؤدة وسكينة ويحبّ الذكتي وينوّه باسمه، أخبرني تقى الدين عبد الرحمن ابن الشيخ كمال الدين محمد بن الزملكاني رحمهما الله تعالى قال: قال لي والدي لو لم يقدر الله تعالى لقاضي القضاة شهاب الدين بن الخويّي أن يجيء إلى دمشق قاضياً ما طلع منّا فاضل انتهى، وكان حسن الأخلاق حلو المجالسة ديّناً متصوّناً صحيح الاعتقاد يحبّ الحديثُ وأهله ويقول أنا من الطلبة درّس وهو شابّ بالدماغية ثم ولى قضاء القدس قبل هولاكو، قال الشيخ شمس الدين: ثم انجفل إلى القاهرة فولى قضاء القاهرة والوجه البحري خاصّةً اقتطع له من ولاية الوجيه البهنسي وأقام البهنسي على قضاء مصر والوجه القبلي إلى أن توفي، وأخبرني الشيخ أثير الدين قال: تولَّى القضاء بالمحلَّة من الغربية ثم تولَّى قضاء القاهرة وما يُنسَب إليها انتهى، وتولَّى موضعه تقى الدين بن بنت الأعزُّ ثم نُقل الخويّي إلى الشام ومات الخضر السنجاري فجُمع قضاء الديار المصرية لابن بنت الأعزّ ولما مات القاضي بهاء الدين بن الزكي بدمشق نُقل ابن الخويّي إليها، سمع منه ابن الفرضي والشيخ جمال الدين المزّي والبرزالي والخُتني وعلاء الدين المقدسي والشهاب بن النابلسي وروى صحيح البخاري بالإجازة نوبة عكا وسمع منه خلق، قال الشيخ أثير الدين: وسمعنا عليه مسند الدارمي انتهى، وتوفي في بستان صيِّف فيه بالسهم يوم الخميس خامس عشرين شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة وصُلَّى عليه بالجامع المظفِّري بين الصلاتين ودفن عند والده بتربته بالجبل، وكان يعرف من العلوم التفسير والأصولين والفقه والنحو والخلاف والمعانى والبيان والحساب والفرائض والهندسة، ومن شعره [الكامل]:

بِخَفِي لُطْفِكَ كلَّ سوءٍ أَتَقِي الماضي وإنِّي واثقٌ أحسنتَ في الماضي وإنِّي واثقٌ أنت الذي أرجو فما لي والورى ومنه[الكامل]:

أمّا سِواكَ فبابه لا أطرقُ

ف آمنن بإرشادي إليه ووفّق بك أن تجود عليّ فيما قد بَقِي إن الذي يرجو سِواك هو الشقِي

حَسبي كريمٌ جوده متدفّقُ

<sup>(</sup>۱) كتاب «التمهيد» لابن عبد البر المالكي.

ما إن يخاف بطلّ بابك واقف بحِبالِ جُودِك لا يزال تعلُّقي بُشْرَى لمن أضحى رجاؤك كنزه

ظمأً وبحرُ نَداك طامٍ مُغدِقُ ما خاب يوماً مَن بها يتعلُّقُ وله الوثوق بأنه لا يُسلِقُ

٠٤٠ ـ «كمال الدين بن ضياء الدين القرطبي» محمد بن أحمد. كمال الدين بن ضياء الدين القرطبي، نشأ بقنا وتوفي بها سنة ثلاث وتسعين وستمائة وقد تقدّم ذكر والده وابنه، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: كان فاضلا سمع الحديث من الشيخ شرف الدين محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسي وحدّث، سمع منه شيخنا العلاّمة أثير الدين وغيره، وألّف تاريخاً في مجلدات وكانت له رئاسة ووجاهة وكان مُبخَلا، حكى لنا شيخنا أثير الدين قال: وردتُ قنا وسمعت عليه من أول مسلم وامتدحته بقصيدة منها [البسيط]:

وبيننا نسبة تُرعَى وإن بعُدَت لكوننا ننتمي فيها لأندلس

٤٩١ \_ «سعد الدين الكاساني» محمد بن أحمد الشيخ سعد الدين الكاساني شيخ خانقاه الطاحون، كان فاضًلا في فنه على رأي الصوفية بصيراً بأقوالهم، قرأ هو والشيخ شمس الدين الأيكي على الشيخ صدر الدين القونوي وهو قرأ على الشيخ محيي الدين ابن عربي، وقد شرح قصيدة ابن الفارض في مجلدتين، وتوفي سنة تسع وتستين وستمائة

٤٩٢ \_ «التجيبي البلُّشي» محمد بن أحمد بن حسن بن عامر بن أحمد بن محمد بن حسن التُجيبي. من أهل بلّش (١) حصن بالأندلس، مولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: قرأ المذكور على عبد الله بن مفرّج والقاضى على بن أبي الأحوص، رحل من الأندلس واستوطن القاهرة وكان يحضر دروس المالكية وينسخ وهو شيخ ظاهر الصلاح وله أدب وشعر، أنشدنا المذكور لنفسه [الوافر]:

أتانا العِيدُ في مقلوبِ شَلبِ فأفطرنا التأسي والدموعا كذا شأنُ الخريب بكلِّ أرض

وأنشدنا له في مليح له رقيبٌ أحول [الكامل]:

بأبى رَشَا يحوي مع الإحسان أحوى الجفون له رقيبٌ أحولُ يا ليسته ترك الذي أنا مُبصِرٌ

إذا فقد الأحبة والربوعا

مَلَكَيَّةً موضوعُها إنساني الـشـيء فـي إدراكـه شـيـئـانِ وهو المخيّر في الغزال الثاني

٤٩٠ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٦٧)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٣٠٩).

٤٩١ ـ «أعيان العصر» للصفدي ورقة (١٢٩).

<sup>(</sup>١) بلَّش: بالفتح وتشديد اللام والشين المعجمة. بلد بالأندلس، انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٣٨١).

89٣ ـ «ابن الدراج قاضي سلا» محمد بن أحمد بن عمر. الإمام أبو عبد الله بن الدرّاج التلمساني الأنصاري، نشأ بسبتة فكفله العَزَفي صاحبها وكان أحسن أقرانه في زمانه، ولاه أبو يعقوب المَرِيني قضاء سلا، توفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

298 - «القاضي جمال الدين الطبري قاضي مكة» محمد بن أحمد بن عبد الله. المفتي جمال الدين ابن الشيخ الإمام محبّ الدين الطبري قاضي مكة، روى عن ابن الجُميزي وكان متقناً للعربية، أصابه فالج ومات في سنة خمس وتسعين وستمائة، روى عنه ابن العطّار وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته وله شعر وهو والد القاضي نجم الدين الطبري وقد تقدّم (۱) وسيأتي ذكر والده في الأحمدين (۲).

290 - «شمس الدين الكيشي» محمد بن أحمد بن عبد اللطيف، المصنف (٣). ذو الفنون شمس الدين القرشي الكيشي مدرّس النظامية ببغداد، ولد بكيش سنة خمس عشرة وتوفي بشيراز سنة خمس وتسعين وستمائة.

297 - «معين الدين ابن الصوّاف الإسكندراني» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الباقي. العدل الخطيب معين الدين أبو المعالي بن الصوّاف الإسكندراني المالكي الشروطي، ولد سنة اثنتين وعشرين وسمع أربعين السّلفي من جدّه، قال الشيخ شمس الدين: قرأتها عليه، وهو أخو شيخنا شرف الدين يحيّى وكان شيخاً جليلاً ينوب في خطابة الثغر ويعقد الوثائق، توفي سنة ست وتسعين وستمائة.

29۷ - «زين الدين ابن القلانسي أبو جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمود بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الرئيس الفاضل زين الدين أبو عبد الله العُقيلي القلانسي الدمشقي الكاتب، قرأ القرآن على السخاوي وعرض عليه القصيد وسمع منه ومن عتيق السلماني ومكي بن علان، وكان كاتباً متصرفاً فيه دين وخير وهو والد الشيخ جلال الدين نزيل القاهرة، قال الشيخ شمس الدين: قرأ لنا.

194 - «ابن أخت ابن عصفور» محمد بن أحمد بن نوح بن أحمد بن زيد بن محمد بن عُصفور. الأديب الفاضل أبو عبد الله الإشبيلي، شيخ مطبوع حلو المجالسة دمث الأخلاق متفنن في الآداب واللغة وله نصيب من علم القرآن والأثر والبلاغة والحساب وله اليد البيضاء في الشعر وفيه ديانة وعفاف، أخذ عن علماء المغرب، قال الشيخ شمس الدين: جالسته مرّات، ولد

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته برقم (۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) في «الوافي» (۷/ ۹۰) رقم (۲۱۹).

٤٩٥ ـ «شد الإزار» للشيرازي (١١٠ ـ ١١٣)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) من تصانيفه: «الهادي في النحو».

٤٩٦ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٢٩ ب).

٤٩٧ ـ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٩٤).

٤٩٨ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٢٩ ب).

بإشبيلية سنة إحدى وثلاثين وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة، وهو ابن أخت الإمام ابن عصفور صاحب «المقرّب».

المصوفي شيخ الخانقاه الشهابية، كان عارفاً بالنجوم والأرصاد والأحكام ويُقرىء الفلسفة ويشارك في بقية العقليات، أخبرني الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الأكفاني في بقية العقليات، أخبرني الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الأكفاني وقد تقدّم (۱) قال: قرأتُ إشارات الرئيس أبي علي بن سينا على الشيخ شمس الدين الشرواني الصوفي بخانقاه سعيد السعداء داخل القاهرة أواخر سنة ثمان وتسعين وأوائل سنة تسع وقال لي قرأتها بشرحها على شارحها خواجا نصير الدين محمد الطوسي قال قرأتها على الإمام أثير الدين المفضّل الأبهري قال قرأتها على الشيخ قطب الدين إبراهيم المصري قال قرأتها على الإمام المعطّم فخر الدين محمد الرازي قال قرأتها على الشيخ شرف الدين محمد المسعودي قال قرأتها على الشيخ أبي الفتح محمد المعروف بابن الخيّام قال قرأتها على بَهْمَنْيار تلميذ الرئيس قال قرأتها على مصنفها الرئيس أبي علي ابن سينا، وتوفي الشُرْواني بضمّ الشين المعجمة وسكون الراء سنة تسع وتسعين وستمائة.

المقرىء العابد المسند أبو عبد الله الحراني القرّاز، أبوه الحنبلي ابن أخت المحدّث سراج المقرىء العابد المسند أبو عبد الله الحرّاني القرّاز، أبوه الحنبلي ابن أخت المحدّث سراج الدين ابن شحانة، ولد سنة ثمان عشرة بحرّان فيما زعم، سمع صحيح البخاري من ابن روزبه أو بعضه وسمع من إبراهيم بن الخير والمؤتمن بن قُميرة وأبي الوقت الركبدار ومحمد بن أبي البدر بن المتى وعلي بن بكرُوس ومحمد بن إسماعيل بن الطبّال وتفرّد بأشياء وسمع بمصر من ابن الجُميزي وسمع الصحيح من صالح المُدلجي صاحب المأموني وسمع من الضياء ابن النعّال والشرف المُرسي وابن بنين ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم المخزومي وبحلب من ابن خليل، وكان زاهداً تالياً لكتاب الله صاحب نوادر ودعابة، قال الشيخ شمس الدين: حدّثني أنه تلا بمكة أزيد من ألف ختمة وأنه اتكاً في ميزاب الرحمة فتلا فيه ختمة فلعلّه قرأ سورة الإخلاص ثلاثاً، وحدّث بدمشق والحجاز، توفي سنة خمس وسعمائة.

٥٠١ - «ابن الدباهي» محمد بن أحمد القدوة الزاهد. شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي الحنبلي، كان من أكابر التجّار كأبيه ثم تزّمّد ولبس عباءة وجاور مدّة وتصوّف ولقي المشايخ وكان ذا صدق وتألّه وإنابة وله مواعظ نافعة، قدم دمشق وصحب الشيخ

٤٩٩ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٣٠ ب).

<sup>(</sup>١) انظر: رقم (٢٧٧).

٥٠٠ ـ «أعيان العصر» للصفدي ورقة (١٣٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٥٤).

٥٠١ ـ «أعيان العصر» للصفدي ورقة (١٣١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧٥).

تقي الدين ابن تيمية وكان قوّالاً بالحقّ وفيه صفات حميدة يُغبَط عليها، توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

7.0 - «أبو الوليد إمام محراب المالكية» محمد بن أحمد بن قاضي الجماعة. أبو الوليد بن أبي عمر بن محمد بن عبد الله بن القاضي أبي جعفر بن الحاتج التجيبي الأندلسي القرطبي الإشبيلي المالكي نزيل دمشق إمام محراب المالكية بجامع بني أُمية، ولد سنة ثمان وثلاثين ومات أبوه وجده كلاهما عام أحد وأربعين وورث مالا جزيلا فتمحق بمصادرة السلطان ابن الأحمر له، أخذ له في وقت عشرين ألف دينار وعدمت له كتب جليلة ونشأ يتيماً في حجر أمّه وتحوّلوا إلى شريش ثم غرناطة ثم شبّ وقدم تونس وسكنها خمس سنين ثم رحل بولديه إمامي المالكية إلى دمشق فسكنوها وسمعوا من الفخر ابن البخاري وذُكر لنيابة القضاء فامتنع، نسخ عدة كتب وكان وقوراً منوّر الشيبة حسن الفضيلة متين الديانة منقبضاً عن الناس، قال الشيخ شمس الدين: سمعت عليه حديثاً واحداً، وتوفي سنة ثمان عشرة وسبعمائة وكانت له جنازة مشهودة.

0.٣ - «عز الدين قاضي الكرك» محمد بن أحمد بن إبراهيم. القاضي عز الدين الأميوطي الشافعي، حكم بالكرك ثلاثين سنة، تفقّه على ضياء الدين بن عبد الرحيم والنصير ابن الطبّاخ وأخذ أيضاً مذهب مالك عن ابن الأبياري قاضي الثغر وبحث عليه مختصر ابن الحاجب وقرأ بالسبع على النور الكُفتي والمكين الأسمر وجماعة وتصدّر للإقراء وتخرّج به فقهاء وكان من جلّة العلماء وفيه ورعٌ، كمل خمسة وسبعين عاماً وتوفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

٥٠٤ ـ «بدر الدين ابن العطار» محمد بن أحمد. القاضي بدر الدين ابن العطار، توفي سنة ست (١) وعشرين وسبعمائة، وسيأتي ذكر والده كمال الدين إن شاء الله تعالى في الأحمدين.

••• محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان العسقلاني. القاضي فتح الدين، ولي القضاء بصفد ورأيته مرّات ولم أجتمع به، عزل به القاضي شرف الدين النهاوندي وعاد فتح الدين إلى القاهرة فيما بعد وهو من بيت علم، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: ثم ولي القضاء بأشموم وله نظم ونثر ومولده في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستمائة أنشدني المذكور لنفسه [مخلع البسيط]:

تـظافرَ الـمـوتُ والـغـلاء هـذا لِـعـمـري هـو الـبـلاءُ والـنـاسُ مـا أسـاءُوا

۰۲ - «أعيان العصر» للصفدي ورقة (۱۳۰ ب)، و«الدرر الكامنة» (٣/ ٣٥٠).

٥٠٣ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٣١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٠٨/٣).

٥٠٤ ـ «أعيان العصر» للصفدي ورقة (١٣٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>١) في «الدرر الكامنة» (٣/٣٦): سنة خمس.

٥٠٥ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/٢٢٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٤٦/٣).

وأنشدني لنفسه وقد أُهدي إليه بُسرٌ غليظ النوى رقيق الجلد [الكامل]:

أرسلتَ لي بسراً حقيقته نوى ولئن تباعدتِ الجسومُ فودُنا وأنشدني لنفسه [مرفل الكامل]:

إنّــــي لأوثِــــرُ أن أرا عِــلــمــأ بــأنّــى فــى الــسـمــا وأنشدني لنفسه في مليح محدّث [مجزوء الرجز]:

> وأنشدني لنفسه [السريع]:

> يا أيها المولَى الوزيرالذي أحسنت إجمالاً ولم ترض بال قلت: شعر جيّد فيه قوّة ولطف.

شَـرَّدَ عـن عـيـنـي الـوَسَـنْ

كلاهما عندي حسنن

عار فليس لجسمه جِلبابُ

باقي ونحن على النوى أحبابُ

كَ ولــسـتُ أوثــرُ أن تــرانــى

ع أجل منسي في العيانِ

إفضاله أوجب تفضيكة إجمال إذ أرسلت تفصيلَةُ

٥٠٦ \_ «البجدي» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي. الشيخ الصالح الخير المقرىء أبو عبد الله البَجِّدي بتشديد الجيم الصالحي الحنبلي، سمعوا منه قديماً في حياة ابن عبد الدائم ثلاثيّات البخاري مرّات عن ابن الزبيدي ثم تردّدوا فيه فسأله شمس الدين سنة ثلاث وسبعمائة بكَفَر بَطنا عن جليّة الأمر قال الشيخ شمس الدين: فذكر ما يقتضي أن مولده سنة ست وثلاثين وأنه من أقران عبد الله بن الشيخ وقال: كان لي أخ اسمه اسمي ذاك من أقران القاضي تقي الدين سليمان مات صبيّاً، وسمع من المُرسي وخطيب مَردا وإبراهيم بن خليل وأجاز له الكثير منهم عبد اللطيف بن القُبّيطي وعلي بن أبي الفخار وكريمة القرشية وطال عمره وروى الكثير وكان ذا نصيب من صلاة وتألُّه وتواضع وقناعة، وبَجَّد قرية من الزَبَداني، وتوفى سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة.

٥٠٧ \_ «المسند الصائغ المقرىء» محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي. الخطيب شيخ القرّاء ومسندهم تقي الدين أبو عبد الله المصري الشافعي المشهور بالصائغ، ولد سنة ست وثلاثين وتلا بعدّة كتب على الكمال الضرير والكمال بن فارس والتقيّ الناشري وسمع من الرشيد العطَّار وجماعة وأعاد بالطيبرسية وغيرها، وكان شاهداً عاقداً خيِّراً صالحاً

٥٠٦ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٣٦ ب)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٢٤).

٥٠٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٤٥)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٦٥)، و «معجم المؤلفين» لكحالة (٨/ ٢٧٣).

متواضعاً صاحب فنون، صحب الرضي الشاطبي مدة وتضلّع من اللغة وسمع صحيح مسلم من ابن البرهان وكان يدري القراءات ويعلّل ويناظر، صنّف خُطباً للجُمَع وابتدأ كلّ خطبة بعلامة قاض وجوّدها وكتب الختمة في سبعة وعشرين يوماً، وتلا عليه أثمّة مثل البرهان الحكري وإسماعيل العجمي وابن غدير وأبي إسحاق الرشيدي والجمال بن عوسجة وتاج الدين بن مكتوم وعلي الحلبي الضرير وعوض السعدي ومحمد بن الزمرذي وأبي العباس العكبري النحوي والقاضي بهاء الدين ابن عقيل والشمس العَزَب وخلق سواهم، توفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

٥٠٨ - «المسند شمس الدين ابن الزراد» محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء. الشيخ المسند الرحلة الصدوق شمس الدين أبو عبد الله الصالحي ابن الزرّاد الحريري، ولد سنة ست وأربعين وسمع بعد الخمسين من البلخي ومحمد بن عبد الهادي وأخيه والعماد بن النحّاس واليلداني والصدر البكري وخطيب مَردا وإبراهيم بن خليل والفقيه اليونيني وعدّة وسمع الكتب الكبار وتفرّد وروى الكثير، خرّج له الشيخ شمس الدين مشيخة، وكان ديّناً متواضعاً يتجر ويرتفق ثم ضعف حاله وافتقر وساء ذهنه قبل موته وتبلغم، وكان له نظم.

٥٠٩ - "تاج الدين بن قدس" محمد بن أحمد بن هبة الله بن قُدس. تاج الدين الأرمَنتي، كان مقرئاً فاضلا وكان إمام المدرسة الظاهرية بالقاهرة، توفي بالقاهرة في حدود السبعمائة، من شعره [المنسرح]:

قد قلتُ إذ لجَّ في مُعاتبتي خددُك ذا الأشعريُّ حنَّ فني حُسنُك ما زال شافعي أبداً ومنه [الكامل]:

إِحفَظْ لسانك لا أقول فإن أَقُلْ وأُعيذُ نفسي من هجائك فالذي

وظن أنّ السملال من قِبَلي وكان من أحمد السمذاهب لي يا مالكي كيف صرت مُعتزلي

فنصيحة تخفى على الجُلاسِ يُهجَى يكون معظّماً في الناسِ

• ١٥ - «المصغوني» محمد بن أحمد بن فتوح. المحدّث العالم أبو الفضل المَصغُوني بالميم والصاد المهملة والغين المعجمة وواو بعدها نون وياء النسبة الإسكندراني، قدم دمشق وطلب الحديث سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وقرأ الصحيح على بنت المُنجّا وسمع من القاضي تقي الدين وطائفة، قال الشيخ شمس الدين: ذاكرته وعلّقت عنه شيئاً وكان ديّناً عاقلا فاضلا، ولد قبل الثمانين وستمائة وتوفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة أربعين وسبعمائة، وحدّث عن التاج الغرّافي.

٥٠٨ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧٦) وفيه أنه توفي سنة ٧٢٦ هـ.

٩٠٥ - «أعيان العصر» للصفدى ورقة (١٣٨).

٥١٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٤٨/٣).

الدن البعفري المحمد بن أحمد بن يعقوب. الإمام الفقيه كمال الدين أبو عبد الله الهاشمي الجعفري الدمشقي الكاتب، ولد سنة نيف وسبعمائة وطلب الحديث في وقت ودار على الشيوخ وكتب الطباق، سمع من الحجّار والعفيف الآمدي وله محفوظات. وكان توجّه لكتابة الدرج بالرحبة ووكالة بيت المال بها بعدي في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وأقام بها مدّة ثم حضر إلى دمشق وتوجّه إلى ثغر جعبر كاتب درج أيضاً وأقام مُديدة ثم حضر إلى دمشق وباشر في ديوان الأسرى في ديوان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى ثم توجّه إلى مصر وباشر في ديوان الأسرى بدمشق وبيده فقاهات في المدارس، ولما كان في سنة ست وأربعين وسبعمائة في أواخرها دخل ديوان الإنشاء بدمشق في آخر أيام الأمير سيف الدين يلبغا رحمه الله تعالى.

مطرّف بن طريف القنوي ثم الصالحي الشيخ الصالح المعمّر شمس الدين أبو يوسف، مولده سنة مطرّف بن طريف القنوي ثم الصالحي الشيخ الصالح المعمّر شمس الدين أبو يوسف، مولده سنة خمس وثلاثين وسمع من عبد الحق بن خلف جزء ابن عرفة حضوراً وسمع من ابن قُميرة إن شاء الله والمُرسي واليلداني وأجاز له ابن يعيش النحوي والحافظ الضياء وإبراهيم ابن الخشوعي وحدّث بالكثير، قال الشيخ شمس الدين: وكان خيّراً أميناً مات في المحرم سنة سبع وعشرين وسبعمائة وله اثنتان وتسعون سنة، وكان يُعرف مُضِيّه للسماع من ابن قميرة بدرب السوسي وإنما لم يجزم لأنّ له أخوين باسمه.

محمود. القاضي عزّ الدين ابن القلانسي المعتسب» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود محمود. القاضي عزّ الدين ابن القلانسي العُقيلي ناظر الخزانة ومحتسب دمشق، توفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة، وكان يرجع إلى سكون ودين وحُمد في مباشراته، ولما شهد الجماعة بأنّ الصاحب شمس الدين غهريال إنما عمَّر أملاكه من بيت المال لأنه كان فقيراً طُلب ليشهد بذلك فامتنع وقال كيف أشهد بذلك وهو في كل شهر يُصرَف له جامكية وغيرها من بيت المال بمبلغ عشرة آلاف درهم وله هذه المدّة الطويلة الزمانية يتناول ذلك ومَنْ كان كذلك ما يكون فقيراً ولم يشهد فقيل له إنك تُعزَل من وظائفك فلم يوافق وعُزل ولم يشهد ولما بلغ السلطان ذلك أعجبه دينه ولم يحلّ وقف أملاك الصاحب.

٥١٤ ـ «القاضي شمس الدين ابن القماح» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة بن علي القرشي المصري. هو القاضي الإمام شمس الدين أبو عبد الله المعروف بابن القماح الشافعي، سمع من أبي إسحاق أبراهيم بن عمر بن مُضر صحيح مسلم إلا قليلاً ومن النجيب عبد اللطيف والعزّ عبد العزيز ابني عبد المنعم بن علي بن الصيقل الحرّاني وعبد الرحيم بن يوسف ابن خطيب

٥١١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧١) قال ابن حجر : وجد في بيته مذبوحاً في جمادى الأول سنة ٧٥٥ هـ.

٥١٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٦٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٧٧ ـ ٧٨).

٥١٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٦٤).

٥١٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢١٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٠٣/٣).

المزّة وقاضي القضاة تقي الدين محمد بن الحسين بن رَزين الشافعي في آخرين، وحدّث وتفقه وبرع وأعاد وأفتى وناب في الحكم على باب الجامع الصالحي بظاهر القاهرة ودرّس بالمدرسة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقرافة، قال الشيخ شمس الدين: كان آيةً في حفظ القرآن الكريم وفي الذكاء مشكوراً في الفتاوي وناب عن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في تدريس الكاملية مدّة غيبته في الحجاز وجمع مجاميع مفيدة وعلى ذهنه وَفَيّات وتواريخ وحكايات ونوادر، مولده سنة ست وخمسين وستمائة، قلت: أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

010 \_ "تاج الدين الدشناوي الشافعي" محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن محمد. تاج الدين ابن الشيخ جلال الدين الدشناوي مَختِداً القوصيّ مولداً وداراً ووفاة، عالم فاضل مقرىء محدّث أديب شاعر كريم الأخلاق طيّب العشرة قويّ الجنان فصيح اللسان، قرأ القراءات على الشيخ نجم الدين عبد السلام بن حفاظ وسمع على المنذري وعلى الرشيد العطّار وتقي الدين بن دقيق العيد والحافظ الدمياطي وغيرهم، وحدّث بقوص ومصر والقاهرة والإسكندرية، وسمع منه ابن سيّد الناس فتح الدين والشيخ عبد الكريم بن عبد النور وفخر الدين عثمان النُويري المالكي وسراج الدين عبد اللطيف بن الكويك وغيرهم، وأخذ الفقه عن الشيخ مجد الدين بن دقيق العيد، وعن والده جلال الدين الدشناوي والشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي، ودرّس بالفاضلية بالقاهرة نيابة عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ودرّس بالعزية بظاهر قوص والمدرسة النجمية والمدرسة السراجية وأفتى وحدّث، مولده سنة ست وأربعين وستمائة وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة، السراجية وأفتى وحدّث، مولده سنة ست وأربعين وستمائة وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة، النونسي [السريع]:

إصبِرْ على حادثة أقبلَتْ وأرهِف العزم فليس الظُبَى

فَهه والم والله والسي ولَه والسي ولَه والسي ولَه والسي والله والل

قال: فنظمتُ هذه الأبيات وأنشدتها للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فاستحسنها وهي سريع]:

ليت يداً صدَّتْ حبيباً أَتَى قصيتُ قِدماً معه عيشةً لو لم أَرُضْ نفسي بصبرِ غدا قال: وأنشدني لنفسه البسيط]:

الشِينُ في الشيخ من شربِ غدا كدراً والياء من يأسِ أن تصبو إليه وقد والخاء من خوفِ أن تُقضَى له فترى

للوصل يشفي غُلّتي غُلَّتِ ياليت فيها مُلدَّتي مُلدَّتِ ساعة صلاً جُنِّت جُنَّتِ

فلم تَعفْه نفوس الغانيات سُدَى بدَّتْ لها لُحْمَةٌ من شيبه وسَدَى ما ابيَضَّ من شَعره في جيدها مَسَدَا

٥١٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣٢٣).

قال الفاضل كمال الدين: ومما نظمته أنا في ذلك قولي [البسيط]:

الشِينُ في الشيخ من شَينِ ألمَّ به والخاء من خامر الجسمَ الصحيح أذى ومن شعر الشيخ تاج الدين [الطويل]:

ولولا رجاي أنّ شمليَ بعد ما لِمَا بَقِيَتْ منّي بقايا حشاشةٍ ومنه:

عجزت عن قصة الطبيب وعن والحال أبدَتْ لمن تميزها

والياء يأس من اللذّات والهِ مَمِ

تشتَّتَ بالبين المشتَّ سيُجمَّعُ تُحال على طيف الخيال فتَقنَعُ

قصة أخذِ الشراب إن وصَفَه تعجباً ساءَ مصدراً وصِفَه

الحنبلي الخياط هو الشيخ محمد ابن تمام» محمد بن أحمد بن تمام بن كيسان. أبو عبد الله الصالحي الحنبلي الخياط هو الشيخ البركة أخو الشيخ تقي الدين بن تمام، ولد بطريق الحجّ سنة إحدى وخمسين وستمائة وسمع سنة ست وخمسين من عمر بن عوّة التاجر وتمام السُروري ومن ابن عبد الدائم وعبد الوهّاب بن محمد ومن والده عن القزويني، خرّج له الشيخ شمس الدين مشيخة في جزء ضخم وسمع منه خلق كثير واشتهر بالصلاح والتواضع وطال عمره وحدّث أكثر من أربعين سنة وكان يرتزق من خياطة الخام ومما يُفتّح عليه ويُطعم ويؤثر وكان مليح الوجه بسّاماً ليّن الكلمة أمّاراً بالمعروف له وقعٌ في القلوب ومحبّة في الصدور، نشأ في تصوّن وعفاف وتفقّه قليّلا وصحب الأخيار كالشيخ شمس الدين بن الكمال ورافق الإمام شمس الدين بن مسلّم والشيخ علي ابن نفيس وكان الأمير سيف الدين تنكز يكرمه ويزوره ويذهب هو إليه ويشفع عنده و مُتّع بحواسّه وأبطأ شيبه، قال الشيخ شمس الدين: روى لنا عن المؤتمن بن قُميرة وتوفي في ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بمنزله وشيّعه خلق عظيم، وهو أخو الشيخ تقي الدين عبد الله ابن تمام الأديب الفاضل وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، قلت: وقد أجاز لي أيضاً بخطّه في سنة تسم وعشرين وسبعمائة بدمشق.

١٧٥ ـ محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن أبي بكر الفارقي. الشيخ بدر الدين بن الصدر شمس الدين، أجاز لي.

٥١٨ \_ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة.

٥١٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣١١)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢٢٨/٢).

٥١٧ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣١٥).

٥١٨ ـ تقدمت ترجمته برقم (٥١٤).

٥١٩ - «ابن المنّجا ناظر الجامع» محمد بن أحمد بن المنجّا. الشيخ عز الدين ابن الشيخ شمس الدين التنوخي الحنبلي ناظر الجامع الأموى بدمشق وابن عم قاضي القضاة علاء الدين الحنبلي، حسن الشكل والعِمَّة تامَّ القامة ريُّض الأخلاق بسَّام الثغر فيه رئاسة وسكون وكان جمَّاعةً للكتب اقتنى منها شيئاً كثيراً وكان يميل إلى الشافعية ويؤثرهم ويحبّهم، عُزل من الجامع بعد ما كمّل عمارته وعمارة المئذنة الشرقية وغيرها من أوقاف الجامع من أحسن ما يكون وبقى بطّالاً مدّة ثم إنه تولَّى الحسبة بدمشق فباشرها قليلاً قريباً من خمسة أشهر، وتوفى رحمه الله في عشرين جمادي الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة، وخلف عليه ديوناً كثيرة لم تَفِ بها التركة.

٥٢٠ - «ابن الفوية» محمد بن أحمد بن محمد الإسكندراني. الصوفي شمس الدين المعروف بابن الفُوّية، اجتمعت به غير مرّة بالقاهرة، وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر وكان قد نسك آخر عمره، وأنشدني كثيراً من شعره فمن ذلك قوله [الخفيف]:

> جعل الله كلّ يابسة يا فأستُجيب الدعاء في ومارُد فىلىذا لا أُفييقُ ظُهراً وعيصراً وأنشدني أيضاً له [الرجز]:

أعجامنا قد أصبحت قلوبُهم لا تعجبوا فكلّ كلب نابحٌ وأنشدني له أيضاً [مجزوء الوافر]:

لِيَ أُمٌّ مِن أصلح الناس تدعو لِي ربَّ السماء سرًّا وجهرا نورَ عيني بين كفّيك خضرا ت يداها من المواهب صفرا سَكرةً لا ولا عشاء وفحراً

وجداً بحُبِّ(١) الخانقاتِ خافِقَه ولا يُحِبُ الكلبُ إلاّ خانِقَه

> وقالوا الشيخ مجد الدين شيخ الجهالة والبكلاده فقلتُ [لهم] وأوحدُ في اللياط وفي القيادة وزيدوا إن أردتم وشييخ النسحسس زاده

كتب المولى جمال الدين محمد بن نباتة إلى شمس الدين ابن الفوية [موشحة من المنسرح]:

> واحربًا مِن سَوالف الخشف والنواعس الوطف كم لك يا خشف من فيتى وامق لنون صُدغيك يعبد الخالق

٥١٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٥٧).

٥٢٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل (يحبُّ) تحريف، والصواب ما أثبتناه لضرورة السياق.

يا لكما مِن رَشا ومن عاشِق مِن ذا ومن نون صدغ ذا قبل في عابد على حرف سكنت عندي بيتاً هو القلبُ وغبت عن ناظرى فلا عَـــث بُ يسفديك يا بدر هائدم صب بمنزل القلب منه تستكفى لا بمنزل الطرف جادت جفوني بالأدمع المخشر جُودَ ابن فضل الإله بالتبر يُمسك جود الحياعن الوكف وهو جائد الكفّ انظُر لآثار مجده العالي وصُنعه بالعدي وبالمال صنعة نحو بديعة الحال فالمال نحو العُفاة للصرف والعداة للحذف خــتــامُ ذكـر الــعُــلَــي بــه مــســكُ وإذّ لفظى لفضله سِلكُ وَصْفِي وجَدواه ليس ينفك فليس يُخلي يديّ من عُرفِ أو عُلاه من وصفِ وأغير زاره محالفه وعاد بعد الجفا يساعفه وقال لما مشي يكاتفه أصبح بعد الجفاء والخُلفِ كالطراز على كتفى فكتب الجواب إليه عن ذلك [موشحة من المنسرح]: زُهرٌ أم الزَهرُ يانع القطفِ من كمائم السجفِ رياض محسن قد راضها الدلُ من ورد خدّ فسيمه السحساطلُ وآس صُدغ فسيسه السحسيسا ظِلَّ كففتُ عن هصر زَهرها كفّي إذ رعيتُ بالطرفِ

مَن لي ببدر حشاشتي أُفقُه يريده حسسن وجهه طَلقُه لوجال في سمع عاذلي نُطقُه لوجال في سمع عاذلي نُطقُه لقال فيه بالصوت والحرف عاذلي بلا خلفِ قلتُ وصُدعٌ في الخدّ قد عقرب ونمل ذاك السعدار فيه دبُّ وحسنه في طرازه المُذْهَب وحسنه في طرازه المُذْهَب عمن لين العطف علم أتيت للعَطف قيال وأبدى ابستسامه دُرًا أعطيتَ نظم الجمال والنثرا أعطيتَ نظم الجمال والنثرا ونُطقَه فاغتخذتهُم ثغرا وضنتُهم في مواضع الرشفِ لا مواضع الشنفِ وصنتُهم في مواضع الرشفِ وقد نَسامى في القريض والخطب فهم ولو لم يضمّهم نسب

بينهم نسبة من الظرف والبيان واللطف وغيادة دون حسنها الوصف يشقلها عند خطوها الردف قيالت وأمواج ردفها تبطفو

هذا الثقيل ردفى يعتمد خلفى أمشى ينقطع خلفى

المَرِيّي عُرف بابن جابر، محمد بن أحمد بن علي بن جابرالأندلسي الضرير. أبو عبد الله الهوّاري المَرِيّي عُرف بابن جابر، قدم إلى دمشق وسمع بها على أشياخ عصره وتوجّه من دمشق إلى حلب في أخريات سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، اجتمعت به وسألته عن مولده فقال سنة ثمان وتسعين وستمائة بالمريّة، وقرأ القرآن والنحو على أبي الحسن علي بن محمد بن أبي العيش والفقه لمالك رضي الله عنه على أبي عبد الله محمد بن سعيد الرُندي وسمع على أبي عبد الله محمد الزواوي «صحيح البخاري» غير كامل، وينظم الشعر جيّداً وأنشدني شيئاً من شعره وكتب إليّ يستجيزني [السبط]:

٥٢١ - «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٦٠).

وكل شيء بديع أنت معناه من نظم غيرك لو إسحاق غنّاهُ وعندما جئته أبدى مُحَيّاه فلو تكلم زهر الروض حياه محاسن الشعر إلا كنت إياه إلا حبيب إذا عُدت مزاياه قلنا لها الصفدي اليوم أنساه أعلام فجر تلقته ن كفاه ولا لفض ختام العلم إلا هُو لــكـــنّ وِردك عـــذبُ إن وردنـــاه ك\_مال ذلك إلا إن رويناه للغرب مُغرِبة فيما سمعناه وكلها أبدأ للغرب مسراه محمد عند من نادَى فسماه لو جالَ في سمع ملحودٍ لأَحياه أمثالك اليوم إحدى ما سألناه يسنسازع السروض مسرآه وريساه لو صِيغ للدرّ حليّ كان إيّاه ألَّفتَ يا نُخبةً فيمن رأيناه ودُمْ ليوارف عيز طابَ ميجناه

وخصنا باللآلي من هداياهُ لمنا تألق منه نورُ معناهُ لمنا تألق منه نورُ معناهُ كم من خبايا معانٍ في زواياه نديم أغنته عن راحٍ تعاطاه لطف إذا هب من روضٍ عرفناه يوم الفصاحة إن خطوا وإن فاهو أعلاه عندي من عقد وأغلاه

إنّ البراعية لفظّ أنت مَعناه إنشاد نظمك أشهى عند سامعه تحجّب الشعر عن قوم وقد جهدوا أتيتَ منه بمثل الروض مبتسماً حجرتَ بعد ابن حجرِ أن يحوز فتًى وهل خليلٌ إذا عُدّت محاسنه إذا المعرّيّ رامَت ذكرَهُ بللدّ أعلام كل بديع راقَ سامعه ما لنَّة السمع إلاَّ من فوائده يا مُشبه البحر فيما حاز من دُرَر حليت أسماعنا بالدُرّ منك وما تلك الذخائر أولى ما نسير بها كذا الكواكب شرق الأرض مطلعها إنّ ابن جابر انْ تسأله معرفةً لمّا عمرتَ مجال السمع منه بما وافاكم مستجيزاً والإجازة من فألفظ مجيزاً لنا ما صُغتَ من كلم نظمٌ ونشرٌ يهزّ السامعين له إجازة شملَت ما قد رويت وما فعِشْ لنظم المعاني في مواقعها فكتبت له إجازة صدرتها بقولي [البسيط]: يا فاضلا كرُمَتْ فينا سجاياه خصصتنى بقريض شف جوهره مِن كلِّ بيتٍ مَبانيه مشيَّدةٌ إذا أُديرَتْ قوافيه وقد تمل ال وغير مستنكر من أهل أندلس هُمُ فوارسُ ميدان االبلاغة في إيهِ تفضّلتَ بالنظم البديع فما

أقسمتُ لو سَمِعَتْهُ أُذْنُ ذي حَزَنِ السَمتُ لو سَمِعَتْهُ أُذْنُ ذي حَزَنِ السَرتَ فيه بأمر ما أقابله ولستُ أهلا لأن تروي فضائحُ ما وليس إلاّ الذي ترضاه فارو عن الْ

في الدهر ألهَمَه البشرى وألهاه الآ بطاعة عبد خافَ مولاه عندي لأني من التقصير أخشاه مملوك ما رُحتَ تهواه وترضاه

٥٢٢ ــ «بدر الدين ابن بصخان» محمد بن أحمد بن بصخان (١١). بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وبعد الخاء المعجمة ألف ونون، ابن عين الدولة الإمام شيخ القرّاء بدر الدين أبو عبد الله ابن السراج الدمشقي المقرىء النحوي، ولد سنة ثمان وستين وستمائة وسمع الكثير بعد الثمانين من أبي إسحاق اللمتُوني والعزّ ابن الفراء والإمام عزّ الدين الفاروثي وطائفة، وعُنِيَ بالقراءات سنة تسعين وبعدها فقرأ للحرميّين وأبي عمرو علَى رضي الدين بن دبوقا ولابن عامر علَى جمال الدين الفاضلي ولم يكمل عليه ختمة الجمع ثم كمل على الدمياطي وبرهان الدين الإسكندراني وتلا لعاصم ختمةً على الخطيب شرف الدين الفزاري ولازمه مدّة وقرأ عليه شرح القصيد لأبي شامة، قال الشيخ شمس الدين: وتردّدنا جميعاً إلى الشيخ المجد نبحث عليه في القصيد، ثم حج غير مرّة وانجفل عام سبعمائة إلى مصر وجلس في حانوت تاجراً أقبل على العربية فأحكم كثيرأ منها وقدم دمشق بعد ستة أعوام وتصدّى لإقراء القراءات والنحو وقصده الطلبةُ وظهرت فضائله وبهرت معارفه وبعُد صيته ثم أنه أقرأ لأبي عمرو بإدغام ﴿الحميرَ لتركبوها﴾ [النحل: ٨] وبابِهِ، ورآه سايغاً في العربية والتزم إخراجه من القصيد وصمّم على ذلك مع اعترافه بأنه لم يقُل به أحدٌ وقال أنا قد أُذن لي في الإقراء بما في القصيد وهذا يخرج منها فقام عليه شيخنا المجد وابن الزملكاني وغيرهما فطلبه قاضي القضاة ابن صَصَري بحضورهم وراجعوه وباحثوه فلم ينته فَمنعه الحاكم من الإقراء بذلك وأمره بموافقة الجمهور فتألّم وامتنع من الإقراء جملةً ثم أنه استخار الله تعالى في الإقراء بالجامع وجلس للإفادة فازدحم عليه المقرئون وأخذوا عنه وأقرأ العربية وله مُلْكٌ يقوم بمصالحه ولم يتناول من الجهات درهماً ولا طلب جهةً مع كمال أهليّته، قال الشيخ شمس الدين: وذهنه متوسط لا بأسَ به، ثم ولي بلا طلب مشيخةَ التربة الصالحية بعد مجدُّ الدين التونسي بحكم أنه أقرأً مَن بدمشقٍ في زمانه، قلت: وأشتهر عنه أنه لا يأكل إلاّ اللحم مصلوقةً والحلاوة السكرية لا غير ولم يأكل المشمش عُمرَه، ومن شعره في المشمش [السريع]:

بي ولم أكسر له منذ أتى قلبا ي معاً وأستحي أن ألقُط الحبا

قد كسر المشمش قلبي ولم لسعره الخالي وعُسرِي معاً

٥٢٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٠٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٠ ـ ٢١)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) ستأتي له ترجمة أخرى في هذا الجزء (ص ١٨٤) رقم (٦٦٦).

وكان يدخل الحمّام وعلى رأسه قبع لباد غليظ فإذا تغسّل رفعه وإذا بطّل قلب الماء أعاده فأورثه ذلك ضعفاً في البصر، وكان له قعدد في جلوسه ومشيته لا يتنخم ولا يبصق إذا كان جالساً للإقراء، وتوفي رحمه الله تعالى خامس ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بدمشق، وكان حسن البزّة والعمّة منوَّر الشيبة طيّب النغمة جيّد الأداء، أنشدني شمس الدين محمد بن يوسف الخيّاط قال: أنشدني من لفظه لنفسه [السريع]:

كلّما اخترتَ أن ترى يوسفَ الحُس وانظُرا في صفائها تبصرَنْه لا يلذوق الرقاد شوقاً إليه

ن فخذ في يحينك الحرآة وأعذِرن من لأجلِ ذا الحُسن باتا قَلِقَ القلب لا يطيق ثباتا

وأنشدني بالسند المذكور له في مليح دخل الحمّام مع عَمِّهِ فلما جُعل السدر على وجهه قلب الماءَ عليه أسوَدُ كان هناك [الخفيف]:

وبروحي ظبيٌ على وجهه السّدْ قائل عند ذاك حين أتاه من تُرَى الذي[ذا] يصبّ أَعَمّي

رُ وقد أغمض الجفون لذلِكْ يسكب الماء عليه أسودُ حالِكْ قلتُ بل ذا الذي يصبّ كخالِكْ

قلت: قد حقّق الشيخ بدر الدين رحمه الله ما قيل عن شعر النّحاة من الثقالة على أنني ما أعتقد أن أحداً رضي لنفسه أن ينظم هكذا والذي أظنّه أنه تعمّد هذه التراكيب القلقة وإلا فما في طباع أحد يعاني النظم هذا التعسّف ولا هذه الركاكة ولكن المعاني جيّدة، ودخل يوماً هو والشيخ نجم الدين القحفازي في درب العجم وبه ظروف زيت فعثر في أحدها فقال الشيخ نجم الدين تعسنا في ظرف المكان فقال الشيخ بدر الدين لأنك تمشي بلا تمييز فقال إنّ ذا حالٌ نحسُ، أجاز لي رحمه الله جميع ما صنّفه ونظمه وسمعه وكتب لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

" وحمد بن عبد الهادي الحنبلي " محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة. شمس الدين الحنبلي ، مولده سنة خمس وسبعمائة وتوفي في العشر الأول من جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، سمع القاضي تقي الدين سليمان ابن حمزة وأبا بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم وأحمد بن أبي طالب الحجّار وأكثر عن محمد الزرّاد وسعد الدين بن سعد وعدة وتفقّه بالقاضي شمس الدين بن مسلّم وتردّد كثيراً إلى العلامة تقي الدين ابن تيمية وأخذ العربية عن أبي العباس الأندرشي وعلّق على التسهيل مجلدتين وتأذّى بذلك أبو العباس الأندرشي وأخذ بعض القراءات تفقها على ابن بصخان ، وحفظ كتباً منها أرجوزة الخوبيّ في علم الحديث والشاطبية والرائية والمُقنع ومختصر ابن الحاجب وعلّق على أحاديثه وعمل تراجم الحُفّاظ وعمل "كتاب الأحكام" ولم يكمل قيل لي إنه في ثمان مجلدات وله غير

٥٢٣ ـ «أعيان العصر» للصفدي (١٤٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا ليستقيم الوزن.

ذلك، وكان أخيراً قد نزل عن وظائِفه بالمدارس ليلازم الاشتغال والعمل ولو عُمّر لكان يكون من أفراد الزمان، رأيتُه يواقف الشيخ جمال الدين المزّي ويردّ عليه في أسماء الرجال واجتمعتُ به غير مرّة وكنت أسأله أسألة أدبيّة وأسألةً نحويّة فأجده كأنّه كان البارحة يراجعها لاستحضاره ما يتعلق بذلك وكان صافي الذهن جيّد البحث صحيح النظر.

٥٢٤ - «موقع الجزيرة» محمد بن أحمد بن عبد السيد. هو شرف الدين بن عماد الدين بن شرف الدين بن شرف الدين العوفي الجزيري، موقع الجزيرة، شيخ حسن حلو العبارة فصيحها، له نظم ونثر وكتابة حسنة وله على الدولة خدم ومناصحات رتب له السلطان على ذلك راتباً، انحنى كِبَرا ومشى على عكازة، سألتُه عن مولده فقال في تاسع شهر رمضان سنة خمس وستين وستمائة، أنشدنى لنفسه كثيراً فمنه قوله [الوافر]:

بكَتْ دُرراً بكيتُ لها عقيقاً فلم أَرَ مشل أدمعنا عقوداً

ومنه وقد سكن بين السورينِ بدمشق [الكامل]:

تَبّاً لساكن جانب النهر الذي النهر الذي إن بُلتُ يغتسل الذي تحتي به قلت: من قول القائل في شَيرَز [الكامل]: النهر أضحَى كالطبيعة لونه أخرَىٰ فيشربه الذي تحتي كما ومنه في غلاية [السريع]:

ما قبّة حمراء إن شئت أن الماء في ظاهرها ساكن

فصار قلائداً فوق الصدور نُقِلنَ من البحور إلى النحور

في جلّتِ فمقامُ ساكنه عنا أو بالَ مَنْ فوقي اغتسلتُ به أنا

من غير ما سَقَم عراه ولا ضَنَى يخرَى الذي فوقي فأشربُه أنا

تحملها ياسيدي تُحمَلُ والنارفي باطنها تُشعَلُ

٥٢٥ ـ «الشيخ شمس الدين الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، حافظ لا يُجارَى، ولافظ لا يُبارَى، أتقنَ الحديثَ ورجاله، ونظر عِلله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تواريخهم الحديثَ ورجاله،

<sup>070</sup> \_ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (١/١٨٣ \_ ١٨٣)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣٣١ \_ ٣٣٣)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٧)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٣/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١/ ١٨٢ \_ ١٨٣ )، و"الدر الوافر" لابن ناصر الدين (٧٥)، و"الدارس" للنعيمي (١/ ٧٨ \_ ٩٧)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢٩ \_ ١١٧ \_ ١١٧ \_ ٢٩٣ \_ ٣٩٤ \_ ٣٩٤ \_ ٣٩٣ \_ ١٠٠٥ )، و"شذرات و"طبقات الشافعية" لابن هداية (٩٠)، و"مفتاح السعادة" لطاش كبرى (١/ ٢١٢)، ١٦/٢ \_ ٢١٧)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ١٥٣)، و"البدر الطالع" للشوكاني (١١٠ \_ ١١٢)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١٥٤)، و"مقدمة المغنى في الضعفاء" لفضيلة أستاذنا الدكتور نور الدين عتر.

والألباس، من ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصحّ إلى الذهب نسبتُه وانتماؤه، جمع الكثير، ونفع الجمّ الغفير، وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف، وقف الشيخ كمال الدين البن الزملكاني رحمه الله على تاريخه الكبير المسمّى «بتاريخ الإسلام» جزءاً بعد جزء إلى أن أنهاه مطالعة وقال هذا كتاب علم، اجتمعتُ به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة بل هو فقيه النظر، له دُرية بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات، وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدّى حديثاً يورده حتى يبيّن ما فيه من ضعفِ متن أو ظلام إسناد أو طعن في رُواته وهذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده، ومن تصانيفه «تاريخ الإسلام» وقد قرأتُ عليه منه المغازي والسيرة النبوية إلى آخر فيما يورده، ومن تصانيفه «تاريخ الإسلام» وقد قرأتُ عليه منه المغازي والسيرة الإسلامية»، أيام الحسن وجميع الحوادث إلى آخر سنة سبعمائة، و «تاريخ النبلاء»(۱)، و «الدول الإسلامية» و «طبقات القرّاء»، وسمّاه «معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار» تناولتُه منه وأجازني روايته وكتبتُ عليه [الوافر]:

عليك بهذه الطبقات فاصعَدْ تَجِدْها سبعةً من بعد عَشْرِ تُجلِّي عنك ظُلْمَةً كلِّ جهْلِ فنور الشمس أحسنَ ما تراه

اليها بالثنا إن كنت راقِي كنظم الدُر في حُسن أتساقِ به أضحى مقالك في وثاقِ إذا ما لاح في السبع الطباقِ

و «طبقات الحقاظ» (٢) مجلدين، «ميزان الاعتدال في الرجال» في ثلاثة أسفار، «كتاب المشتبه في الأسماء والأنساب» مجلد، «نبأ الدجّال» مجلد، «تذهيب التهذيب» اختصار «تهذيب الكمال» للشيخ الحافظ جمال الدين المزّي، «اختصار كتاب الأطراف» (٢) للمزّي أيضاً، «الكاشف» اختصار التذهيب، «اختصار السنن الكبير» للبيهقي، «تنقيح أحاديث التعليق» لابن الجوزي، «المستحلّى» اختصار المحلّى، «المُقتنَى من الكُنّى»، «المُغني في الضعفاء» (٤)، «العِبَر في خبر من غَبَر» مجلدان، «اختصار المستدرك» (٥) للحاكم، «اختصار تاريخ ابن عساكر» في عشرة أسفار، «اختصار تاريخ الخطيب» مجلدان، «اختصار تاريخ نيسابور» مجلد، «الكبائر» جزآن، «تحريم الإدبار» جزآن، «أحاديث مختصر ابن الحاجب»، «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق»، «نعم السمر في سيرة عُمر»، «التبيان في مناقب عثمان»، «فتح المطالب في أخبار علي ابن أبي طالب» وقرأتُه عليه، «معجم أشياخه» وهم ألف وثلاثمائة شيخ، «اختصار كتاب الجهاد»

<sup>(</sup>١) واسمه الكامل: «سير أعلام النبلاء» في نيف وعشرين مجلداً.

<sup>(</sup>۲) واسمه: «تذكرة الحفاظ» وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٣) واسم كتاب الحافظ المزي: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف».

<sup>(</sup>٤) وقد حققه فضيلة أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله.

<sup>(</sup>٥) وفيه استدراك على أحاديث الحاكم من حيث التصحيح.

لبهاء الدين ابن عساكر، «ما بعد الموت» مجلد، «اختصار كتأب القدر» للبيهقي ثلاثة أجزاء، «هالة البدر في عدد أهل بدر»، «اختصار تقويم البلدان» لصاحب حماة، «نغض الجعبة في أخبار شعبة»(١)، «قضّ نهارَكَ بأخبار ابن المبارك»، «أخبار أبي مسلم الخراساني»، وله في تراجم الأعيان لكلِّ واحد مصنِّف قائم الذات مثل الأئمة الأربع ومن جرى مجراهم لكنه أدخل الكلُّ في «تاريخ النبلاء»، أخبرني من لفظه بمولده قال في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وارتحل وسمع بدمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب وطرابلس ونابلس والرملة وبُلبَيس والقاهرة والإسكندرية والحجاز والقدس وغيرها، وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الإثني<u>ن ثالث ذي</u> القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ودفن في مقابر باب الصغير، أخبرني العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي قال عُدتُه ليلةَ مات فقلت له كيف تجدك قال في السياق وكان قد أضرّ رحمه الله تعالى قبل موته بأربع سنين أو أكثر بماءِ نزل في عينيه فكان يتأذَّى ويغضب إذا قيل له لو قدحتَ هذا لرجع إليك بصرك ويقول ليس هذا بماء وإنما أعرف بنفسي لأنني ما زال بصري ينقص قليًلا قليلاً إلى أن تكامل عدمه، وقلت أنا أرثيه [المنسرح]:

لما قضى شيخنا وعالمنا قلتُ عجيبٌ وحقُّ ذا عجباً كيف تخطَّى البِلَى إلى الذهبِ وقلتُ أيضاً [الوافر]:

> أشمس الدين غِبْتَ وكلّ شمس وكَـم أرّخـتَ أنـت وفـاةَ شـخـص أنشدني من لفظه لنفسه مضمّناً وهو تخيّلٌ جيّد إلى الغاية [الوافر]:

إذا قرأ الحديث علي شخصٌ فما جازَى بإحسانِ لأنيى وأنشدني من لفظه لنفسه [السريع]: لو أنّ سفيانَ على حفظه نفسي وعِرسي ثم ضِرسي سَعَوا وأنشدني من لفظه لنفسه [الكامل]: العِلمُ قال الله قال رسوله

وحذار مِن نصب الخلاف جهالةً وأنشدني أيضاً من لفظه لنفسه [المتفارب]:

ومات في التاريخ والنسب

تغيب: وزال عنا ظلّ فضلِكْ وما أرّختَ قط وفاةً مشلِكُ

وأخلكى موضعا لوفاة مشلى أريد حساته ويسريد قسللي

في بعض هَمّي نَسِيَ الماضِي في غُربتي والشيخ والقاضي

إن صَحَّ والإجماعُ فأجهد فيه بسين الرسول وبسن رأي فقيه

<sup>(</sup>١) لعلُّه «نفض الجعبة في أخبار شعبة».

أَفِقُ ما مُعنّى بجمع الحُطام ولازِمْ تسلاوةَ خسيسر السكسلام ولا تخدعَنْ عن صحيح الحديث وما للتقيّ وللبحث في بلاغاً من الله فأسمع وعِشْ

ودرس السكسلام ومَسين يُسصاغُ وجانِب أناساً عن الحق زاغُوا فسما في مسحق لرأي مساغُ عسلوم الأوائسل يسومساً فسراغُ قسوعاً فسما العيش إلا بسلاغُ

ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي تولّى الشيخ شمس الدين تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتها عوضاً عنه وكتبتُ له توقيعاً بذلك وهو: رُسم بالأمر العالي لا زالت أوامره المطاعة تطلع في آفاق المدارس شمساً، وتُزيل بمن توليه عن المشكلات لبسا، أن يرتّب المجلس السامي الشيخي الشمسي في كذا وكذا عِلماً بأنه علاّمة، وحافظ متى أُطلق هذا الوصف كان عَلَماً عليه وعلامة، ومتبحّر أشبه البحر اطّلاعه والدرّ كلامه، ومترجم رفع لمن ذكره في تاريخ الإسلام أعلامه، فالبخاريُ طاب أرّجُ ثنائه عليه ومسلم أول مؤمن بأن هذا الفنّ انتهى إليه، وأبو داود يحمد آثاره في سلوك سَنَن السُنن، والترمذيُ يخال أنه فِداه بنور ناظره من آفات دار الفِتَن، والنسائي لو نسأ الله في أجَله لرأى منه عجباً، وابن ماجة لو عاين ما جاء به ماجَ له طرباً، فليباشر ما فُوض إليه مباشرة تليق بمحاسنه، وتدل طالبي الصواب على مظانه وأماكنه، ويبيّن لهم طريق الرواية فالفقه حلّة وعلم الحديث عَلَمُها وطرازها، والرواية حقيقةٌ ومعرفة الرجال مَجازها، ويتكلم على الأسانيد ففي بعض الطرق ظلم وظلام، ويورد ما عنده من الجرح والتعديل أن بعض الكلام فيه كِلام، ويوضح أحوال الرُواة الذين سلفوا فليس ذاك بعيب:

#### وما لـجُـرْح بمـيّـتِ إيـلامُ

وينمّ بما اطلع عليه من تدليسهم فما أحسن روضةً هو فيها نمّام، ويسرد تراجم مَن مضى من القرون التي انقضت:

#### فكأتها وكأتهم أحلام

ويحرّض على اتّصال السند بالسماع ليكون له من الورق والمداد رصدان ضوء الصبح والإظلام، ولا يدع لفظةً توهمُ إشكالاً:

#### فالشمس تمحو حندس الأوهام

حتى يقول الناس إن شُعبة منك شُعبة، وأبا زُرعة لم تترك عنده من الفضل حَبّة، وابن حزم ترك الحزم وما تنبّه، وابن عساكر توجّس منك رُعبّه، وابن الجوزي عدم لُبّه، وأكل الحسدُ قلبّه، ولا تغفل عن إلزام الطلبة بالتكرار على المتون الصحيحة دون السقيمة، فما يستوي الطيّب والمخبيث، وذَكّرهم بقوله عليه السلام «مَن حفظ على أمّتي أربعين حديثاً»(١) وإن كان الحفظ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» برقم (٨٦٣٧)، وفي «كشف الخفا» للعجلوني (٢/ ٣٢٢)، ورواه أبو نعيم =

بمعنى الجمع فالعملُ بظاهر الحديث، فأنت ذو الصفات التي اشتهرَت، والفضائل التي بهرَت، والدربة التي اقتدرت على هذا الفنّ ومهرَت، والفوائد التي ملأت الأمصار وظهرَت، والحجج التي غلبت الخصوم وقهرَت، لم تُضِغ وقتاً من زمانك إما أن تُسمع أو تُلقي أو تنتقي، وإما أن تجتهد في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه حتى كأنك البيهقيُّ وإما أن تصنف ما يتمنّى (بقيّ بن مخلد) لو عاش له وبَقي، وأنت أدرى بشروط الواقف رحمه الله فارعها، واتبع أصلها وفرعها، وأهدِ الدعاء له عقيب كلّ ميعاد، وأشركه مع المسلمين في ذلك فأنوارُ الرحمة تلمع على هذا السواد، واذكر من تقدّمك فيها بخير ففضلُه كان مشهوراً، واسألُ له الجنّة من الله ليسرّك يوم القيامة إذا أصبح علماً منشوراً، والوصايا كثيرة ومثلك لا ينبّه، ولا يُقاس بغيره ولا يشبّه، وملاك الأمور تقوى الله تعالى وقد سلكتَ منها المحجّة، وملكتَ بها الحجّة، فلا تُعطّل منها جيدك الحالي وارو ما عندك فيها فسَنَدُك فيها عالي، والله يمدّك بالإعانة، ويوفّقك للإنابة والإبانة، بمنه الحالي وارو ما عندك فيها فسَنَدُك فيها عالي، والله يمدّك بالإعانة، ويوفّقك للإنابة والإبانة، بمنه وكرمه.

الميخ البن اللبان الشافعي» محمد بن أحمد بن عبد المؤمن. الإسعردي الدمشقي الشيخ الإمام أبو عبد الله الشافعي المعروف بابن اللبان، سمع بدمشق من أبي حفص عمر بن عبد المُنعِم ابن القواس، وانجفل إلى مصر وسمع بها من الشيخ شرف الدين الدمياطي ومن عبد الرحمن ابن عبد القوي بن عبد الكريم الخثعمي بطُهُر مُس من الجيزية وحدَّث بالديار المصرية، وسمع منه الطلبة وخرّج له شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي جزءاً من حديثه، وتفقّه وبرع ودرّس بزاوية في جامع عمرو بن العاص ثم بالشافعي وعقد مجالس الوعظ في وقت، مولده تقريباً في حدود خمس وثمانين وستمائة ووفاته رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر.

٧٢٥ - «ابن عدلان الشافعي» محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَدلان بن محمود بن لاحق بن داود الكِناني. أبو عبد الله المصري، سمع من العزّ بن الصيقِل الحرّاني ومن النظام محمد بن الحسين بن الخليلي مشيخة عمر بن طبرزذ تخريج ابن الدُبيثي بإجازتهما منه ومن محمد بن إبراهيم بن تَرجَم وسمع من الدمياطي أخيراً وأجاز له عبد الله بن عبد الواحد بن علاق وعبد الرحيم بن خطيب المزّة وأبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني وغيرهم وحدّث، وقرأ المقصّل على الشيخ بهاء الدين ابن النحّاس القرآن على الصفي خليل بن أبي بكر المراغي وقرأ المفصّل على الشيخ بهاء الدين ابن النحّاس

بنحوه عن ابن عباس وابن مسعود. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن أنس وعلي ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم. ورواه ابن عدي عن ابن عباس. وأخرجه ابن النجار في «تاريخه» عن أبي سعيد الخدري، وقال الدارقطني: طرقه كلها ضعيفة وليس بثابت ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علَّة قادحة». وقال البيهقي في «شعبه» عقب حديث أبي الدرداء: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وقال النووي في خطبة الأربعين: واتفق الحفاط على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.

٥٢٧ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٧٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢١٤)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٣٣).

وقرأ الأصول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني وقرأ الفقه على الوجيه البّهنسي وبرع في الفقه وشرح مختصر المزني ولم يتمّ، وتوجّه رسولاً إلى صاحب اليمن في أيام سلار والجاشنكير وباشر الوكالة لأمير موسى بن الصالح على ابن الملك المنصور ودرَّس بعدة مدارس وأفتى وولي نيابة القضاء للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، ومولده بعد الستين وتوفي رحمه الله تعالى بين العيدين سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر، وكان ممن أفتى في أمر السلطان الناصر محمد بن قلاون في نوبة الجاشنكير فلما عاد الناصر من الكرك نقم عليه هذا الحال وبقي مدّة أيام الناصر وهو عنده ممقوت وقرأ له في وقت القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله قصة عليه فقال له: قل له الذين كانوا يعرفونك ماتوا، ثم أنه ولي قضاء العسكر أيام الناصر أحمد بن محمد ولم يزل عليه إلى أن مات.

۵۲۸ - «شرف الدين المزي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف. الفقيه المقرىء المحدّث شرف الدين المزي الصوفي، حصّل وقرأ ونسخ وعمل، ثم أنه ترك وظائفه بالشام وتحوّل إلى مصر وتنزّل بخانقاه سِرياقُوس في سنة سبع وعشرين وسبعمائة وسمع على أشياخ العصر بمصر وسمع بقراءتي كتاب «بُشرَى اللبيب بذِكرَى الحبيب» بخطّه على مصنّفه الشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس اليعمري سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، ويكتب خطّاً جيّداً ويذهّب على الكاغذ، وأخذ عن الشيخ شمس الدين (١) طبقات القرّاء، ومولده سنة إحدى وسبعمائة.

079 ـ «الخطيب الشافعي» محمد بن أحمد بن عثمان بن سياوش. الإمام العالم شمس الدين أبو عبد الله الخلاطي ثم الدمشقي الشافعي المقرىء الصوفي خطيب الشام ولد سنة أربع وأربعين وستمائة وتوفي فجأة رحمه الله تعالى في ثامن شوال سنة ست وسبعمائة، قرأ على والده وقرأ الفقه والنحو وطلب الحديث قليلاً وكتب الطباق، روى عن ابن البرهان وابن عبد الدائم والكرماني وطائفة، وأم بالكلاسة بعد والده زماناً ثم ولي خطابة البلد أشهراً.

٥٣٠ ـ «الرقي» محمد بن أحمد بن علي. الإمام المفتي شيخ القرّاء شمس الدين الرقي، سمع الحديث ورافق الطلبة ودار على المشايخ وتميّز في الفقه والقراءات وغير ذلك وتلا بالسبع على الفاروثي وابن مُزهِر وغيرهما وأقرأ ودرّس وروى الكثير عن ابن البخاري وطبقته، مولده تقريباً سنة سبع وستين وستمائة وتوفي رحمه الله في غرة شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسعمائة.

٥٣١ ـ محمد بن أحمد الشيخ بدر الدين. ابن الحبّال الحنبلي فاضل الحنابلة في عصره.

٥٢٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>١) هو الحافظ الذهبي رحمه الله.

٥٢٩ \_ تقدمت ترجمته برقم (٤٦٣) من هذا الجزء.

٥٣٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٤١)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٧٥).

٥٣١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٢٩).

توفي رحمه الله تعالى بالديار المصرية في سلخ شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة، سألت العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين أبا الحسن عليّاً السبكي الشافعي فقال: فاضل فقيه كان ينوب للقاضى تقى الدين الحنبلى.

المرتي. موقّت الجامع الأموي، قرأ على الإمام شمس الدين بن الأكفاني وكان شمس الدين بن المكفاني يثنى على ذهنه، وكان يحفظ الشاطبية وينقل القراءات وعلى ذهنه عربية، وبرع في وضع الأكفاني يثنى على ذهنه، وكان يحفظ الشاطبية وينقل القراءات وعلى ذهنه عربية، وبرع في وضع الأسطرلاب والأرباع لم نَرَ أحسن من أوضاعه ولا أظرف يُباع أسطرلابه في حياته بمبلغ مائتي درهم وأكثر وأرباعه تباع بمبلغ خمسين وأكثر ولعلها بعد موته تبلغ ضعف ذلك، وبرع في دَهن القسيّ وقول الناس قوس عمل المزّي يريدون أنه دهنه ويباع قوس المزّي زائداً عن غيره ومن ملازمة الشمس للدهن نزل في عينه ماءٌ ثم أنه قدح عينيه ورأى بالواحدة، وكان أولاً يوقّت بالربوة ثم انتقل إلى الجامع وكان يعرف أشياء من حيل بني موسى ويضعها، وله نظم وله رسائل في «الأسطرلاب» ورسالة سمّاها «كشف الرّيب في العمل بالجيب»، وكان من أبناء الستين فما فوقها وتوفى رحمه الله في أوائل سنة خمسين وسبعمائة.

٥٣٣ ـ «ولي الدين المنفلوطي» محمد بن أحمد بن إبراهيم. هو الإمام العالم العلاّمة الورع الزاهد العابد ولي الدين بن جمال الدين ابن زين الدين العثماني الديباجي المنفلوطي الشافعي.

٥٣٣ ـ "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٦٤) رقم (٦٥٥) وفيها وفاته عام (٧٧٤ هـ)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٣/ ٣٠٦)، و"إنباء الغمر" له (١/ ٥٧/)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٢٥/١١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٢٣٣)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٨/ ٢٢٧).

# ابن إدريس

٥٣٤ ـ «الإمام الشافعي رضي الله عنه» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قُصيّ. الإمام أبو عبد الله الشافعي المكي الفقيه المطّلبي نسيب رسول الله على ولد سنة خمسين ومّائة بغزّة وقيل باليمن وقيل بعسقلان، وغزُّة أصحُّ، وحُمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وأقبل على الأدب والعربية والشعر فبرع في ذلك، وحُبِّب إليه الرمي حتى فاق الأقران وصار يصيب من العشرة تسعة، ثم كتب العلم، لقي جدُّه شافعٌ رسولَ الله ﷺ وهو مترعرعٌ وكان أبوه السائب(١) صاحبَ راية بني هاشم يوم بدر فأُسر وفدى نفسه ثم أسلم فقيل له لِم لمْ تُسلم قبل أن تفدي نفسك قال ما كنتُ لأحرم المؤمنين طمعاً لهم في، وروى عن مسلم بن خالد الزّنجي فقيه مكة وداود بن عبد الرحمن العطّار وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجِشُون وعمّه محمد بن علي بن شافع ومالك بن أنس وعرض عليه الموطّأ حفظاً وعَطّاف بن خالد وسفيان بن عُيينة وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الفقيه وإسماعيل بن جعفر وعبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي وعبد العزيز الدراوردي ومحمد بن علي الجَندي ومحمد بن الحسن (٢) الفقيه وأسماعيل بن عُلّية ومطرّف بن مازن قاضي صنعاء وخلق سواهم، وكانت أمّه أزديّة، قال ابن عبد الحكم: لما حملت به أمُّه رأت كأنّ المشتري خرج من فرجها حتى انقضّ بمصر ثم وقع في كلّ بلد منه شظيّةٌ فتأوّل المعبّرون أنه يخرج منها عالمٌ يخصّ علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان، وقال الشافعي: حفظتُ القرآن وأنا ابن سبع سنين وقرأت الموطّأ وأنا ابن عشر سنين وأقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاتها وحفظت القرآن فما علمت أنه مرّ بي حرفٌ إلاّ وقد علمت المعنى فيه والمراد ما خلا حرفين أحدهما ﴿دساها﴾ [الشمس: ١٠]، وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرّة وكان من

<sup>300 - «</sup>الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٠٩)، و"تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٥٦ - ٧٧)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٩/ ٦٣ - ١٦)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٤٤ - ٧٦)، و «لانتقاء» لابن عبد البر (٥٥ - ١٦١)، و «الكامل» لابن الأثير (٢/ ١٢٢)، و «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/ ٢٨١ - ٢٨٧)، و «مناقب الإمام الشافعي» لفخر الدين الرازي»، و «طبقات الحنابلة» للفراء (٢٠٤ - ٢٠٠)، و «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٨٨ - ٢٩)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٢٩٩ - ٣٣٠)، و «طبقات الفقهاء» للشيرازي (٨٤ - ٥٠)، و «طبقات الشافعية» لابن هداية (٢ - ٣)، و «الديباج» لابن فرحون (٢٢٧ - ٢٣٠)، الفقهاء» للشيرازي (٨٤ - ٥٠)، و «الأعلام» للزركلي (٢ / ٢٤ - ٢٥٠)، و «الشافعي، حياته، عصره» لمحمد و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٤ - ٢٥٠)، و «الشافعي، حياته، عصره» لمحمد أبو زهرة، و «الحج» لمحمد أبو شهبة (٧ ٩ ٤ - ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) راجع «أسد الغابة» لابن الأثير في ترجمة السائب بن عبيد، جد الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) الشيباني (محمد بن الحسن) صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما.

أحسن الناس قراءة، روى الزبير بن عبد الواحد الاستراباذي قال: سمعت عباس بن الحسين يقول سمعت بحر بن نصر يقول كنّا إذا أردنا أن نبكى قال بعضنا لبعض قوموا بنا إلى هذا الفتى المطّلبي يقرأ القرآن فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس ويكثر عجيبهم بالبكاء من حسن صوته فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة، ولما حجّ بشر المَريسي [و] رجع قال لأصحابه رأيتُ شابّاً من قريش بمكة ما أخاف على مذهبنا إلا منه يعني الشافعي، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي يا أبه أي رجل كان الشافعي فإني سمعتُك تكثر الدعاء له فقال يا بني كان الشافعي للدنيا كالشمس وكالعافية للناس فهل رأيتَ لهذين من خلفٍ أو منهما عوض، وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول سُمّيتُ ببغداد ناصر الحديث، حكى البيهقي عن عبد الله بن أحمد قال: قال لي الشافعي أنتم أعلمُ بالأخبار منّا فإذا كان خبر صحيح فأخبرني به حتى أذهب إليه قال البيهقي إنما أراد أحاديث العراق أما أحاديثُ الحجاز فالشافعي أعلمُ بها من غيره، وقال أحمد بن حنبل: ما أحد مسّ محبرةً ولا قلماً إلاَّ وللشافعي في عنقه مِنَّةً، قال ابن مَعين: ليس به بأس، وقال أبو زُرعة: ما عند الشافعي حديث فيه غلطٌ، وقال أحمد: كان الشافعي إذا تكلُّم كأن صوته صنجٌ أو جرسٌ من حسن صوته، وقال الشافعي: تعبُّد من قبل أن ترأس فإنك إن رأستَ لم تقدر أن تتعبُّد، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأيت الشافعي ناظر أحداً إلا رحمتُه ولو رأيتَ الشافعي يناظرك لظننت أنه سبعٌ يأكلك وهو الذي علّم الناس الحُجج، وقال الشافعي: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وقال الربيع: سمعته يقول أيّ سماء تُظلَّني وأيّ أرض تقلَّني إذا رويتُ عن رسول الله ﷺ حديثاً فلم أقُلْ به، وقال أبو ثور: سمعته يقول كلّ حديث عن النبي ﷺ فهو قولي، وقال الربيع: كان الشافعي عند مالك وعنده سفيان بن عُيينة والزَنجي فأقبل رجلان فقال أحدهما أنا رجل أبيع القماريّ وقد أبعتُ هذا قمريّاً وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح فلما كان بعد ساعة أتاني وقال قد سكت فرد على وقد حنثت فقال مالكَ بانتْ منك امرأتك فمرّا بالشافعي وقصًا عليه القصة فقال للبائع أردتَ أن لا يهدأ أبداً أو أن كلامه أكثر من سكوته فقال بل أردتُ أن كلامه أكثر من سكوته لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام فقال الشافعي ردّ عليك امرأتك فإنها حلال وبلغ ذلك مالكاً فقال للشافعي من أين لك هذا قال من حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت يارسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني فقال لها: «إن معاوية رجلٌ صعلوكٌ وإِن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه»(١) وقد كان أبو جهم ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على الغالب فعجب مالك وقال الزنجي أَفتِ فقد آن لك أن تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة، وقال الشافعي: العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان يعني الفقه والطبّ، وكان يتطيّر من الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر جداً وقال: إيّاكم وأصحاب العاهات،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۱۲٤) كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٤٨٠) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وأبو داود في «سننه» رقم (١٤٨٠) كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة، والنسائي في «سننه» رقم (٣٢٤٥) كتاب النكاح باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها.

وقال: كلَّما طالت اللحية تكوسج العقل، وقال: (مَن تعلُّم القرآن عظمت قيمته ومَن نظر في الفقه نُبُل قدره ومَن تعلُّم اللغة والنحو رقُّ طبعه ومن كتب الحديث قويت حجَّته ومن تعلُّم الحساب جزُل رأيه ومن لم يصُن نفسه لم ينفعه علمه»، وكان يقول: عليك بالزهد فإن الزهد على الزاهد أحسنُ من الحلى على الناهد، وقال: ما حلفتُ بالله لا صادقاً ولا كاذباً، وقال الحُميدي: قدم الشافعي صنعاء فضُربت له خيمة ومعه عشرة آلاف دينار فجاء قوم فسألوه فما قُلعت الخيمة ومعه منها شيء، وقال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخَى الناس بما يجد، وقال الشافعي: خرجتُ إلى اليمن وكان بها والِ غشوم من قِبَل الرشيد فكنت أمنعه من الظلم وآخذ على يده وكان باليمن سبعة من العلويّة فكتب الوالي إلى الرشيد يقول: إن ههنا رجُلاً من ولد شافع المطلبي ولا أمر لي معه ولا نهيَ فكتب إليه بحملنا جميعاً فحُملنا فضُربت رقاب العلوية ونظر إلى فوعظته فبكي وقال من أنت فقلت المطّلبي فأعجبه كلامي وأعطاني خمسين ألفاً ففرقتُها في خُجّابه وأصحابه ومَنْ على بابه وقال لى إلزم بابي ومجلسي، وكان محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة جيّد المنزلة عنده فجالستُه وعرفت قوله ووقعت منه موقعاً فكان إذا قام ناظرتُ أصحابه فقال لي يوماً ناظِرني قلتُ أُجِلُّك عن المناظرة، قال لا، قُل قلت ما تقول في رجل غصب ساحةً فبَنَى عليها داراً قيمتها ألف دينار فجاء صاحبها فأقام البيّنة أنها ساحته قال له قيمتها ولا تُقلَعُ قلت ولِم قال لقوله عليه السلام «لا ضَرَرَ ولا إضرارَ في الدين»(١) قلت الغاصب أدخل الضرر على نفسه ثم قال محمد ما تقول في من غصب خيط أبريسم فخاط به بطن نفسه، فجاء إنسان أقام البيّنة أن هذا الخيط له أَيْنُوع من بطنه، قلت: لا، قال ناقضتَ قولك، قلت: لا تعجل هذا الضرر أعظمُ وأوردتُ عليه لوح السفينة ومسائل من هذا الجنس، وكان وروده إلى بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها شهراً وخرج إلى مصر وكان وصوله إليها(٢) سنة تسع وتسعين ولم يزل بها إلى أن مات، وقال الربيع: كنت أنا والمُزَنى والبُوَيطي عند الشافعي فقال لي أنت تموت في الحديث، وقال للمزني لو ناظرَ الشيطانَ قطعه وجدَّله، وقال للبويطي: أنت تموت في الحديد فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيتُه مقيَّداً مغلوَّلا، وقال الشافعي: خرجتُ إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها جميعها، وقيل إنه نظر في التنجيم فجلس يوماً وامرأته في الطُّلْق فقال تلد جاريةً عوراء على فرجها خالَ أسود تموت إلى كذا وكذا فكان الأمر كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر في التنجيم أبداً ودفن تلك الكتب، وقال المزني: قدم علينا الشافعي فأتاه ابن هشام (٣) صاحب المغازي فذاكره أنساب الرجال فقال له الشافعي بعد أن تذاكرا دع عنك أنساب الرجال فإنها لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲۳٤٠) من حديث عبادة بن الصامت، في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضرُّ بجاره، وأحمد في «مسنده» (٣٢٦/٥)، والدارقطني في «سننه» (٢٢٨/٤) في الأقضية والأحكام، والحاكم في «المستدرك» (٢/٥٥ ـ ٥٨)، وفي «الموطأ» لمالك (٢/٥٤٧ ـ ٢٤٦) في الأقضية مرسلاً، وعبد الرزاق في «المصنف» عن ابن عباس، والطبراني في «معجمه»، وأبو داود مرسلاً عن واسع بن حبان.

<sup>(</sup>٢) أي إلى مصر.

<sup>(</sup>٣) أي صاحب «السيرة النبوية» المعروفة بإسمه ورواها عن ابن إسحاق.

تذهب عنا وعنك وخذ بنا في أنساب النساء فلما أخذا فيها بقى ابن هشام ساكتاً وقال ما ناظرتُ أحداً على الغلبة وبوُدّي أن جميع الخلق تعلّموا هذا الكتاب يعني كُتُبه على أن لا يُنسَب إلىّ منها شيء قال هذا يوم الأحد ومات يوم الخميس وقيل يوم الجمعة وانصرف الناس من جنازته ليلة الجمعة فرأوا هلال شعبان سنة أربع ومائتين رحمه الله ورضى عنه وله ثمان وخمسون سنة(١)، وقال ابن أبي حاتم: ثنا الربيع حدّثني أبو الليث الخفاف وكان معدُّلا حدّثني العزيزي وكان متعبداً قال رأيت ليلة ماتَ الشافعيُّ كأنه يقال لي مات النبيِّ عَيْكِيٌّ في هذه الليلة فأصبحتُ فقيل مات الشافعي رحمه الله، قال سفيان بن وكيع: رأيت فيما يرى النائم كأنّ القيامة قد قامت والناس في أمر عظيم إذ بدر لى أخى فقلت ما حالكم قال عُرضنا على ربّنا قلت فما حال أبى قال غُفر له وأمر به إلى الجنة قلت فمحمد بن إدريس قال حُشر إلى الرحمن وفداً وألبس حُلَلَ الكرامة وتُوّج بتاج البهاء، وقال أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: رأيت في المنام النبيَّ ﷺ في مسجده بالمدينة كأنى جئتُ إليه وقلت يارسول الله أكتُبُ رأي أبي حنيفة قال لا قلت أكتب رأي مالك قال لا تكتب منه إلاّ ما وافق حديثي قلت أكتب رأي الشافعي فقال بيده هكذا كأنه انتهرني وقال تقول رأي الشافعي إنه ليس برأي ولكنه ردٍّ على من خالف ستتي (٢)، وقال الشيخ شمس الدين: وقد روُي عن جماعة عديدة نحُو هذه القصة والتي قبلها في أنه غُفر له وساق منها الحافظ ابن عساكر جملةً، وقال الربيع بن سليمان: رأيته في المنام فقلت ياأبا عبد الله ما فعل الله بك قال أجلسني على كرسيّ من ذهب ونثر عليّ اللؤلؤ الرطب، وكان الشافعي رضي الله عنه نحيفاً خفيف العارضين يخضب بالحناء، قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي به علَّة البواسير ولا يبرح الطست تحته وفيه لبدة محشوة وما لقى أحدٌ من السقم ما لقى، وقال ابن عبد الحكم: كان لا يستطيع أن يقرب النساء للبواسير التي به، قال الشيخ شمس الدين: أصابه هذا بآخرة وإلاّ فقد تزوّج وجاءته الأولاد، ومصنفاته كثيرة منها: «الأُمّ»، و «كتابه في الفروع» رواه عنه الزعفراني في نيف وعشرين جزءاً، قال ابن زُولاق: صنّف بمصر نحو مائتي جزء منها: «الأمالي الكبير» ثلاثون جزءاً، و «الأمالي الصغير» اثنا عشر جزءاً، و «كتاب السُنن» ثلاثون جزءاً، قال ابن خلّكان وغيره: الشافعي أول من تكلُّم في أصول الفقه، وقال أبو ثور: من قال إنه رأى مثل الشافعي في علمه وفصاحته ومعرفته وبيانه وتمكُّنه فقد كذب، وقال الربيع: كنا جلوساً في حلقة الشافعي بعد موته بيسير فوقف علينا أعرابيٌّ وقال أين قمرُ هذه الحلقة وشمسها؟ قلنا توفى فبكى بكاءً شديداً وقال رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه مغلق الحجّة، ويسدّ على خصمه واضح المحجّة، ويغسل من العار وجوهاً مسودّة، ويوسع بالرأي أبواباً منسدّة، ثم انصرف، والشافعي ابن عمّ رسول الله ﷺ لأن المطّلب عمّ رسول الله ﷺ، وابن عمّة رسول الله ﷺ لأن الشفاء<sup>(٣)</sup> بنتُ هاشم بن عبد مناف

<sup>(</sup>١) بل أربع وخمسون سنة لأنَّ ولادته سنة ( ١٥٠هـ) ووفاته سنة ( ٢٠٤هـ) على الأصح.

 <sup>(</sup>٢) تقدمت هذه القصة في ترجمة الترمذي هذا رقم (٣٧٥) ص (٥١) في هذا الجزء، وتوفي أبو جعفر هذا سنة
 ( ٢٩٥هـ).

<sup>(</sup>٣) أي هي أخت عبد المطلب بن هاشم، وبالتالي هي عمة عبد الله بن عبد المطلب جدّ الرسول ﷺ.

وهي أمّ عبد يزيد(١)، وقال الإمام أحمد: قد روى أبو هُريرة عن النبي ﷺ أنه قال «يبعث الله لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها»(٢) قال أحمد فنظرنا في رأس المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز ونظرنا في الثانية فإذا هو الشافعي، وأقوال الشافعي القديمة كلُّها مذهب مالك رضى الله عنه وقيل أنه قال إنما رجعتُ إلى أقوالي الجديدة لأنبي لما دخلت مصر بلغني أن بالمغرب قلنسوة من قلانس مالك يُستسقى بها الغيث فخفت أن يتمادى الزمان ويُعتقد فيه ما اعتُقد في المسيح فأظهرتُ خلافه ليعلم الناس أنه إمام مجتهد يخطىء ويصيب، وهذا مقصد صالح رضي الله عنه، وقال الشافعي: ما رأيت مثل أهل مصر اتخذوا الجهل علماً يقولون في مسائل هذه ما قال مالكٌ فيها شيئاً، أو كما قال، وإنما لم يخرّج البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا أرباب السنن المشهورة لأنهم وقع لهم أرفع رواية منه، قال الشيخ شمس الدين في كتاب مَن تكلُّم فيه وهو موثق: الإمام الشافعي ثقة لا عبرة بقول مَن ليّنه فإنه تَكلّم فيه بهوى، وقال الخطيب: الإمام الشافعي ربّ الفقهاء وتاج العلماء قدم بغداد مرّتين وحدّث بها وسمّوه ناصر الحديث، وقال أحمد بن حنبل: ما عرفتُ ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالستُ الشافعي، وقرأ الأصمعي على الشافعي شعر الهُذيليّين وحسبك بمن يقرأ الأصمعي عليه، وقال الربيع بن سليمان: خرجنا مع الشافعي من مكة نريد مِنى فلم ننزل وادياً ولم نصعد شعباً إلاّ وسمعته يقول [الكامل]:

> يا راكباً قِفْ بالمحصّب من مِنَى سَحراً إذا سار الحجيجُ إلى منى إن كان رَفضاً حبُّ آل محمدٍ

وقال القاضي شمس الدين ابن خلَّكان: نقلتُ من خطِّ الحافظ السلفي للشافعي [الكامل]: إنّ الذي رُزِقَ اليّسَار ولم يُصِبْ البَحَدُّ أُنْ يُدني كلّ أمرٍ شاسع فإذا سمعت بأن محروما أتى وإذا سمعتَ بأن مجدوداً(٤) حوى لو كان بالحِيَل الغِنَى لوجدتنى لكنّ من رُزق الحِجَى حُرم الغِنَى ومن الدليل على القضاء وكونه

وأهتف بقاعد خيفها والناهض فيضاً كمُلتطم الفرات الفائض فليشهد الثق الانأنى رافضي

حمداً ولا خيراً لغير موفّق والجد يفتح كل باب مغلق ماء ليشربه فغاض فصدق عُوداً فأثمر في يديه فحقّيق بنجوم أقطار السماء تعلقى ضـــــدان مــفـــتــرقــان أيّ تــفــرُق بؤسُ اللبيب وطيب عيش الأحمق

<sup>(</sup>١) وعبد يزيد جدُّ السائب بن عبيد الصحابي، أحد أجداد الشافعي.

ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (١/ ٢٤٨) رقم (١٨٤٥)، والعجلوني في «كشف الخفا» (١/ ٢٨٢) رقم

الجَدُّ: المال والغني. (٣)

مجدوداً: أي محظوظاً. (٤)

فتقول هي [مرفل الكامل]:

رامَ نفعاً فضرً من غير قصدٍ ومن المنسوب إليه أيضاً [مجزوء الرمل]:

كلَّما أدَّبني الدها

ولما قَسَى قلبي وضاقت مَذاهبي

تَعاظمَني ذنبي فلمّا قرنتُه

وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل

رُ أراني نــقْـصَ عــقــلــي زادنــي عــلـما بــجــهــلــي

وتُلِحُ أنت فلا تُخِبُهُ

ومن البِرِّ ما يكون عُقوقا

وقال المزني: دخلت على الشافعي في علّته التي مات فيها فقلت له كيف أصبحت فقال أصبحت من الدنيا راحًلا ولإخواني مفارقاً ولكأس المنيّة شارباً ولسوء أعمالي ملاقياً وعلى الله وارداً فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنّها أم إلى النار فأعزّيها ثم أنشد [الطويل]:

جعلتُ رجائي نحو عفوك سُلَما بعفوك ربّي كان عفوك أعظما تجود وتعفو مِنَّةً وتكرُما

وقال المزني أيضاً: سمعته ينشد [المتقارب]: و ما شئت كان وإن لم أشأ خلقت العباد على ما أردت على ذا مننت وهذا خذلت فمنهم شقيً ومنهم سعيد

وما شئتُ إن لم تَشأ لم يَكُنْ ففي العلم يجري الفتى والمُسِنّ وهذا أعنت وذا لم تُعِنْ ومنهم قبيح ومنهم حَسَنْ

يقال إن الإمام فخر الدين الرازي شرح هذه الأبيات في مجلدة، ولما مات الشافعي رحمه الله تعالى رثاه خلق كثير وأورد الخطيب قول ابن دريد اللغوي قصيدةً يرثيه بها منها [الطويل]:

دلائله في المشكلات لوامعُ وتنخفض الأعلامُ وَهْي روافعُ موارد فيها للرشاد مشارعُ

أَبَى الله إلا رفيعه وعلوه توخي الهدى واستنقذته يد التقي

ألم تَر آثار ابن إدريس بعده

مَعالم يفني الدهر وَهي خوالد

مناهج فيها للورى متصرَّفٌ

منها [الطويل]:

وليس لِما يُعليه ذو العرش واضِعُ من الزيغ إنّ الزيغ للمرء صارعُ

ولاذ باتسار السرسول فعكسمه وعوَّل في أحكامه وقضائه فمن يَكُ عِلمُ الشافعيّ إمامه

لحكم رسول الله في الناس تابعُ على ما قُضي في الوحى والحقّ ناصعُ فمربعه في ساحة العلم واسعُ

قال أبو المظفّر بن الجوزي: سمعت جدّي ينشد في مجالس وعظه [الخفيف]:

من أراد الهُدَى بقول ابن إدريو وشفاء العِي السوالُ وأنسى

س هداه وأين كالشافعي بإمام سواه كشاف عِي

وقال القاضي شمس الدين ابن خلّكان: أخبرني أحد المشايخ الفضلاء أنه عُمل في مناقب الشافعي رضي الله عنه ثلاثة عشر تصنيفاً انتهى، قلت: وللإمام فخر الدين الرازي مجلد في «ترجيح مذهب الشافعي على غيره» فيه له مناقب كثيرة ولصاحب (١) الكشّاف مصنف سمّاه «شافي العيّ من كلام الشافعي».

٥٣٥ ـ «محمد ابن إدريس السامري» (٢) محمد بن إدريس بن إياس. أبو الوليد السامري السرخسي، رحل وسمع وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

٥٣٦ ـ «الحافظ الجرجراثي» محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس بن سليمان الحافظ. أبو بكر الشافعي الجرَجرَاثي بجيمين ورائين، تلميذ محمد بن أحمد المفيد، رحّال جوّال كان موصوفاً بالمعرفة والحفظ، توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة.

٥٣٧ ـ «مرج الكحل» محمد بن إدريس بن علي. أبو عبد الله الأندلسي الشاعر المعروف بمرج الكحل، قال ابن الأبار: شاعر مفلق بديع التوليد، توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة، من نظمه [الرمل]:

لك الخيريا مولاي ما العبد بآمرى و وهل أنا إلا مثل حسان شيمة

مثَلُ الظلّ الذي يمشي مَعَكُ وإذا ولّبيتَ عنه تَبِعَكُ

لديه حُسامٌ بل لديه يَراعُ جبانٌ وفي النظم النفيس شجاعُ

<sup>(</sup>١) هو الإمام الزمخشري.

٥٣٥ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣١٣ هـ) صفحة (٤٦١) ترجمة رقم (١٢٥)، و«سيرة الأعلام» له (١٤/ ٤٦٤ ـ ٥٣٥) رقم (٢٥٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ الإسلام»: السامي.

٥٣٦ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤١٥ هـ) صفحة (٣٩٠) ترجمة (٢٢٤)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٧/ ٢٨٢ ـ ٣٨٣).

٥٣٧ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (١٠٠٥).

٥٣٨ - «ابن إدريس الطائي» محمد بن إدريس الطائي. شاعر مُجيد، من شعره [الكامل]: أضحكنَ مَفرق رأس كلّ عنيدِ وشبا القنا اشتُقت من التأييدِ صبحاً من التوفيق والتسديد

وقال في الحسين بن طاهر بن الحسين وقد بلغه أنه اعتلّ [البسيط]: ما بَردُ جسمك إلا علَّة العدم ولا اعتلالك إلا عله الكرم بنا ولا بك خَطبُ الدهر إنْ نَدَى بنانِ كفَّك فينا عصمة الهِمَم أحسنُ من هذا قول أبي تمام الطائي [البسيط]:

والله ما اعتل إلاّ الـمُـلْـكُ والأدبُ

إنّا جهلنا فخلناك أعتللتَ ولا توفى المذكور .... (١).

ليتُ إذا أبكي شبا أسياف

وكأنما آراؤه تحت الوغي

وإذا دَجَت حربٌ أضاء بوجهه

٥٣٩ ـ «ابن أبي حفصة» محمد بن إدريس بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة. يكنى أبا جعفر، قال ابن المرزبان: بارد الشعر ضعيف القول أنشدني له علي بن هارون عن محمد بن يحيى بن علي قصيدةً طويلة مدح بها المتوكل لم أجد فيها بيتاً واحداً مما سبيله أن يدوَّن.

٠٤٠ - «ابن المستح» محمد بن إدريس بن محمد بن الحسن بن الطيب بن طاهر بن مسبّع الجازري. أبو الحسن بن أبي البقاء من أهل البصرة، قدم بغداد سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة وحدّث بها عن أبي علي الحسن بن محمد بن موسى الشامُوخي البصري وأبي الحسن إبراهيم بن طلحة بن غسّان وروى عنه محمد بن عبيد الله الزاغوني، مولده سنة تسع وأربعمائة.

١٤٥ - «أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. الحافظ أبو حاتم الرازي أحد الأثمة الأعلام، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، سمع الكثير أول سماعه سنةً تسع ومائتين سمع عبيد الله بن موسى وأبا نُعيم وطبقتهما بالكوفة ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وطبقتهما بالبصرة وعفّان وهَوذة بن خليفة وطبقتهما ببغداد وأبا مُسهر وأبا الجماهر محمد بن عثمان وطبقتهما بدمشق وأبا اليمان ويحيى الوحاظي وطبقتهما بحمص وسعيد بن أبي مريم وطبقته بمصر وخلقاً بالنواحي والثغور وتردّد في الرحلة زماناً، وحدَّث عنه من شيوخه الصغار جماعةٌ ومن أقرانه أبو زُرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي ومن أصحاب السنن أبو داود والنسائي (وقيل البخاري ومسلم ولم يصخ) وابن أبي الدنيا وابن صاعد وأبو عوانة وغيرهم، قال النسائي: ثقة، وتوفي في شعبان وله اثنتان وثمانون سنة وكانت وفاته سنة سبع وسبعين ومائتين.

٥٣٨ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٠).

<sup>(</sup>١) سنة وفاته غير مكتوبة.

٥٣٩ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٨).

١٤٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٧٣/٢)، و«مناقب ابن حنبل» لابن الجوزي (١٢٣)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٣٠٦)، و"تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣١/٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/١٩)، و"الأعلام" للزركلي (٦/ ٢٥٠)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٩/ ٣٥).

المحلّى فقيه الشيعة وعالم الرافضة في عصره، كان عديم النظير في الفقه، صنّف «كتاب الحاوي المحلّي فقيه الشيعة وعالم الرافضة في عصره، كان عديم النظير في الفقه، صنّف «كتاب الحاوي لتحرير الفتاوي» ولقبه «كتاب السرائر» وهو كتاب مشكور بين الشيعة، وله «كتاب خلاصة الاستدلال»، «ومنتخب كتاب البيان» فقه، و «المناسك»، وغير ذلك في الأصول والفروع، وله تلامذة وأصحاب ولم يكن في وقته مثله ومدحه بعضُ الشعراء بقصيدة فضّله فيها على الشافعي، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

مفتوحتان وواو ساكنة وبعدها سين مهملة، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: كان المذكور مفتوحتان وواو ساكنة وبعدها سين مهملة، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: كان المذكور أديباً من أهل المغرب بسبتة جاز إلى الأندلس، أنشدنا له الخطيب أبو عبد الله محمد بن رُشيد السبتي بالقاهرة قال أنشدنا لنفسه في مشروط [البسيط]:

لا تنكرن تشاريطاً بوجنته فإنها أثرُ الألحاظ والفكرِ فطالما جُرحَت باللحظ وجنته والجرح ليس له بدُّ من الأثر

والميم والواو واللام، كان من الفقهاء الصلحاء، توفي بقوص في جمادى الأولى سنة تسع والميم والواو واللام، كان من الفقهاء الصلحاء، توفي بقوص في جمادى الأولى سنة تسع وسبعمائة، قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: نبُل في الفقه حتى كاد يستحضر الروضة وينقل من شرح مسلم للنووي كثيراً ويكاد يستحضر الوجيز للواحدي في التفسير وتنبّه في العربية والأصول والفرائض والجبر والمقابلة، وكان لا يستغيب أصلاً ولا يستغاب بحضرته قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملازماً للعبادة والاشتغال بالعلوم متقللاً من الدنيا قليل النظير وأظنه لو عاش ملأ الأرض علماً، حجّ وزار وعاد فتوفي في قوص.

٥٤٥ ـ «الغزنوي الفقيه» محمد بن آدم بن عبد الكريم. الغزنوي أبو عبد الله الفقيه من أهل دمشق، قدم بغداد وروى بها أناشيد عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عقيل الشهرزوري الواعظ نزيل دمشق وعن أبي محمد عبد الله بن القاسم بن الشهرزوري الموصلي وغيرهما.

250 - «السلطان خربندا» محمد بن آرغُون بن أبغا بن هولاكو بن جنكزخان. المغلى القان غياث الدين خُدابندا معناه عبد الله وإنما الناس غيروه وقالوا خربندا، صاحب العراق وأذربيجان وخراسان، ملك بعد أخيه غازان وكانت دولته ثلاث عشرة سنة وكان شاباً مليحاً لكنه كان أعور جواداً لعاباً محباً للعمارة أنشأ مدينة جديدة بأذربيجان وهي مدينة سلطانية، وحاصر الرحبة سنة اثني عشرة وأخذها بالأمان في رمضان وعفا عن أهلها ولم يسفك فيها دماً وبات بها ليلة الأربعاء

٥٤٢ - «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٣٢).

٤٤٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧٧).

٥٤٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٧٨).

الخامس والعشرين من رمضان سنة اثنتي عشرة وسبعمائة فما أصبح، وترك لأهل الرحبة أشياء كثيرة من أثقال مناجيق وغيرها وكان معه يومئذ قراسنقر والأفرم وسليمان بن مُهنّا وكان أهلها قد حلفوا لخربندا فلمّا ارتحل عنها واستقر الأمر التمس قاضيها ونائبها وطائفة حلفت له عزلَهم من السلطان لمكان اليمين لخربندا فَعَزَلَهُمْ وكان مسلماً فما زال به الإمامية إلى أن رفضّوه وغيّر شعار الخطبة وأسقط ذكر الخلفاء من الخطبة سوى عليّ رضي الله عنه وصمّم أهلُ باب الأزج على مخالفته فما أعجبه ذلك وتنمّر ورسم بإباحة مالهم ودمهم، فعُوجل بعد يومين بهيضة مُزعجة داواه الرشيد فيها بمُسهل منظف فخارت قُواه وتوفي في رمضان سنة ست عشرة وسبعمائة ودفن بسلطانية في تربته وهو في عشر الأربعين، وفي رحيله عن الرحبة قال علاء الدين الوداعي السريم]:

ما فرَّ خربندا عن الرحبة الـ بل خاف من مالكها أته

بل خاف من مالكها أنه يلبسه من سيفه طوقا ولما تشيّع السلطان خدابندا المذكور قال جمال الدين إبراهيم بن الحسام المقيم بقرية مَجدل سلّم من بلاد صفد يمدحه ـ وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى [الكامل]:

> أُهدِي إلى ملك الملوك دُعائي وإذا الورى والوا ملوكا غيره هـذا خُـدابـنـدا مـحـمّـد الـذي ملك البسيطة والذي دانت له أغنتك هيبتك التي أعطيتها ولقد لبستَ من الشجاعة حلّةً ملأ البسيطة رغبةً ومهابةً من حوله عُصِبٌ كآساد الشَرَى وإذا ركبت سرى أمامك للعدى ولقد نشرت العدل حتى إنه فليهن ديناً أنت تنصر ملكه نبهته بعد الخمول فأصبحث وبسطت فيه بذكر آل محمد وغدت دراهمك الشريفة نقشها ونقشت أسماء الأئمة يعده ولقد حفظتَ عن النبيّ وصيّةً

وأخصه بمدائحي وثنائي جهلا ففيه عقيدتي وولائي ساد الملوك بدولة غراء أكنافها طوعأ بغير عناء عن صارم أو صَعدةٍ سَمراءِ تُغنيك عن جيش ورفع لواءِ فالناس بين مخافة ورجاء لا يرهبون الموت يومَ لقاءِ رعبٌ يعلقل أنفُسَ الأعداءِ قد عمة في الأموات والأحساء وطبيبه الدارى بجسم الداء تعلو بهمته على الجوزاء فوق المنابر ألسُنَ الخُطباءِ بآسم النبتي وسيد الخلفاء أحسن بذاك النقش والأسماء ورفعت قُرباه على القُرباء

عُظمَى إلى أوطانه شوقا

فابشِرْ بها يومَ المعاد ذخيرة يجزيكها الرحمن خيرَ جزاءِ يا ابن الأكاسرة الملوك تقدّموا وورثتَ ملكهُم وكلَّ علاءِ

٧٤٥ - «الأخباري» محمد بن أزهر بن عيسى. أحد الأخباريين المشهورين، قال محمد بن إسحاق النديم: مات سنة تسع وسبعين وماثتين وكان قد سمع من ابن الأعرابي وغيره وله من الكتب «كتاب التاريخ» من خيار الكتب.

٥٤٨ ـ «محمّد بن أسامة بن زيد» محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة ابن حبّ رسول الله على الله على الله على الله عن أبيه وروى له الترمذي، توفي في عشر التسعين للهجرة.

• • •

٥٤٧ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/٥)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات سنة (٢٧٩ هـ) صفحة (٤٣٦) ترجمة رقم (٥٣٨).

٥٤٨ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ١٨٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٥).

### ابن إسحاق

959 - «القاضي أبو الحسن الملحي» محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن سَلم المخزاعي. أبو الحسن القاضي المعروف بالمُلَحى أخو أبي بكر أحمد، حدّث عن عبد الكبير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري والحسين بن عبد الله بن يزيد الرقيّ وسهل بن علي بن سهل الذوري وأحمد بن يحيى بن خالد الكندي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن مسروق الطوسي وجماعة، وروى عنه أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي وأبو علي محمد بن علي الإسفراييني وغيرهما.

النيسابوري مولى ثقيف، ولد سنة ثمان عشرة ومائتين ورحل في طلب العلم إلى الأمصار بغداد والكوفة والبصرة والحجاز وعني بالحديث وكان من المكثرين صنّف كتباً كثيرة وكان مجاب الدعوة، قال رأيتُ في المنام كأني أرقىٰ في سُلَّم طويل إلى السماء فصعدت تسعاً وتسعين درجة فعاش تسعاً وتسعين سنة ومات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، سمع إسحاق بن راهويه وخلقاً كثيراً، فعاش تسعاً وتسعين سنة ومات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، سمع إسحاق بن راهويه وخلقاً كثيراً، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما واتفقوا على صدقه وفضله وثقته وورعه، قال الشيخ شمس الدين: هو محدّث خراسان واسم أبي جدّه مهران، قال ختمتُ عن رسول الله على السرّاج الف ختمة وضحيتُ عنه اثنتي عشرة ألف أضحيّة قال محمد بن أحمد الدقاق: رأيت السرّاج يضحي في كلّ أسبوع أو أسبوعين أضحيّة عن رسول الله ﷺ، قال أبو سهل الصعلوكي: كنا نقول السرّاج كالسِراج.

١٥٥ - «الهاشمي» محمد بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. هو شاعر وأبوه شاعر وجدّه شاعر وجدّ أبيه شاعر وأخوه عبد الله بن إسحاق شاعر وكان هو وأخوه في زمن المهدي وبعده، ومحمد القائل [الوافر]:

أَعاذِلُ ما على مشلي عِتَابُ وبي عن نُصح عاذلتي اجتنابُ فكُفِّي بعضَ لومك لي فعندي وإن أمسكتُ عن رَدِّ جوابُ محمد بن إسحاق بن يسار. المطّلبي المخزومي مولاهم المدني

٥٥٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٤٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٢٩).

٥٥٢ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١/ ٢١٤ ـ ٢٣٤)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٢١١ ـ ٢١٢)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١/ ٥ ـ ٨)، و"الفهرست" لابن النديم (١/ ٩٢ ـ ٩٣)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١/ ١٦٣ ـ ١٦٢)، و"كشف ١٦٤)، و"المختصر في أخبار البشر" لأبي الفداء (٢/ ٦)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٢١ ـ ٢٤)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١/ ٢١)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٧)، و"الأعلام" للزركلي (٦/ ٢٥٢).

يقال أبو بكر ويقال أبو عبد الله الأحول أحد الأعلام وصاحب المغازي، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيَّب وحدَّث عن أبيه وعمّه موسى بن يسار وعطاء والأعرج وسعيد بن أبي الهند والقاسم بن محمد وفاطمة بنت المُنذِر والمَقبُري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعاصم بن عمر بن قتادة وابن شهاب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومكحول ويزيد بن أبى حبيب وسليمان بن سُحيم وعمرو بن شعيب ونافع وأبي جعفر الباقر(١) وخلق سواهم، قال العجلى: ابن إسحاق ثقة، وقال ابن مَعين: ثقة لكن ليس بحجّة رواه عباس عن ابن معين ومرّة قال: ليس به بأس ومرّة قال: ذاك ضعيف ورُوى عنه أنه قال: هو صدوق، وقال أحمد بن حنبل: حسنُ الحديث، وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث، قال الشيخ شمس الدين: الذي استقر عليه الأمرُ أنه صالح الحديث وأنه في المغازي أقوى منه في الأحكام، توفى سنة اثنتين وخمسين ومائة، روى عنه الأربعة ومسلم متابعةً، قال ابن خلَّكان: لم يخرِّج مسلم عنه إلاّ حديثاً واحداً في الرجم (٢) لأنّ مالك بن أنس قال لما بلغه عنه أنه قال هاتوا حديث مالك فأنا طبيبٌ بعِلَله فقال مالك وما ابن إسحاق إنما هو دجّال من الدجاجلة نحن أخرجناه من المدينة يشير والله أعلم أن الدَّجال لا يدخل المدينة، حدَّث هارون بن عبد الله الزهري قال: سمعت ابن أبي خازم قال كان ابن إسحاق في حلقته فأغفى ثم انتبه فقال رأيت حماراً اقتيد بحبل حتى أخرج من المسجد فلم يبرح حتى أتته رسلُ الوالى فاقتادوه بحبل فأخرجوه من المسجد<sup>(٣)</sup>، وكان يروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزُبير وهي امرأة هشام بن عروة بن الزبير فبلغ ذلك هشاماً فأنكره وقال أهو كان يدخل على امرأتي، ومن كتب محمد بن إسحاق أخذ عبدُ الملك بن هشام سيرةَ رسول الله ﷺ «كتاب المبدأ»، «كتاب الخلفاء».

**٥٥٣ ــ «المستبي»محمد بن إسحاق المستبي**، روى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وغيرهم، توفي سنة ست وثلاثين ومائتين.

٥٥٤ ـ «ابن أبي يعقوب اللؤلؤي» محمد بن اسحاق بن حرب أبو عبد الله اللؤلؤي السهمي مولاهم من أهل بلخ يعرف بابن أبي يعقوب، كان حافظاً لعلوم الحديث والأدب عارفاً بأيام

<sup>(</sup>١) هو محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹) کتاب الحدود (٦) باب رجم الیهود، (ج ٣/ ص ۱۳۲۹)
 رقم (۱۷۰۳/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مسألة الخلاف بين الإمام مالك وبين ابن إسحاق في مقدمة كتاب «عيون الأثر» لابن سيد الناس.

٥٥٣ - «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٠٩٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٣٦)، و«الأنساب» للسمعاني (٢١/ ٢٦٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٩/ ٣٧).

٥٥٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٣٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٤).

الناس، قدم بغداد وجالس الحفّاظ من أهلها وذاكرهم وحدّث عن مالك بن أنس وخارجة بن مُصعّب وبشر بن السري ويحيى بن اليمان وخالد بن عبد الرحمن الخزومي وغيرهم، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا والفضل بن محمد اليزيدي وأبو عبد الله بن أبي الأحوص الثقفي وعبيد الله ابن أحمد بن منصور الكسائي الرازي، قال الخطيب: ولم يكن يوثق في علمه.

000 - «ابن رفاعة نقيب الانصار» محمد بن اسحاق بن ابراهيم ابن أفلح بن رافع ينتهي إلى رفاعة الذي شهد العقبة وأُحداً أبو الحسن الأنصاري الزُرَقي، كان نقيب الأنصار ببغداد عارفاً بأمورهم ومناقبهم وكان ثقة حسن السيرة، توفي في بغداد في جمادى الآخرة سنة ست وستين وثلاثمائة.

٥٥٦ - «أبو عبد الله ابن مندة» محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة أبو عبد الله الأصفهاني أحد الحقّاظ المكثرين والمحدثين الجؤالين من بيت الحديث والفضل، صنّف التاريخ والشيوخ قال كتبتُ عن ألف شيخ، قال الحافظ جعفر بن محمد: ما رأيتُ أحفظ من أبي عبد الله بن منده سألتُه كم يكون سماع الشيخ فقال يكون خمسة آلاف صِنّ والصّنّ بكسر الصاد السلّة المطبّقة، قال الشيخ شمس الدين: بقي ابن مندة في الرحلة نيفاً وثلاثين سنة وأقام بما وراء النهر زماناً وسمع بأصبهان وخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وبخاري، قال أبو عبد الله ابن أبي ذهل: سمعته يقول لا يخرّج الصحيح إلا من يترك أو يكذب، وكتب عن ابن الأعرابي بمكة ألف جزء وعن خَيثمة بطرابلس ألف جزء وعن العباس بن الأصمّ بنيسابور ألف جزء وعن الهيثم بن كُليب ببخاري ألف جزء قاله عبد الرحمن ولدُه وقال: سمعت أبي يقول كتبت عن ألف وسبعمائة شيخ وكان الحافظ أبو نُعيم كثير الحطّ على ابن مندة لمكان المعتقد واختلافهما(١) في المذهب قال في تاريخه: إنه اختلط في آخر عمره فحدّث عن أبي أُسيد وعبد الله ابن أخي أبي زرعة وابن الجارود بعد أن سُمع منه أن له عنهم إجازةً وتخبّط في أماليه ونسب إلى جماعة أقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بها نسأل الله الستر والسلامة، قال الشيخ شمس الدين: لو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتَّسع الخرق، قلت: هذا هو الإنصاف فقد سمعت أنا وغير واحد غير مرَّة من الشيخ أثيرالدين الطعن البالغ والأزراء التام على الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وهو شيء خلاف الإجماع لصورة كانت بينهما، توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة وسيأتي ذكره.

٥٥٧ - «ابن غرس النعمة» محمد بن إسحاق بن محمد بن هلال الصابيء. من ولد غَرس

٥٥٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٥٩).

٥٥٦ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦١٦)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٧١ ـ ٧٢).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس في مسألة الخلاف بينه وبين ابن مندة.

٥٥٧ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٤٢ ـ ٤٣)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٦٧)، و«البداية والنهاية» لابن =

النِعمة صاحب التاريخ، ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وولي ديوان الزمام للمقتدي وله ترسلٌ وكلام فصيح وهو من بيت الرئاسة والفضل والكتابة، كان ثقةً وتوفي ببغداد في شوال سنة ثلاث وستين وخمسمائة، وسيأتي ذكر حفيده محمد بن إسحاق(١) أيضاً.

٥٥٨ - «أبو العنبس» محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي العنبس أبو العنبس الصّيمري أحد الأدباء الظرفاء، كان خبيث اللسان هاجَى أكثرَ شعراء زمانه وله كتبٌ ملاح نادَم المتوكّل وله مع البحثري خبرٌ مشهور، وقال يهجو إبراهيم بن المدبّر [مرفل الكامل]:

أسلُ الذي عطف الموا وأذلَّ موقفي العرزي وأراكَ نفسكَ مالكا أن لا يطيل ترجرُّعي وقال [الخفيف]:

كب بالأعنة نحو بابك زَ على وقوف في رحابك ما لم يكن لك في حسابك غُصَصَ المنية ومن حجابك

> كم مريض قد عاش من بعد يأسِ قد يُصاد القطا فينجو سليماً

بعد موت الطبيب والعُوّاد ويَحِلُ البلاء بالصَيّاد

قال الخطيب: مات سنة خمس وسبعين ومائتين وحُمل إلى الكوفة فدُفن بها، قال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست: كان الصيمري من أهل الفكاهات أصله من الكوفة، وكان قاضي الصيمرة، وكان مع استعماله للهزل شريفاً عارفاً بالنجوم، وله فيه كتاب يمدحه المنجّمون وأدخله المتوكّل في ندمائه وخُصّ به، وكان يقول قوام الإنسان بتسع دالات: دار ودينار ودرهم ودقيق ودابّة ودِبس ودَن ودَسَم ودعوة، وله من الكتب: «تأخير المعرفة»، «العاشق والمعشوق»، «الردّ على المنجّمين»، «الطلببين»، «كرازابلا»، «طوال اللِحَى»، «الردّ على المتطبّبين»، «عَنقاء مغرب»، «الراحة ومنافع القيادة»، «فضائل حلق الرأس»، «هَندسة العقل»، «الأحاديث الشاذة»، هضائل الرقّ»، «الردّ على ميخائيل الصّيدناني في الكيمياء»، «عجائب البحر»، «مَساوىء العوام وأخبار السفلة الأغتام»، «فضل السُلّم على الدرجة»، «الفاس بن الحائك»، «الدولتَين في تفضيل الخلافتين، «المخلخضة» في جَلد عُميرة، «أخبار أبي الخلافتين»، «تذكية العقل»، «السحّاقات والبغّائين»، «الخضخضة» في جَلد عُميرة، «أخبار أبي

خثير (١٢/ ١٣٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٢٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٤١٩ ـ ١٤١٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧٥)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته برقم (۵۷۲) ويلاحظ من نسبه ونسب جدّه أنهما شخص واحد، وكذلك فإنَّ صاحب الترجمة عاش في عهد الخليفة العباسي المستظهر (٤٨٧ ـ ٥١٦ هـ)، ثم الراشد (٥٢٩ ـ ٥٣٢)، ثم المقتفي (٥٣٢ ـ ٥٣٥ هـ)، والمستنجد (٥٥٥ ـ ٥٦٦ هـ) أمّا المقتدي فإنه حكم بين عامي (٤٦٧ ـ ٤٨٧ هـ).

٥٥٨ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٥١ ـ ١٥٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٨/١٨ ـ ١٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٨/٢ ـ ١٩).

فِرعَون كُندُر بن جَحدر»، «تفسير الرؤيا»، «الثُقَلاء»، «نوادر القُوّاد»، «دعوة العامّة»، «الأخوان والأصدقاء»، «كُنَى الدواب»، «أحكام النجوم»، «المدخَل إلى صناعة التنجيم»، «صاحب الزمان»، «الحلقتين»، «استغاثة الجَمَل على ربّه»، «فضل السُرم على الفم»، ولما أنشد البحتري قصيدته للمتوكل وهي [مجزوء الكامل]:

عن أي شخر تبتسِم وبأي طرف تحت كحم

وكان من أبغض الناس إنشاداً يتشدّق ويتزاور في مشيه مرّةً جائياً ومرّة القهقرى ويهزّ رأسه ومنكبيه ويقول أحسنتُ، هذا والله لا يُعرِل أحسنتُ، هذا والله لا يُحسن أحد يقوله، فضجر المتوكل وأقبل على الصيّمري<sup>(۱)</sup> وقال أما تسمع ما يقول قال مُرني فيه بما تحبُّ فقال اهجه على هذه القصيدة فقال [مجزوء الكامل]:

في أي سَلِحٍ ترتطِمْ ولأي كَفَ تللتقِمْ أَدِّ لَكُ تَنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْ

وهي طويلة فلم يزل المتوكل يضحك ويصفّق فغضب البحتري وخرج فأمر المتوكل للصيمري بعشرة آلاف درهم.

وعن القمع بغداديً ، روى عنه أبو بكر الورّاق يعرف بالقمع بغداديً ، روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن مِقسَم العطّار .

• ٦٠ ـ «ابن المنجم العواد» محمد بن إسحاق ابن المنجم. أبو عبد الله المغنّي العوّاد من بيت مشهور بالفضل والآداب ومنادمة الخلفاء، كان من ندماء عضد الدولة ببغداد وغيرها، توفي بشيراز سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ولم يخلّف بعد موته من يقاربه، فضّلا عمن يشاكله.

٥٦١ ـ «ابن الهيثم الإسكافي» محمد بن إسحاق بن الهيثم الإسكافي. أبو بكر الأديب، روى عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري «كتاب الألِفات» من جمعه.

٥٦٢ ـ «الطرسوسي» محمد بن إسحاق الطرسوسي، قال ابن المرزبان: متوكلي ماجن خبيث يُكثر القول في مدح شوّال وذم شهر رمضان، من قوله في ذلك [المتقارب]:

ولي لُ التراويح ليل البِكَى وبعض التمارُض كلّ الشفا فأكثِر من الصوم بعد العِشا

نهارُ الصيام حُلول الشقا تمارَضْ تَحِلَّ لك الطيّباتُ وإن كان لا بُدً من صومه

<sup>(</sup>١) هو صاحب الترجمة المذكور آنفاً.

٥٦٢ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٣).

وإن كنت لا تستحل المدام ولا بأسَ بالشرب نصفَ النهار

فعادِ الصيامَ بخُبرز وما(١) إذا كنت في ثقة بالخفا ينظن بي النصوم أهل الشقاء ومن دون صومي بلوغ السهي

٥٦٣ - «الشابشتي» محمد بن إسحاق. أبو عبد الله الشابُشتي صاحب خزانة كتب العزيز بمصر، كان من أهل الفضل والأدب، توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة أيام الحاكم وقيل إن اسمه أبو الحسن علي بن أحمد وقيل ابن محمد وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى والله أعلم، ومن تصانيفه: «كتاب الديارات»، «اليُسر بعد العُسر»، «مراتب الفقهاء»، «التوقيف والتخويف»، «مُراسلات»، «ديوان شعره»، «كتاب في الزهد والوعظ»، ومن شعره..... (۲).

٥٦٤ - «أبو النضر» محمد بن إسحاق بن أسباط الكندي. أبو النضر المصري، أخذ النحو عن الزجّاج وله «كتاب العيون والنُكَت في النحو»، و «كتاب التلقي»، و«كتاب المُوقِظ»، و «المُغنِي»، وقال التنوخي في كتاب النشوار<sup>ٌ(٣)</sup> إنه كان قيّماً بالهندسة وعلوم الأوائل، ومن شعره [المتقارب]:

> وكأس من الشمس مخلوقة هــواء ولــكــنــه ســاكــن فهذا النهاية في الابيضاض وما كان في الحكم أن يوجَدا ولكن تجاور سطحا هما ال كأن المُدير لها باليمين تدرَّعَ ثـوبـاً مـن الـيـاسـمـيـن ومنه [المنسرح]:

هاتِ أسقِني بالكبير وأنتخِب فلو ترانى إذا أنتشيت وقد لخِلْتَنى لابساً مشهرة

تضمَّنها قَـدَحٌ مـن نـهار وماء ولكنه غير جار وهلذا النهاية في الاحمرار لفرط التنافي وفرط البنفاد بسيطان فأجتمعا بالجوار إذا طاف للسَفْي أو باليسار له فرد كُم من الجلسار

نافية للهموم والكرب حرّكتُ كفّى بها من الطَرَب من لازورد يشف من ذَهَب

<sup>(</sup>١) الأصل (وماء) حذفت الهمزة للضرورة.

٥٦٣ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/١٨ ـ ١٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

٥٦٤ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٤/١٨ ـ ١٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٥٣/١)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/٣٠٧)، و«المختصر من تاريخ اللغويين» للزبيدي (٤٣)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هو كتاب «نشوار المحاضرة» للتنوخي، مطبوع في عدة مجلدات.

قلت: شعر جيّد.

070 ـ «محمد بن إسحاق الصاغاني» محمد بن إسحاق بن جعفر. وقيل ابن إسحاق بن محمد أبو بكر الصاغاني الحافظ نزيل بغداد، طوّف وجال وأكثر الترحال وبرع في العِلَل والرجال، وروى عنه مسلم والأربعة، قال ابن خراش: ثقة مأمون، توفي سنة سبعين ومائتين.

077 ـ «الفقيه ابن راهويه» محمد بن إسحاق بن راهويه. الفقيه أبو الحسن، سمع أباه وعلي بن حجر وأحمد بن حنبل وابن المديني وروى عنه جماعة، قتله القرامطة بطريق مكة سنة أربع وتسعين ومائتين.

١٩٥٥ ـ "إمام الأثمة ابن خزيمة" محمد بن إسحاق بن خُزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر. إمام الأثمة الحافظ أبو بكر النيسابوري، سمع إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد الرازي ومحمد بن إبان المستملي وخلقاً كثيراً، روى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيح وجماعة، سئل من أوتيتَ العلم فقال قال رسول الله ﷺ: "ماءُ زمزم لِما شُرب له"(١) وإني لما شربتُ ماء زمزم سألتُ الله علماً نافعاً، وقيل له لو حلقتَ شعرك فقال لم يثبت عندي أن رسول الله ﷺ دخل حمّاماً ولا حلق شعره وإنما يأخذ شعري جارية لي بالمقراض، قال ابن سُريج وذكر ابن خزيمة: يستخرج النكت من حديث رسول الله ﷺ بالمنقاش، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل المصنفة أكثر من مائة جزء وله "فقه حديث بريرة" في ثلاثة أجزاء، استوعب الحاكم أخباره في تاريخ نيسابور، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.

٥٦٨ ـ «حامض رأسه» محمد بن إسحاق بن يزيد. أبو القاسم المروزي الأصل البغدادي المعروف بحامض رأسه، كان ثقة وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

٥٦٩ ـ «الإستِجي الشاعر» محمد بن إسحاق بن مطرّف. أبو عبد الله الإستِجي، سمع الحديث وكان شاعراً عالماً باللغة والنحو، توفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

٥٦٥ ـ «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٣٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٤٠)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ١٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٥)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٤٤/١).

٥٦٦ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٤٤).

٥٦٧ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٦٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٤٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٧٥ ـ ١٤٠٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢٩)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (٧٧٥٩)، والعجلوني في «كشف الخفا» رقم (٢١٦٨).

 <sup>(</sup>۲) حدیث بریرة: «أعتقي واشترطي إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۲۹)، ومالك في
 «الموطأ» (۲/ ۹۵٥).

٥٦٩ ـ «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (١٣٠٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/٥٣).

• ٥٧٠ - «محمد بن إسحاق النديم» محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم. الأخباري البغدادي أبو الفرج، كان شيعياً معتزلياً وله تصانيف منها «الفهرست في أخبار الأدباء»، و «التشبيهات»، توفى سنة ثمانين وثلاثمائة.

٥٧١ - «الزوزني البحاثي» محمد بن إسحاق بن علي بن داود. القاضي أبو جعفر الزَوزَني بزائين وواو ساكنة البَحّاثي، شاعر مفلق له تصانيف عجيبة مفيدة جدّاً وهزلاً رُزق من الهجاء نظماً ونثراً طريقة لم يُسبَق إليها، ما ترك أحداً من الكبار إلا هجاه، قال ما وقع بصري على شخص قطّ إلا تصوّر في قلبي هجاؤه، وله ديوان موجود، وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ومن تصانيفه «شرح ديوان البُحتري» وهو جيّد، قال يهجو [الطويل]:

أبو طاهر في اللؤم والشؤم غايةٌ على وجهه خالٌ قريب من أنفِه (١) وقال [الطويل]:

يَنيكون غزلان الجسانِ ولا أرى فمن يكُ قد لاقى من النيك راحة وقال في البطّيخ:

وزائرة تاهَتْ على ببردها ثقيلة ما بين الإهاب قصيرة وفاح لها طِيبٌ يسيرُ أمامها فقمتُ إليها مسرعاً فافترعتُها ومن شعر الزوزني [الكامل]:

ياً لحيةً قد عُلقَت من عارضي طالت فلم تفلح ولم تك لحيةً وقال [مجزوء الرمل]:

ســـألـــونــا عـــن قِـــراهُ

بعيدٌ عن الإسلام والعقل والدينِ كمشل ذبابٍ واقعٍ فوق سِرقِينِ

غزالاً من الغزلان حَلَّ بساحتي ففي راحتي والريق أُنسِي وراحتي

ويعجبني منها خشونةُ جلدِها وصُفرتُها تبدو بظاهر خدّها فيُحيي لنفس الصبٌ ميّتَ وجدِها وذُقتُ لذيذاً من عُسَيْلَة شَهْدِها

لا أستطيع لقُبحها تشبيها لتطول إلا والحماقة فيها

فأختصرنا في الجواب

٥٧٠ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٧/١٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٧٢/٥ ـ ٧٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٠٣)، و«الأعلام» للزركلي (٦/٣٥٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٩٥٢)، و«فوائد الرضوية» لعباس قمي (٢٦٠ ـ ٢٦١).

٧٧١ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/١٨ ـ ٢٩)، و«اللباب» لابن الأثير (١/٢٣)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٦ هـ) صفحة (١٢٦) ترجمة رقم (٨٥) و«تتمة اليتيمة» للثعالبي (٣٠/٣).

<sup>(</sup>١) كلمة «انفه» همزتها همزة قطع ولكن وصلت لضرورة الشعر.

بارداً غيراب السسراب كان فيه كان فيه وقال [السريع]:

> الحمد وشكرا على إن الذي لاعَبَني في الصبَي وقال [الخفيف]:

ليت شعري إذا خرجتُ من الدنـ هل يقولن إخوتي بعد موتي فلما مات قال فيه أبو سعد بن دُوست [الخفيف]:

> يا أبا جعفر ابن إسحاق إنسى مَن هَوَى من منازل العزّ قَسْراً فلك اليوم من قواف حسان مع كُتْب جمعتَ في كلِّ فنّ قائلٌ كلُّها بغير لسان

رحم الله ذلك البحاثي

إنعامه الشامِل في كلّ شَيْ

مات ومن قد نِكتُه بعدُ حَيْ

يا وأصبحت ساكن الأجداث

خانَني فيك نازِلُ الأحداثِ يك تحت الرجام في الأجداثِ سِرنَ في المدح سيرَها في المراثي حين يُسروَيْنَ كلُّ باكٍ وراثِ رحم الله ذلك السبحاثى

وسوف يأتى في ترجمة أحمد بن عثمان الخُشنائي أبيات على هذا الرويّ مرثية في البحّاثي وهي ليعقوب بن أحمد، وقال محمد بن محمود النيسابوري في سرّ السرور: إن شعر البحّاثي نيّف على عشرين ألف بيت، ومن شعره [الطويل]:

> بُليتُ بطفلِ قلَّ طائلُ نفحِه ويمسحها من عارضَيه بكمه يكاشفني إن لاح شخصي بعينه ومنه [مرفل الكامل]:

من كان يرغب في البدا ما العيش إلاّ أن تَنيب ومنه [الوافر]:

يتوب عن الذنوب أخو الخطايا وذائتُ فـقـحـة الـتـركـيّ نَـيـكـاً

سوى قُبَل يُزري بها طول منعِهِ ويغسلها عن وجنتيه بدمعه ويغتابني إن مرّ ذكري بسمعه

لِ من الورى فأنا شريكًة ك وأن ينيكك من تنيكه

وإن لــذَّتْ لــه تــلــك الــذنــوبُ يُصر على الذنوب فلا يتوبُ ٥٧٢ ـ «ابن الصابيء» محمد بن إسحاق بن أبي الحسن (١١). محمد بن أبي نصر إسحاق بن

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة جدُّه قبل صفحات رقم (٥٥٧)، وقد توفي صاحب الترجمة ( ٦١٩هـ) وكان الخليفة العباسي=

غَرس النِعمة أبي الحسن محمد بن هلال بن المحسن الصابىء الشيخ الصالح، سمع من عبد الله ابن منصور الموصلي ولغرس النعمة تاريخ تمّم به تاريخ والده أبي الحسين وكان صاحب ديوان الانشاء في أيام القائم بأمر الله وأبوه أبو الحسين كان أخباريّاً أديباً علاّمة صابئاً فأسلم وحسُن إسلامه وهو حفيد إبراهيم بن هلال الصابىء صاحب الترسّل، توفي صاحب الترجمة سنة تسع عشرة وستمائة.

٣٤٥ - «الأبرقوهي» محمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيّد. المحدّث قطب الدين أبو الفضل واسمه ذاكر أيضاً الهمذاني الأبرَقُوهي ثم المصري، سمع الكثير وكتب وخرّج لنفسه ثمانيات وروى عنه الدمياطي وغيره، توفي سنة إحدى وخمسين وستمائة.

978 - «الشيخ صدر الدين القونوي» محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف. الشيخ الكبير الشهير صدر الدين أبو عبد الله القُونَوي شيخ الأعاربة بقونية، صحب الشيخ محيي الدين ابن عربي وقرأ كتاب جامع الأصول على الأمير العالم شرف الدين يعقوب الهذباني ورواه عنه قرأه عليه الشيخ قطب الدين الشيرازي، وله تصانيف في السلوك فمن ذلك: «النَفَحات»، و «تُحفة الشكور»، و «تجلّيات»، و «تفسير الفاتحة» في مجلدة، توفي بقونية سنة اثنتين وسبعين وستمائة وأوصى أن يُحمَل تابوته إلى دمشق ويُدفَن مع شيخه ابن عربي فلم يتهيّأ له ذلك ومات وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة تقريباً.

**٥٧٥ - «اليغموري» محمد بن إسحاق اليغمُوري**. صاحب «كتاب الاطّلاع على منادمة الصُنّاع» ملكتُه بخطّه وقد قال في آخره: كتبه مصنّفه في العشر الآخر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وستمائة، وهو كتاب حسن كثير التروية يشبه كتاب ابن مولاهم المصري في الصنائع ووقفتُ عليه ورأيت فيه لُحينات ظاهرة لكنه ظرّف فيه.

٥٧٦ - «ابن صقر» محمد بن إسحاق بن صَقر. الحلبي شمس الدين، ناظِر أوقاف حلب، توفي سنة ست وعشرين وسبعمائة، كان ممدَّحاً رئيساً، أنشدني من لفظه لنفسه جمال الدين محمد ابن نباتة من جملة أمداحه فيه [السريع]:

يا سائلي عن حَلَبِ لا تُطِلْ والله لولا شمسها المُجتبَى

<sup>=</sup> آنذاك الناصر لدين الله تولَّى الخلافة من ( ٥٧٥هـ) إلى أنْ مات سنة ( ٦٢٢هـ) سبعاً وأربعين سنة، وهي أطول مدة لخليفة عباسي.

٥٧٣ - «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٤٢).

۷۷۵ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (۱۹/۵)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبرى (۲/۲۱۱ ـ ۲۱۲ ـ ٤٥١ ـ ۲۵۲)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۲۰ ـ ۵۰۵ ـ ۷۳۷ ـ ۸۸۸ ـ ۹۰۰ ـ ۱۰۳۸ ـ ۱۲۸۸ ـ ۱۶۹۰ ـ ۱۲۸۸ ـ ۱۷۸۸ ـ ۱۸۸۸ ـ

٧٦٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٨١).

لم يلق راجِي حلب زُبدة وأنشدني له فيه وقد أسنّ [الطويل]: حمى الله شمس المكرُمات من الأذَى لقد أبقت الأيامُ منه لأهلها كأن سجاياه اللطيفة قهوة

ولم يصادف لَبَناً طيبا(١)

ولا نظرت عينايَ يومَ مغيبهِ بقية صافي المُزن غير مَشُوبهِ حَبابُ حُمياها بياض مَشِيبهِ

• • •

<sup>(</sup>١) فيه تضمين وهو من عيوب القوافي ومعناه ربط كلام البيت الثاني بالّذي قبله.

# ابن أسد

٥٧٧ ـ «المديني الزاهد» محمد بن أسد المديني. الزاهد المعمّر (١)، كان مجاب الدعوة وهو ممن عاش بعد سماعه تسعين سنة، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

٥٧٨ ـ «الكاتب البغدادي» محمد بن أسد بن علي. أبو الحسن الكاتب البغدادي المقرىء، قال الخطيب (٢): كتبت عنه وكان صدوقاً، وهو صاحب الخطّ، توفي سنة تسع وأربعمائة، وهو شيخ ابن البواب الكاتب المشهور وقد سمع ابن أسد أبا بكر أحمد بن سَلمان النجّاد وعلي بن محمد بن الزبير الكوفي وجعفر الخالدي وعبد الملك بن الحسن السقطي وجماعةً من هذه الطبقة.

• • •

<sup>(</sup>١) المعمَّر: اسم مفعول، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرُ ﴾ [فاطر: ١١].

٥٧٧ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٣٣٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٦).

٥٧٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٨٣/٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (٤١٠ هـ) صفحة (٢٠٩) ترجمة (٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) في «تاريخه» (۲/ ۸۳).

### ابن أسعد

9۷۹ ـ «الهمَذاني الصالح» محمد بن أسعد بن عبد الرحمن. أبو عبد الله الهمذاني الشيخ الصالح الزاهد، كان من الأولياء الأفراد، أقام بمشهد عُروة في جامع دمشق منعكفاً على العبادة سنين إلى أن توفي سادس صفر سنة تسع وستين وستمائة ودفن بسفح قاسيون.

• ٨٥ - «كمال الدين القاياتي» محمد بن أسعد بن عبد الكريم بن سليمان القاياتي. الشيخ الإمام كمال الدين المصري، سمع من النجيب عبد اللطيف الحرّاني وأخيه العزّ عبد العزيز وابن الحامض وغيرهم، توفي ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبعمائة ودفن بالقرافة، أجاز لي رحمه الله تعالى.

٥٨١ ـ «الشريف الجواني» محمد بن أسعد بن علي بن معمر بن عمر بن علي بن الحسين بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد الجَواني. الشريف النسابة أبو علي الشريف ابن أبي البركات العلوي الحسيني العبيدلي المصري، ولي نقابة الأشراف مدة بمصر وله: «كتاب طبقات الطالبيّين»، و «تاج الأنساب ومنهاج الصواب»، وكان شيعيّاً، توفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة لقبه رشيد الدين والجوّاني بالجيم والواو المشددة والنون بعد الألف ويعرف بالمازّندراني.

٥٨٢ ـ «مجد الدين بن القاسم. الفقيه مجد الدين العطار الطوسي الشافعي أبو منصور المعروف بحَفَدة بالحاء المهملة المفتوحة والفاء المفتوحة والدال المهملة المفتوحة، كان فقيها فاضلا أصوليّا فصيحاً واعظاً تفقّه بمرو على أبي بكر محمد بن منصور السمعاني والد الحافظ المشهور ثم انتقل إلى مرو الروذ واشتغل على القاضي حسين البغوي وانتقل إلى بخارى واشتغل على البرهان عبد العزيز بن مازة الحنفي ثم عاد إلى مرو وعُقِدَ له مجلسُ التذكير ثم خرج إلى العراق والجزيرة واجتمع الناس عليه للوعظ وسمعوا منه الحديث وكانت مجالس وعظه من أحسن المجالس، توفي سنة

٥٨٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٨٣).

٥٨١ ـ «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصفهاني (١١٧/١ ـ ١١٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٧٤ ـ ٢١٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٦٨ ـ ١١٠٤ ـ ١٨٦٢)، و«مصفى المقال» لآغا برزك (٣٩٣)، و«خريدة القصر» قسم شعراء مصر (١١٧/١)، و«الأعلام» للزركلي (٣١٦).

٨٨٥ ـ «الأعلام» للزركلي (٣١/٦)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٩٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٧٧).

إحدى وسبعين (١) بتبريز.

٥٨٣ \_ «شارح المقامات» محمد بن أسعد بن محمد بن نصر. الفقيه أبو المظفّر بن الحكيم البغدادي العراقي البحنفي الواعظ نزيل دمشق، كان يعظ بها ودرّس بالطرخانية وبالصادرية وبنى له الأمير معين الدين أنز مدرسته، وشرح المقامات وذكر أنه سمعها من الحريري، توفي سنة سبع وستين وخمسمائة ودفن بباب الصغير بدمشق، ومن شعره [الطويل]:

> له شغلٌ بالحبّ عن كلّ شاغل تجرَّعَ يـومَ البَين كأسَ فـراقكم ومنه أيضاً [مرفل الكامل]:

الدهررُ يُسوضِعُ عسامداً فيلاً ويسرفع قدر نسملك

ألا هل لِصَبِّ بالديار متيَّم بحبِّكم بين الأنام بلاغُ وليس له عما عراه فراغ فليس لكأس الصبر فيه مساغ

فإذا تنبّه لِلِّالمام وقام للنُوام نهم له

٥٨٤ \_ محمد بن أسفَهسِ لار بن محمد. أبو علي الجَرباذقاني، قال ابن النجّار: ذكر أبو سعد بن السمعاني أنه كان شابًّا فاضّلا لطيف الطبع حسن الشّعر له معرفة تامّة بالأدب قال: قدم علينا بغداد مع العسكر ورأيتُه في المدرسة النظامية وعلَّقت عنه من شعره وكان ينظم على طريقة الأبيوردي(٢) وكان تلميذه ومن شعره [الطويل]:

ويا عَبرتي لا يحبسنَّكِ مانِعُ وتشفى صبابات الفؤاد المدامع

أَلا يا صَبا نجدٍ عليَّ تنسَّمي فإنّ الصبا تنفي همومَ أخي الأسَي

في «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٥٦): توفي سنة ( ٥٧٣هـ).

٥٨٣ ـ «طبقات المفسرين» للسيوطي (٢٩)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٥٣٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٣٨٢)، و"شذرات الذهب» لابن العماد (٢١٨/٤)، و"تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٣٩ ـ ٤٠)، و"كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٣٧ ـ ١٠٦٧ ـ ١٦٣٢ ـ ١٧٨٨)، و «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته برقم (٤١١) من هذا الجزء.

#### ابن أسلم

٥٨٥ - «ابن أسلم الطوسي» محمد بن أسلم الإمام أبو الحسن. الطوسي الكندي أحد الأبدال الحقّاظ، صنّف المسند والأربعين وغير ذلك(١)، قال أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه: سمعت إبراهيم بن إسماعيل العنبري يقول كنتَ بمصر وأنا أكتب بالليل كُتُكَ ابن وهب وذلك لخمس بقين من المحرم سنة اثنتين وأربعين ومائتين فهتف بي هاتفٌ يا إبراهيم مات العبد الصالح محمد بن أسلم قال فتعجبتُ من ذلك وكتبتُه على ظهر كتابي فإذا به قد مات في تلك الساعة ودفن بجانب إسحاق بن راهويه، كان يكتم تعبّداته في التطوّع ويقول لو أمكنني أن أتطوّع حيث لا يراني ملكاي لفعلتُ، ومناقبه كثيرة.

٥٨٦ ـ «الأنصاري» محمد بن أسلم الأنصاري. الساعدي، قال يوم الحرّة [الطويل]:

فما نالنا منكم وإن شفّنا جَلَلْ (٣)

وإن تقتلونا يوم حرة واقِم فنحن على الإسلام أوّلُ من قَتَلْ ونحن تركناكم ببدر أذلّة وأبنا بأسلابٍ لنا منكم نَفَلْ فإن ينجُ منها عائذُ (٢) البيت سالماً

٥٨٥ ـ «حلية الأولياء» للأصبهاني (٩/ ٢٣٨)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١١٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٨ ـ ١٦٨٥)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١٣).

ومن تصانيفه: «تفسير القرآن»، و«الرد على الجهمة». (1)

المقصود عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. **(Y)** 

جَلل: أي حقير وهي من كلمات الأضداد، وتأتي بمعنى صغير وعظيم. (٣)

# ابن إسماعيل

٥٨٧ ـ «الكوفي السلمي» محمد بن إسماعيل الكوفي. السلمي، وثّقه ابن مَعين، روى عنه مسلم وأبو داود توفي (١).

مهم محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديلي. مولاهم المدني الحافظ، قال ابن سعد: وحده ليس بحجّة، روى له الجماعة أصحاب الحديث الصحيح، توفى سنة مائتين.

• ٥٨٩ ـ «المدني» محمد بن إسماعيل المدني. قال ابن المرزبان: معتصميّ كان يصحب غلاماً يقال له باذنجانه فقال نُصيب بن وُهيب المدني يمازحه [الخفيف]:

كلفٌ مُخرَمٌ بباذنجانه كلّ يوم له هوى مستفادٌ أَوَما في المشيب والصَلَع الفا فأجابه محمد بن إسماعيل [الخفيف]:

لا تَـلُـمني فَـإنّ بـاذنـجـانـه حَسَنُ الشكل ناعم القدّ حلوٌ

إن يكن أصلعٌ عَلاه مشيبٌ

إنّ تحت الكسِا لطرفٌ فتيُّ

قد سقاه الهوى بكأس التصابي

يمر عيد الله عنائه عنائه هـ و منه في ذلّة واستِ كانه حشِ شغلٌ عن الصِبَى لمجانه

بذ بالحسن عندنا أقرائه يتشنى تشني الخيررائه فأراه الرشاد حتى استبائه ذو آختيار وجُمّة فَيْنائه فجرى جامحاً يجرً عنائه

• **٩٠ ـ «التبوذكي» محمد بن إسماعيل التَّبُوذكي. البصري الحافظ** مولى بني منقر، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى مسلم والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه وروى عنه يحيى بن مَعين والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثير، وتوفي بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

٥٨٧ ـ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٦٤) في محمد بن أبي إسماعيل.

<sup>(</sup>١) لم يذكر الصفدي سنة وفاته.

٥٨٨ \_ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٣٢٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٦١).

٥٨٩ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٠).

٥٩٠ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٧/ ٢٧٩)، و «الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٢٠٤)، و «الثقات" لابن حبان (٧/ ٤٤٩)، و «الأنساب» للسمعاني (١٤٠/١٠)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٨٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٠/ ٣٣٣) رقم (٥٨٣)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٨٠).

١٩٥ - «ابن أبي سمينة» محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة. أبو عبد الله الهاشمي مولاهم البصري المحدّث الغازي، روى عنه أبو داود، والبخاري عن رجل عنه وأبو زرعة وأبو حاتم، كان من شجعان الناس، توفي سنة ثلاثين ومائتين.

٥٩٢ - «البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه. بالباء الموحدة المفتوحة والراء الساكنة والدال المهملة المكسورة والزاي الساكنة والباء الموحدة المفتوحة والهاء، الإمام العلَم أبو عبد الله الجُعفي مولاهم البخاري صاحب صحيح البخاري والتصانيف، وُلِدَ في شوال سنة أربع وتسعين ومائة وأول سماعه سنة خمس ومائتين وحفظ تصانيف ابن المبارك وحُبّب إليه العلم في الصغر وأعانه عليه الذكاء المفرط، رحل سنة عشر ومائتين بعد أن سمع الكثيرَ ببلده من سادة وقته محمد بن سلام البِيكندي ومحمد بن يوسف البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي ومحمد بن غرير وهارون بن الأشعث وطائفة، وسمع ببلخ مكي(١) بن إبراهيم ويحيى بن بشر الزاهد وقتيبة وجماعة وكان مكي أحد من حدَّثه عن ثقات التابعين، وسمع بمرو من علي بن الحسن بن شقيق وعَبدان ومعاذ بن أسد وصدقة بن الفضل وجماعة، وسمع بنيسابور من يحيى بن يحيى وبشر بن الحكم وإسحاق وعدّة، وبالريّ من إبراهيم بن موسى الحافظ وغيره، وببغداد من محمد بن عيسى الطباع وسُريج بن النعمان وعفان ومعاوية بن عمرو الأزدي وطائفة، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل وبَدَل بن المحبَّر ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن بن حمَّاد الشُّعيشي وعمرو بن عاصم الكلابي وعبد الله بن رجاء الغُداني وطبقتهم، وبالكوفة من عبد الله بن موسى وأبي نُعيم وطلق بن غنّام والحسن بن عطيّة وهما أقدم شيوخه موتاً وخلاّد بن يحيى وخالد بن مَخلد وفروة بن أبي المغراء وقبيصة وطبقتهم، وبمكة من أبي عبد الرحمن المقرىء والحُميدي<sup>(٢)</sup> وأحمد بن محمد الأزرق وجماعة، وبالمدينة من عبد العزيز الأُوَيسي ومطرّف بن عبد الله وأبي ثابت محمد بن عبيد الله وطائفة، وبواسط من عمرو بن عون وغيره، وبمصر من سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح الكاتب وسعيد بن تَليد وعمرو بن الربيع بن طارق وطبقتهم، وبدمشق

<sup>99 - «</sup>تاريخ البخاري الكبير» (٢٦/١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٠٧٧)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١١٧٤ - ١١٧٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، و«العبر» للذهبي الدهبي (١/ ٤٠٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٥٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٤٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٥٢).

<sup>997 - &</sup>quot;المجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٩١)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ١١٣)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ٤)، و"اللباب" لابن الأثير (١/ ٢٣)، و"اللباب" لابن الأثير (١/ ٢٣)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٢٧٥ ـ ٧٥٧)، و"الكامل" لابن الأثير (٧/ ٧٩)، و"طبقات الحنابلة" للفراء (٢٠١ ـ ٢٠٣)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٢/ ١٢٢ ـ ١٢٤)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ٢ ـ ٩١)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١/ ٢٤ ـ ٢٨)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٤٧)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٤٧)،

<sup>(</sup>١) هو أحد شيوخ الإمام البخاري في ثلاثياته.

<sup>(</sup>٢) وبه ابتدأ كتابه «الجامع الصحيح» بحديث «إنما الأعمال بالنيات».

من أبي مُسهِر شيئاً يسيراً ومن أبي نضر الفراديسي وجماعة، وبقيسارية من محمد بن يوسف الفريابي، وبعسقلان من آدم بن أبي إياس، وبحمص من أبي المغيرة وأبي اليمان وعلي بن عياش وأحمد بن خالد الوهبي ويحيى الوحاظي وذكر أنه سمع من ألف نفس وقد خرّج عنهم مشيخةً وحدّث بها قال الشيخ شمس الدين: ولم نرها، وحدّث بالحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر وكتبوا عنه وما في وجهه شعرة، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم قديماً وروى عنه من أصحاب الكتب الترمذي والنسائي على نزاع في النسائي والأصحّ أنه لم يروِ عنه شيئاً وروى عنه مسلم في غير الصحيح وجماعة كبار وآخر من روى عنه الجامع الصحيح منصورٌ بن محمد البزدوي، وجامِعُه أجلَّ كتب الإسلام في الحديث وأفضلها بعد كتاب الله تعالى وهو أعلىٰ شيء في وقتنا إسناداً للناس، قال الشيخ شمس الدين: ومن ثلاثين سنة يفرحون الناس بعلوّ سنده فكيف اليوم ولو رحل الإنسان لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته، وقال أحمد بن الفضل البلخي: ذهبت عينا محمد في صغره فرأت أمّه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها يا هذه قد ردّ الله على ابنك بصره بكثرة بكائِكِ أو دعائِكِ فأصبح وقد ردّ الله عليه بصره، وعن جبريل بن ميكائيل: سمعت البخاري يقول لما بلغتُ خراسان أُصِبْتُ ببصري فعلّمني رجل أن أحلق رأسي وأغلفه بالخطمي ففعلتُ فرد الله بصري، وقال ما وضعتُ في الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصلّيت ركعتين، وقال: أخرجتُ في هذا الكتاب من نحو ستمائة ألف حديث وصنّفته في ست عشرة سنة وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله تعالى، وقال الفربري: سمعته يقول ما استصغرتُ نفسي عند أحد إلاّ عند ابن المديني وربما كنت أُغْرِبُ عليه، وقال أرجو أني ألقىٰ الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً، قال الشيخ شمس الدين: يشهد لهذا كلامه رحمه الله تعالى في التجريح والتضعيف فإنه أبلغُ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط فيه نظرٌ أو سكتوا عنه ولا يكاد يقول فلان كذَّاب ولا فلان يضع الحديث وهذا من شدَّة ورعه، وكان يركب إلى الرمي فكان لا يُسبَقُ ولا يكاد سهمه يُخطىء الهدفَ وكان كريماً جواداً وحديثه في امتحان أهل بغداد له في قلب المتون والأسانيد مشهور، وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذرّ يقول رأيت في المنام محمد بن حاتم الحلقاني فسألتِه وأنا أعرف أنه ميّت عن شيخي هل رأيتَه قال نعم رأيته ثم سألته عن محمد بن إسماعيل البخاري فقال رأيته وأشار إلى السماء إشارةً كاد يسقط منها لعلوّ ما يشير، واستسقى الناس بقبره في سمرقند وسُقُوا، قال الشيخ شمس الدين: وقد أفردتُ في مناقبه مصنّفاً، ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين (١) في بيتٍ وحده وفاح من تراب قبره مثل رائحة المسك ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره فجعل الناس يختلفون ويتحدّثون

<sup>(</sup>۱) والمشهور في وفاة الإمام البخاري كما في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص ٥١٨) في آخر صفحة أنه قصد الركوب، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال أرسلوني فقد ضعفت فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى...

وأما تراب قبره فإنه كان يرفعون عنه حتى ظهر القبر ولم يُقدَر على حفظه بالحرس، وقال الفضل ابن إسماعيل الجرجاني [المتقارب]:

> صحيح البخارِيّ لو أنصفوه أسانيد مثل نجوم السماء فياعالمأ أجمع العالمون نفيتَ السقيم من الناقلين وأثببت مَن عدلَتْهُ الرُواة وأبرزتَ من حُسن ترتيبه

لما خُطَّ إلا بماء الـذَهَـــُ أمام متون كمشل الشهئ على فضل رُتبتِه في الرُتب ومَن كان متَّهماً بالكَذِبْ وصحت روايتُه في الكُتُب وتبويبه عجباً للعَجت

> أبي العتاهية، كان زاهداً عفيفاً طاهر اللسان [السريع]:

٥٩٣ ـ «ابن أبي العتاهية» محمد بن إسماعيل. أبو عبد الله ويلقَّب بعتاهية، هو ابن حذا حذو أبيه في القول في الزهد، من شعره

> لسرّبسمسا غُسوفسص ذو شِسرّةٍ يا واضِعَ الميت في قبره وقال [مخلع البسيط]:

أَصَحَ مساكسان ولسم يسسقَسم خاطبك اللحد فلم تفهم

> قمد أفملح المساكنة المصموت ما كلل نُطتِ لله جدوابٌ يا عــجــبا لامــرى؛ ظــلـوم

كسلامُ راعِسى السكسلام قسوتُ جواب من يكره السكوت مستيقن أنّه يحوث

شعر منحطً، توفي سنة أربع وأربعين بعد المائتين. ٩٩٤ ـ «ابن يسار» محمد بن إسماعيل بن يسار، قال أبو هفان: محمد بن إسماعيل بن يسار شاعر وأبوه إسماعيل وجدّه يسار شاعر وابنه عبيد الله بن محمد شاعر وهو القائل [البسيط]:

ورُحتُ أسأل عن خمّارة البلدِ فتكتُ أمَّك قبل لي مَن بنو أسدِ ليس الأعاريبُ عند الله من أحد

راح الشقيُّ على رَبعِ يُسائِله يبكي على طلل الماضين من أسَدٍ ومَنْ تميمُ ومن عُكُلٌ ومن يَمَنّ

٥٩٥ ـ «الحكيم القرطبي النحوي» محمد بن إسماعيل. أبو عبد الله النحوي يعرف بالحكيم من أهل قرطبة، سمع محمد بن وضّاح ومحمد بن عبد السلام الخشّني ومطرّف بن قيس وعبد الله

٩٣ مـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٢)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٤/ ٨٨).

٩٩٥ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٤).

٥٩٥ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٣٠/١٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/٥٥).

ابن مسرّة ومحمد بن عبد الله بن الغاز، وكان عالماً بالنحو والحساب دقيق النظر مُثيراً للمعاني الغامضة لا يتقدمه أحد في ذلك، وعُمّر إلى أن بلغ ثمانين عاماً وأدّب الحكم المستنصر (١) وتوفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة.

997 ـ «ابن زنجي الكاتب» محمد بن إسماعيل بن زنجي. أبو عبد الله الكاتب، له نباهة وذكر في أيام المعتضد وإلى آخر أيام الراضي، وكان من جلّة الكُتّاب ومشايخهم معروف بجودة الخطّ وله تصانيف منها: «كتاب الكتّاب والصناعة»، و «كتاب رسائله»، وله أخبار حسنة كثيرة، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وكان من الأنبار.

940 - «أبو عبد الله المغربي الزاهد» محمد بن إسماعيل. أبو عبد الله المغربي الزاهد أستاذ إبراهيم الخوّاص وإبراهيم بن شيبان وغيرهما، كان كبير الشأن في علم المعاملات والمكاشفات، حجّ على قدميه قال ابن الجوزي في المرآة: سبعاً وسبعين حجّة، وما كان يأكل مما تصل إليه يد ابن آدم، ولم يتسخ له ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر ومن كلامه: من ادّعى العبودية وله مراد باقي فهو كذّاب ولا تصحّ العبودية إلاّ لمن أفنى مراداته بالكلية وقام بمراد سيّده، وأنشد[السريع]:

لا تدعُني إِلاَّ بيا عبدها لأنَّه أشرف أسمائي

توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.

090 - «ابن طباطبا» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طَباطَبا بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلوي، قال ابن الجوزي في المرآة: إنما سُمّي جدّه طباطبا لأن أمّه كانت ترقّصه وتقول كباكبا يعني نام، قلت: وذكر ابن خلكان وغيره ما معناه أن المذكور كان يلثغ في القاف فيجعلها طاء فطلب يوماً من غلامه قباء يلبسه فأتّاه بفرجيّة فقال لا إنما أردت طباطبا أي قباقبا، سكن المذكور مصر وكان سيّداً فاضلا جواداً ممّدحاً، له الممنزلة والجاه عند السلطان والعامّة، وبها توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة وقبره بالقرافة يُزار، حدّث عن أبيه وغيره وروى عنه المصريون، قدم الشام صحبة خمارويه بن طولون.

وه \_ «الصائغ» محمد بن إسماعيل الصائغ. القرشي بغدادي نزل مكة، روى عنه أبو داود،
 قال ابن أبي حاتم: صدوق، توفي سنة ست وسبعين ومائتين.

٦٠٠ \_ «الحساني الضرير» محمد بن إسماعيل الحساني. بالحاء المهملة والسين المشددة

<sup>(</sup>۱) من ملوك الأندلس الأمويين، ملك من سنة ( ٣٥٠هـ) إلى أن توفي سنة ( ٣٦٦هـ)، وهو والد المؤيد هشام الذي سيأتي ذكره في ترجمة ابن عباد رقم (٦٠٥).

٩٦ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٣٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٣٠ ـ ٣١).

۹۸ م ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٤٩).

٩٩٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٦).

٦٠٠ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٨/٢).

المهملة الواسطي الضرير، روى عنه الترمذي وابن ماجة، قال الدار قطني: ثقة، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين.

۱۰۱ - «ابن ابن علية الأسدي» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. الإمام ولد الإمام ابن عُليّة (۱) روى عنه النسائي، توفي سنة سبعين ومائتين.

7.۲ ـ «أبو إسماعيل الترمذي» محمد بن إسماعيل بن يوسف. أبو إسماعيل السلمي الترمذي البغدادي الحافظ، رحل وجمع وصنف، روى عنه الترمذي والنسائي، قال الخطيب: كان فهما متقناً مشهوراً بمذاهب السنّة، توفي في رمضان سنة ثمانين ومائتين.

٦٠٣ - «خير النساج» محمد بن إسماعيل. هو خير النسّاج يأتي في حرف الخاء المعجمة
 إن شاء الله، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

٦٠٤ ـ «المستملي علي بن خزيمة» محمد بن اسماعيل بن عيسى أبو عبد الله الجُرجاني المستملي على ابن خُزيمة وعلىٰ ابن الشرقي، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

7.0 - "ابن عباد والد المعتضد وجد المعتمد المغربي" محمد بن إسماعيل ابن عبّاد بن قريش اللخمي الإشبيلي. من ذرّية النعمان بن المُنذر ملك الحيرة أصله من العريش أول رمل مصر، دخل إسماعيل الأندلس ونشأ له ولده أبو القاسم فاعتنى بالعلم وبرع في الفقه وتنقلت به الأحوال إلى أن وصل إلى قضاء إشبيلية في أيام بني حمود الإدريسي فأحسن السياسة مع الرعية وجرت له أمور إلى أن تملّك فبلغه أن هشام بن الحكم أمير المؤمنين بقلعة رَباح في مسجد فأحضره وبايعه بالخلافة وفوّض إليه وجعل ابن عبّاد نفسه كالوزير بين يديه، قال ابن حزم في نَقط العروس: أخلوقة لم يُسمَع بمثلها فإنه ظهر رجل يقال له خلف الخضري بعد اثنتين وعشرين سنة من موت المؤيد(٢) بالله هشام بن الحكم فادّعى أنه هشام فبويع وخُطب له على المنابر بالأندلس وسُفكت الدماء وتصادمت الجيوش وأقام نيفاً وعشرين سنة، وقال أيضاً: (فضيحةً لم يقع في العالم مثلها أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها كلّهم تسمّى بأمير المؤمنين وهم خلف الخضري بإشبيلية على أنه هشام بن الحكم ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة ومحمد بن الخريس بن حمود بمالقة وإدريس بن علي بن حمود بِبُبُشَتَر، وقال أيضاً في كتابه الملل والنحل:

٦٠١ - «سير الأعلام» للذهبي (١٢/ ٢٩٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٥٥).

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن إبراهيم، كان مشهوراً بنسبته إلى أمَّه عُليَّه، انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٣٧)، النوع (٥٧) معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

٦٠٢ - «الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٥٤)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير
 (١١/ ٢٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٦٢ - ٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٧٦).

۲۰۳ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ ٤٨).

٦٠٥ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٣٦)، و«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) هشام هو ابن الحكم المستنصر الذي مرَّ ذكره في ترجمة الحكيم القرطبي رقم (٥٩٥).

أنذرنا الجفَلَى لحضور دفن المؤيّد هشام بن الحكم المستنصر فرأيتُ أنا وغيري نعشاً وفيه شخص مكفَّن وقد شاهد غسله رجلان شيخان جليلان حكمان من حكّام المسلمين من عدول القضاة في بيت، وخارج البيت أبي رحمه الله وجماعة عظماء البلد ثم صلّينا عليه في ألوف من الناس ثم لم يلبث إلاّ شهوراً نحو التسعة حتى ظهر حيّاً وبويع بالخلافة ودخلتُ إليه أنا وغيري وجلست بين يديه وبقي كذلك ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام حتى لقد أذى ذلك إلى توسوُس جماعةٍ لهم عقول في ظاهر الأمر إلى أن ادّعوا حياته حتى الآن وزاد الأمر حتى أظهروا بعد ثلاث وعشرين سنة من موته على الحقيقة إنساناً قالوا هو هذا وسُفكت بذلك الدماء وهُتكت الأستار وأُخليت الديار وأُثيرت الفِتَن) انتهى، قلت: وقد جرى مثل ذلك في سنة ثمان وثلاثين وتسع وثلاثين وسبعمائة وما قبلها وبعدها وهو ظهور الذي ادّعى أنه دمرتاش بن جُوبان وجاء إلى أولاد دمرتاش ونسائه وأهله ووافقوه على ذلك والتفّ عليه جماعةٌ وصارت له شوكة وخِيفَ على الشام ومصر منه إلى أن كفي الله أمره وقُتل وكان ظهوره بعد موت دمرتاشٍ بتسع سنين أو ما حولها والتبس الحال في أمره على السلطان الملك الناصر حتى نبش قبره وأخرجت عظامه من مكانها برّا(١) باب القرافة بقلعة الجبل وكان المذكور قد قُطع رأسه وجُهِّز إلى الملك بو سعيد وكان يدّعي أنه حصل الاتفاق في أمره وهرب من الاعتقال في سجن القلعة ووصل إلى البحر وركب فيه مركباً وتغيّب إلى أن ظهر وأن الذي قُتل كان غيره وليس لذلك صحّةٌ أصْلاً بل الذي قُتل وقُطع رأسه بحضور أمناء السلطان ومماليكه الخواصّ الذين لا يتجاسرون على وقوع شيء من ذلك، ثم إن ابن عبّاد بقي كالوزير واستبدّ بالأمر ولم يزل ملكاً مستقّلا إلى أن توفي في آخر جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ودفن بقصر إشبيلية وقام بالأمر بعده ولده المعتضد بالله أبو عمرو عبّاد، وقيل إنما كان إقامة الذي زعم أنه هشام في أيام المعتضد، ومن شعره [السريع]:

وياسَمين حسن المنظرِ كسأنَّه من فسوق أغسصانه ومنه [المنسرح]:

يا حبّنا الياسَمين إذ يزهَزْ قد اُمتطَى للجلال ذروتها كسأنّه والعسيونُ تسرم قُه

يفوق في المرأى وفي المَخبر دراهم في مُلطرَف أخضر

فوق غصونِ رطيبية نُضَرْ فوق بساطٍ من سُندسِ أخضَرْ زبرجيدٌ(٢) في خِلاليه جوهَرْ

7.٦ ـ «أبو الحسين الكاتب المغربي» محمد بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسين الكاتب. قال ابن رشيق في الأنموذج من بيت شعر وكتابة وكان أبوه من جلّة أهل زمانه في الرئاسة والكتابة وعلم الدواوين وأسرار الشعر وكذلك ولده محمد المذكور كان شاعراً حديد الخاطر ذلق اللسان مبرزاً حسن البصر بصناعة الشعر، وأورد له قطعةً منها في فرس أشقر [السريع]:

<sup>(</sup>١) أي خارج باب القرافة. (٢) الزبرجد: الذهب.

أشقر كالتبر جلا لونه كساه باري الخلق ديباجة كأنَّها البدر إذا ما بدا كأنَّ فى خُلقومه جُلجَلا جانِبُه ياءٌ ومن خلفه قلت: يريد أنه جيّد وذكرتُ بالثالث قول ابن خفاجة وهو أحسن تخيّلاً [السريع]: وأشقر تنضرم منه الوغي وتُسطلِع السغُرّةُ من وجهه وقول ابن سعيد المغربي [السريع]: وعسسجدي اللون أعددته كائك في رَهَج شمعةً

عن محضه بالسبك صقّالُهُ قصر فيهاعنه أمثاله غُـرَّتُـه والـشـمـسُ سِـربالُـهُ حركه للسمع تصهاك جسيسم ومن قدامه دالسه

بشعلة من شُعَل الباس حَبابةً تضحك في الكاس

لساعة تُظلم أنوارُها مصفرة غرثه نارها

وأورد له ابن رشيق قطعةً قالها في محمد بن أبي العرب منها [الطويل]:

وأثني بما أوليتني من صنيعة فكل أمرىء يرجو نداك موفّق وأورد له أيضاً [الطويل]:

> أبرقٌ سَرَى أم وجه ليلى تبلّجا منها [الطويل]:

لئن بيّنَتْ بالبّين وجداً لقليه فما صدَّعَتْ إلاّ حشاً متصدَّعاً منها [الطويل]:

تُريكَ الشقيقَ الغَضَّ منها مَحاجراً وتحسب نبور الأقحوان إذا بدا كأنَّ دنانيراً به ودراهما وأورد له في الموج [السريع]:

أنطر إلى البحر وأمواجه تحالها العين إذا أقبلت حُـمراً ودُهْماً فإذا ما دنت

ومن منّة تغدو على وتطرقُ

وكل أمرىء يُثنى عليك مصدَّقُ

فشقّ بأيدى النور أقمصة الدجا

أثار جوى هجرانها متأجّب ولا هيَّجَتْ إلاَّ فؤاداً مهيَّجا

مكحّلة منها وخدا مضرّجا وكفُّ الحَيا يجلوه ثغراً مفلَّجا نُشِرنَ عليها مفرداً ومنزوّجا

فقد علاها زيد متسق خيلاً بدت في حلبةٍ تستبق من شاطىء البحر علاها بَلَقْ

قلت: هذا الثالث تخيلٌ لطيف ولى في مثل هذا من جملة أبيات [الكامل]:

ولقد نزلنا البحر من طبريّة وكما علمتَ لكلّ بحرٍ ساحلٌ واللّج عبّس وجهَه من موجه

وقلوبنا من شوقها تتضرم والموج ينزل في قفّاه ويلطم غيظاً وفي حافاته يتبسّم

توفي أبو الحسين الكاتب سنة ثمان وأربعمائة وقد بلغ السبعين.

7.٧ - «أبو جعفر الميكالي» محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد ابن ميكال أبو جعفر الميكالي، كان أديباً شاعراً لغويّاً فقيها، توفي في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وكان قد تفقه على قاضي الحرمين أبي الحسين وعُقد له مجلس إأملاء، سمع منه الحاكم أبو عبد الله بن البيّع الحافظ، ومن شعره (١).

7٠٨ ـ «الشريف الزيدي الوصي» محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد الشريف الزيدي الهمذاني. المعروف بالوصيّ، سمع وروى، قال أبو سعيد الإدريسي: يُحكَى عنه أنه كان يجازف في الرواية، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.

7.٩ - «ابن ودعة البقال الشافعي» محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن ودعة البقال. أبو عبد الله الفقيه الشافعي، قال ابن النجار: كان خازناً بالمظفرية وكان فقيهاً فاضلا حسن المعرفة بالمذهب والخلاف مليح الكلام في النظر والجدل ورُتّب مُعيداً بالنظامية في أيام شيخنا علي بن علي الفارقي ثم خرج من بغداد وتوجّه إلى الشام وناظر الفقهاء في البلاد التي دخلها وظهر كلامه على الفارقي ثم واستحسنوا كلامه وكان ذكياً المعيّا صتف كتاباً مليحاً في اللعب بالبندق وقسمه على تقسيم كتب الفقه على السنة التي يعرفها الرُماة فجاء حسناً في فنه وأظنه قصد به الإمام الناصر، توفي بدمشق ودفن بها سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ومات شابّاً وبقي والده بعده مدّة طويلة حيّاً وكان شيخاً صالحاً حافظاً لكتاب الله.

71٠ ـ «الحِيزاني» محمد بن إسماعيل بن حمدان أبو بكر الحِيزاني بالحاء المهملة المكسورة والياء آخر الحروف الساكنة والزاي، والنون بعد الألف نزيل بلد الجزيرة، كان فقيها شافعياً أديباً شاعراً مدح السلطان صلاح الدين فأجازه بثلاثمائة دينار وفرس وخلعة وولي قضاء القدس ثم عاد إلى الجزيرة وصار محتسبها. توفي سنة خمس عشرة وستمائة.

71۱ ـ «ابن أبي صادق المصري» محمد بن إسماعيل القاضي أبو عبد الله المصري الكاتب عرف بابن أبي صادق، ولى ديوان قوص وتوفى بالعسكر ظاهر دمياط.

المغربي المحمد بن إسماعيل بن محمد أبو عبد الله الحضرمي المغربي المتيجي ومَتّيشة بناحية بجاية وهي بفتح الميم وتاء ثالث الحروف مشددة وسكون الياء آخر

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦١٢ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (٢١٣٦).

٦٠٧ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٢٩).

٦٠٩ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٦٦/٤).

الحروف وشين بين الجيم والشين المعجمة، دخل الأندلس وسكن مُرسية وولي خطابتها، كان مكثراً عن ابن بشكوال وأبي بكر بن خيرة، وكان مليح الخطّ والضبط مشاركاً في علم الحديث فاضلاً زاهداً شاعراً، كتب علماً كثيراً، وتوفي سنة خمس وعشرين وستمائة.

71٣ - «الحافظ ابن خلفون» محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلَفُون الحافظ. أبو بكر الأزدي الأندلسي نزيل إشبيلية، كان بصيراً بصناعة الحديث حافظاً للرجال متقناً، وله كتاب سمّاه «المنتقّى في رجال الحديث» في خمسة أسفار، وله «المُفهِم في شيوخ البخاري ومسلم»، و «كتاب في علوم الحديث»، وغير ذلك، ولي قضاء بعض النواحي وكان مشكوراً، توفي سنة ست وثلاثين وستمائة.

118 - "ضياء الدين الصويتي كاتب الجيش" محمد بن إسماعيل بن عبد الجبّار بن أبي الحجاج شِبل بن علي. القاضي الرئيس ضياء الدين أبو الحسين ابن القاضي أبي الطاهر الجذامي الصويتي بالصاد المهملة تصغير صوت، المقدسي المصري، كان أديباً كاتباً، ولد سنة أربع وسبعين وعني بالحديث وخرّج لجماعة وكتب، وهو من بيت رئاسة، حدّث عنه الدمياطي والعماد البالسي في جماعة، طعنه الفرنج بالمنصورة وحُمل إلى القاهرة وتوفي بسَمَنُود سنة سبع وأربعين وستمائة، وكان صاحب ديوان الجيش للملك الصالح.

عبد الله المقدسي النابلسي خطيب مردا أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح. الفقيه أبو عبد الله المقدسي النابلسي خطيب مردا، ولد سنة ست وستين وكان أسن من الشيخ الضياء، قدم دمشق في صباه وتفقه على مذهب أحمد بن حنبل وحفظ القرآن وسمع من يحيى الثقفي ورحل إلى مصر وسمع من البُوصيري وحدّث بكتب كبار كمسلم والسيرة لابن إسحاق والمسند لأبي يعلى والأجزاء التي لم يحدّث بها أحد بعده بدمشق، روى عنه جماعة، قال الدمياطي: كان صالحاً صحيحَ السماع.

717 - «مجد الدين ابن عساكر» محمد بن إسماعيل بن عثمان بن المظفّر بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين. الشيخ مجد الدين أبو عبد الله بن عساكر الدمشقي الشافعي، ولد في حدود سنة سبع وثمانين وسمع من الخشوعي والقاسم بن عساكر وعبد اللطيف بن أبي سعد وحنبل وابن طبرزذ والكندي وجماعة، وروى عنه ابن الخبّاز والشيخ عبد الرحيم القرامزي وابن العطّار ونَعمون الحرّاني، وهو آخر من روى كتاب التجريد لابن الفحّام عالياً، توفى سنة تسع وستين وستمائة.

717 - «ابن الأنماطي» محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن. أبو بكر ابن الحافظ أبي الطاهر ابن الأنماطي المصري ثم الدمشقي نزيل القاهرة، سمع الكندي وابن البنّاء وابن ملاعب وابن الحرستاني وأجاز له ابن الأخضر والمؤيّد الطوسي وخلق يطول ذكرهم وحدّث بكثير

٦١٣ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (١٠١٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٩٢).

من مروياته وكان سهَلاً في الرواية وانفرد بأشياء كثيرة لم يحدّث بها لكون الأصول بدمشق، قال الشيخ شمس الدين: وسمعت عليه كثيراً بالقاهرة.

71۸ ـ «التاريخ» محمد بن إسماعيل. المعروف بالتاريخ قال العماد الكاتب: قريب العصر من أهل مصر، وأورد له من شعره [مرفل الكامل]:

لمّا توجّه نحو مصر قادماً نشر السفين جناحه في راحة في راحة في سرحمن أيّة آية يا جَنَّة للقاصدين تزخرفَتْ

نساء لسعساذلسة ولاحِ صِرفاً على ضرب الملاحِ د وبسين وسواس الوشاحِ وأثار كافور السسباحِ

والدهر بين يديه من أعوانه كجناح رحمته وفيض بنانه بحر يكون البحر من ركبانه لهم وطاب الخلد في رضوانه

719 ـ «الصفي الأسود» محمد بن إسماعيل بن محمود بن أحمد بن حسن بن إسماعيل المحميري اليمني. أبو عبد الله الصفي الأسود الكاتب الأشرفي، ولد بالمحلّة سنة تسع وخمسين وخمسمائة وكتب بين يدي الصاحب صفي الدين بن شُكر، وتوفي بالرقة سنة اثنتين وعشرين وستمائة، من شعره [السريع]:

فَدَيتُه ليس عليه جناحُ دمي له حَلَّ وعِرضي لمن مفقَّهُ الألحاظ لكنَّها

وإن تعدى طور كل الملاخ يسلوم أو يعذل فيه مُباخ لم تُقرر إلاً في كتاب الجراخ

أورد له القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر قوله [الكامل]:

كرمُ شمُوليٌ تنضوع نشره وندى طُفيليُّ أجاب وما دُعِي

قلت: أورد الشيخ قطب الدين اليونيني في ذيله على المرآة في ترجمة الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري المعروف بشيخ الشيوخ عن والده زين الدين ملخصه: كنتُ جالساً بسوق الخوّاصين فوقف عليّ شابٌ رثّ الثياب ظاهر الاكتئاب عليه أثر الفاقة والمرض مائل السمرة إلى السواد فناولني ورقة فيها أبيات شعر يشكو فيها رقّة حاله فقلتُ له هذا شعرك فقال نعم فرحمته وقلت له انظم أبياتاً في ضياء الدين الشهرزوري لأحملها إليه وخُذ هذا الدينار فمضى وأتاني في اليوم الثاني بالأبيات فأوصلتُها إليه فسلّم عليه وأعطاه خمسة دنانير ثم لم أره ثم انتقلتُ إلى حماة ووليتُ بها نظر الأوقاف بعد مدّة وقدم الرشيد المعروف بالصفوي بعد انصرافه عن خدمة الملك

الأشرف فتعصّب له جماعةٌ من الدولة المنصورية فولي وزارة الملك المنصور ورام مني الحضور فامتنعتُ فشكاني للسلطان فقال هذا ليس لك عليه اعتراضٌ فتركني الرشيدُ وأخذ يستميل مودّتي فلم أنبسط له وفاءً للزين بن فريح لأن أمور الديوان كانت إليه قبل ذلك فما كان إلا أن تغيّر المنصور على الرشيد فعزله واعتقله بجامع القلعة فجهّزتُ إليه ولدي عبد العزيز وعرض عليه المعونة والمساعدة بكلّ ما يليق فشكر وأثنى والتمس التلطف في خلاصه فسعيتُ في أمره وردّ ما كان أخذه من المعلوم على المباشرة ثم حُبس نوّابه وطُلب منهم ارتجاع معاليمهم فقال الرشيد إن هؤلاء حُبسوا بسببي وأنا الذي عوقتهم عن مكاسبهم وأنا أقوم بما يُطلَب منهم فوزن ما طُلب منهم وزُرْتُه وهاديتُه وصادقته وباسطته فقال لي يوماً خلوةً والله يا مولانا ما كان طلبي لك للحكم عليك في عملك بل لأتعرّف إليك أما تعرف ذلك الفقير الأسود الأصيفر الرثّ الحال والهيئة الذي وقف عليك بسوق الخوّاصين وأعطاك ورقة فيها [البسيط]:

يا أجملَ الناس في خلقٍ وأخلاقٍ أُسعِدْ مريضاً غريبَ الدار منفرداً

فأحسنتَ إليه وأمرته بمدح ابن الشهرزوري فنظم لك أبياتاً منها [مجزوء الرمل]: غُــــرّة الــــظـــبـــــي الــــخـــريــــرِ مِـــن هَــــواهــــا مَـــن مُـــجِـــ

فلئن صَدَّ حَبِيبِي

فحياتي بأخي الجو

عليك معتمدي من بعد خَلاقِي أبكَى أعاديه من ضُرٍ وإملاقِ

مِسن هَسواها مَسن مُسجِسيري ونسفسي مُسجِيسري ونسفسي عسنسي سُسرُوري مسوت ذي سُسقسم فسقِسيسر دوري

فأوصلته إليه وأخذت له الجائزة أنا والله ذلك الشخص فاستحييت منه وأطرقت فقال يا مولانا من كانت حاجته إليك وإلى مثلك ما عليه عارٌ، قلت: أظنّ هذا الرشيد هو صاحب هذه الترجمة والله أعلم وإلا فهو الرشيد عبد الله بن المظفّر الصفوي وهو الصحيح وسيأتي ذكره في حرف العين مكانه ومن شعر صفي الدين محمد بن إسماعيل المذكور يمدح الأشرف موسى [الرجز]:

ما طبعوا سيوفهم من الحَدَقُ فسواترٌ بسواترٌ مسا رَمَسقتُ كَمْ أُودعَتْ يومَ الغرام لوعةً تسراهُم رَقوا لِمما لقيتُه يحذّبون ما أدّعيت من هوى يحذّبون ما أدّعيت من هوى أنفقت عمري في تقضّي وصلِهم وا بأبي مَن جمعَتْ وجُنتُه

إلاً لأت المحبّين رَمَقُ قطَ فأبقت للمحبّين رَمَقُ للهيبها لولمس النارَ أحترقُ بعدهُم من الفراق والفرق وشاهدُ الحال لدعوايَ صدقُ فضاعَ ما أنفقتهُ وما أتّفقُ ماءً وناراً أو صباحاً وغَسَقُ

كأنَّما في قَسماتِ وجهِه رَيامٌ له قلوبُنا مَراتعٌ ذو هَـيَـف كـيـف أطـاق خـصـره أسهرنى ونام ملء جفنه قىد فُتِحَت لى فيه أبوابُ عناً ألُّف ما بين الجفون والحشا صاحب ديوان العرام خاله مذ سُلّمت خزائنُ الحُسن له وحازها فلم يجد أحسن مِن مظفّر الدين المليك الأشرفال اللابس المجد جديدا والورى حُمَّ السحابُ خجَلا من جوده

قلت: قوله ذو هَيَفِ البيت أخذ معناه من المتنبي حيث قال [الوافر]:

وخصر تُشبت الأبصارُ فيه لم تحكِ نائلَك السحابُ وإنّما

لكن صفى الدين أبرزه في قالب أحسن وأوضح وزاد فيه رعدة الرعد والجناس فضلة، ومن شعر صفى الدين أيضاً [الكامل]:

> عنا بعندلك فالزمان مواتى والروض قد حمل النسيمُ تحيّةً ركعَتْ أباريقُ المدام وصاحَ حَـ وتجاوبت أوتارنا بلغاتها فأستجل بكرأ تُوجت بحبابها

لمًا عقدتُ لها على ابن فراتِ

وكتب إليه ابن الكعكي صاحب ديوان الجيش يطلب منه ورقاً [منهوك الرجز]:

وجُـودُه مـشل الـوهَـقْ يا مَن نَداه قد فَهِ قُ كهما مننت بالورق أمئن على بالورق

فأنت بالفضل أحق

فأجاب إرتجالاً [مجزوء الرجز]:

بين مَسائين ٱبتِساماتُ فَلْقُ غصنٌ له مَلابسُ الحُسن وَرَقْ حَمْلَ الذي رصّع فيه من حَدَقْ موسِّداً من الفؤاد ما خَفَقْ لأيّها شاء الغرامُ بي طُرَقْ فليته بين الجفون ما فرق له على الناس ديونٌ وعُلَقْ فكَ جميعَ ما عليها من غَلَقْ صفات مولانا فخان وسرق كريم حقاً وسواه مختلق عليهم منه الفتيق والخَلَقْ فرعدُه الرعدةُ والغيث العَرَقْ

كأنَّ عليه من حَدَق نطاقا وقوله أيضاً: حُمَّ السحابُ خجّلا البيت أخذه من أبي الطيب المتنبيّ أيضاً قال [الكامل]: حُمَّت به فصبيبها الرُحَضاء

والخد نُقلِي والعيون سُقاتِي

عن زُهرَه مسكيّة النفحاتِ ع على الصبوح مؤذَّنُ الصلواتِ فألتفت النغماث بالنغمات بستكرك السدهر نَسطَقْ اس جَسميعاً من عَسلَقْ من سائسر السناس أحق أمسكنه مسن السورقْ ما أتسفَقْ (۱)

يا مَن إلى الفضل سَبَقْ مَن إلى الفضل سَبَقْ مَن دُرَةِ خُلِقَتَ وَالَّنَ وَالَّنَ الْفَاصَ وَالَّنَ الْفَاصَ أَلْفَا وَصَافَ الْفَاصَ الْفَاصِ الْفَالِي الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَالِي الْمَامِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَاصِ الْفَالْمِ الْمَامِ الْمَام

٠٦٢ - «الأفضل صاحب حماة» محمد بن إسماعيل. السلطان الملك الأفضل ناصر الدين ابن السلطان العالم الملك المؤيد عماد الدين بن الأفضل على ابن الملك المظفّر بن المنصور بن صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي، حضر إلى دمشق في أوائل شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وقد رسم السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن السلطان الملك الناصر بحضوره إلى دمشق ليكون بها مقيماً أمير مائة رأس الميسرة ويُطلَق له مِن دخل حماة ألف ألف درهم ومائتا ألف درهم في كلُّ سنة فركب بها موكبّين وحصل له قولنج أعقب بصرع فتوفي ليلة الثلاثاء حادي عشر الشهر المذكور، ومن الغريب أن زوجته كانت قد مرضت وأشُرفت على الموت فجزع عليها وصنع لها تابوتاً ليضعها فيه إذا توقّيت ويحملها إلى حماة فلما توفي هو وضعته والدته في ذلك التابوت وحملته إلى حماة من ليلته ثم إن الزوجة المذكورة توفيت عشية ذلك اليوم ثم إن ابنيه توجّها إلى مصر صحبة جدّتهم فأكرموا نُزلها إكراماً لابنها الملك الأفضل وأعطوا لابنه الكبير إمرة سبعين فارساً فمات في مصر قبل خروجهم منها فسبحان من يقرب الآجال ويقطع الآمال، وكان والده الملك المؤيّد قد سمّاه في حياته بالملك المنصور فلما توفي والده في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ورسم له السلطان الملك الناصر بمكان أبيه سمّاه الملك الأفضل باسم جدّه، وكان إنساناً حسناً يعطى العطاء الوافي الوافر وهو مذموم غير محمود وكان أبوه أسعد منه وما زال مروعاً مدّة حياته تارةً من جهة السلطان وتارةً من جهة الأمير سيف الدين تنكز وتارةً من جهة أقاربه وشكواهم عليه وتارةً من جهة العربان، وكان قد نسك في وقتٍ وجلس على الصوف والتزم بأن لا يسمع الشعر ثم ترك ذلك وجلس على الحرير وسمع الشعر، وولأني نظر المدرسة التقوية بدمشق نيابةً عنه وسمعتُ كلامه غير مرّة فما كان يخلو من استشهاد بشعر مطبوع أو مَثَل مشهور، وأما والده فكان فاضّلا صاحب مصنّفات وسيأتي ذكر والده في حرف إسماعيل إن شاء الله، وترك الملك الأفضل عليه من الدِّين فيما بلغني ممن له اطّلاعٌ على حاله جملةً فوق الألفي ألف درهم، وكان الأمير سيف الدين تنكز قد حنا عليه آخراً وشذِّ منه ولما أمسك تعب بعده ولزمته مغارم وكثرت الشكاوي عليه وقل ناصره فتضعضعت أحواله واختلت

<sup>(</sup>١) أي لو أطاق الخادم حمل الورق بكسر الراء ـ وهو الفضة بدل الورق بفتحها، لفعل.

٦٢٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٨٨).

أموره وكان الموت فجأة آخر خموله نعوذ بالله منه، وقال شاعره وشاعر أبيه من قبله جمال الدين محمد بن نباتة يرثيه [الطويل]:

> تغرَّبَ عن معنى حماةً مليكُها وما مات حتى مات بعض نسائه وقال أيضاً قصيدة أولها[الطويل]:

بكى الشعر أيّامَ المُنَى والمنائح ولمّا أدلهَمْت صفحة الأفق بالأسَى حيّا المُزن أسعِدْني على فقد سادتي أبعد بني شاد وقد سكنوا الشَرَى أبعد ملوكِ العلم والبأس والنَدَى لئن أوحشوا منهم بيوت مقامهم منها [الطويل]:

تلا فقْدَ إسماعيلَ فقْدُ محمدِ وزالا فما إنسانُ عيني بممسك كأن لم يُجد بعد المؤيّد أفضلُ كأنَّ زناد الفضل لم يُورِ منهما منها [الطويل]:

وواللَّه ما نُوفَي صفات محمدِ سلامٌ على جنَّات أجداثهم ولا وأنشدني من لفظه لنفسه الأديب علي [المواليا/ البسيط]:

صاحبْ حَماة ما عُطِي في الدست إلهامات دارت عليهِ رخَاخَ أفيالْ وها ما مات وأنشدني له أيضاً [المواليا/ البسيط]: يا أولاد الأفضل كُسرتم كسر ما لُو جَبْرُ تصبّروا وأندُبوا مَن قد حواه القبرُ وأنشدني له أيضاً [المواليا/ البسيط]: بالأمس يا أولاد الأفضل صاحَ صائحكم

وأودَى بها من بعد ذاك مماتُهُ بهمة وكادت أن تموت حَماتُهُ

ففي كلّ بيت للثنا صوتُ نائحِ علمنا بأنَّ الشُهب تحت الصفائحِ بدمعٍ كجَدُواهم على الخلق سافحِ قريضٌ لشادٍ أو سرورٌ لفارحِ تَشُبُ العُلا نارَ القِرَى والقرائحِ لقد أوحشوا منا بيوت المدائحِ

فيا للأسَى مِن فادح بعد فادح بكاه ولا إنسانُ قولي بكادح فصمن جَذَع بنّ الجياد وقارح سننا شِيَم ما فيه قولٌ لقادح

إذا نحن أثنينا عليه بصالح سلامٌ لنار الحُزن بين الجوانح بن مقاتل الحموي بحماة يرثي الملك الأفضل

بَيذَق تَفرزَن عَقَد بَندُو على الهامات لَعِبْ بنفسُو على خيلٍ ركبها مات

فقدتم أبن المؤيد نجل ذاك الحَبرُ فآل أيوب هم أهل البلا والصبرُ

على الملا بين غاديكم ورائحكم

وأتبذلت بمراثيكم مدائحكم

مَن شرّف الكونَ في سابعْ سَما مَمشاهْ من هُوْ مَلِكُ مصر أو من ابن شاهنشاهُ

واليوم صارت منغانيكم نوائحكم وأنشدني له أيضاً [المواليا/ البسيط]: محمد المصطفى المختار من منشاة أذاقه الموت مَنْ كلّ الورى تخشاه

٦٢١ \_ «ابن التيتي» محمد بن إسماعيل بن أسعد الأمير شمس الدين ابن الصاحب شرف **الدين الآمدي المعروف بابن التِيتي** بتائين ثالثة الحروف بينهما ياء آخر الحروف، كان وزيراً بماردين وحضر أخيراً في الرسلية من الملك أحمد صحبة الشيخ عبد الرحمن الكواشي الآتي ذكره في مكانه فمات مُرسِلهم على ما يأتي في ترجمة الشيخ عبد الرحمن وحُبسوا ومات الشيخ عبد الرحمن وطُلب شمس الدين إلى مصر وأُعطي خبزاً في الحلقة وترقًا إلى أن صار نائب دار العدل وجفل به فرسٌ فمات رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعمائة بمصر.

٦٢٢ ـ «أبو دهمان» محمد بن أبي الأسود أبو دهمان بصريّ عربيّ، تقلُّد سابور من كور فارس ولما ضرب المهدى أبا العتاهية بسبب تشبيبه بعُتبة قال أبو دهمان [المنسرح]:

لولا الذي أحدث الخليفة في ال عُشاق مِن ضربهم إذا عشقوا لبُحْتُ بِاسِم التِي أُحِبُ ول كِنْي آمرؤُ قد نبابِيَ الفَرَقُ أخاف إن بحثُ أن أُعاقَب فال وقال [البسيط]:

> من أجل حُبيك قد أحببتُ حُمّاكا حُمّاك جمّاشةً حمّاك عاشقةً

أخذه بعض المتأخرين فزاده وقال [السريع]:

لولم تكن حُمّاه مشغوفة ما عانقَتْ إذ أقسلت صدره توفى أبو دهمان<sup>(١)</sup>.

قلب بطول الكتمان يحترق

أظنُّها دون خلق اللَّه تَهواكا لو لم تكن هكذا ما قبلت فاكا

تعشقه مشلي وتسهواه وقبيلَتْ إذ فارقبت فاه

٦٢٣ ـ «الحربي» محمد بن أشرس الحربي، حدّث عن أبي زيد العُكلي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وروى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عُقدة الحافظ الكوفي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاّل وعباس بن محمد الدوري.

٦٢١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٨٦).

٦٢٢ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٥١/١٥١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

378 ـ "محمد بن الأشعث" محمد بن الأشعث بن قيس. الكندي الكوفي ابن أم فَروة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حدّث عن عمر وعثمان وعائشة وروى له أبو داود والنسائي، وتوفي في عشر السبعين من الهجرة، وولد أكثر من ثلاثين ولدا ذكراً وابنه عبد الرحمن الذي خرج على الحجّاج.

770 ـ «الأمير محمد بن الأشعث» محمد بن الأشعث بن يحيى الخزاعي الخراساني الأمير أحد قُوّاد بني العباس، ولي دمشق للمنصور ثم ولي مصر ودخل القيروان لحرب الإباضية، كان شجاعاً مهيباً، توفي سنة تسع وأربعين ومائة.

7۲٦ ـ «المروزي» محمد بن الأشعث. أبو الأشعث المروزي، كان منقطعاً إلى آل طاهر، قال يمدح محمد بن إسحاق بن إبراهيم المُصعبي بقصيدة أولها [المديد]:

وغَنُوا بالنفع عن ضَردِهُ بسسهام السحب عن وَتَره ليس يُطْفَى لهف مُستعَرِه حلً عقدُ السِحر في نظرِه في نظرِه في نظرِه في خذره

نوم العندال عن سهره ورَمَى الهِ جُرانُ مقلته فحشاه يلتظي لهباً تيهمنه مقلتا رشاً لورآه عاذلي سفها

7۲۷ ـ «الزهري الكاتب الكوفي» محمد بن الأشعث بن فحرة. الكاتب الكوفي أحد بني زهرة من قريش، كان شاعراً مغنّياً وكان يُلقي الغناء على جواري ابن رامين وغيره.

7۲۸ ـ «الحافظ ابن إشكاب» محمد بن إشكاب الحافظ أبو جعفر البغدادي أخو علي بن إشكاب (۱)، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وقال أبو حاتم: صدوق، توفي سنة إحدى وستين ومائتين.

779 ـ «ابن أُميّة الشاعر» محمد بن أُميّة، قال ابن المرزبان: هو ابن أبي أُمية واسم أبي أُمية عمرو، قال صاحب الأغاني: كان محمد كاتباً شاعراً ظريفاً وكان حسن الخطّ والبيان كان يهوى

٦٢٤ ـ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٦٤).

<sup>170</sup> ـ «الكامل» لابن الأثير (٣/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ ٤٦٣ ـ ٤٧٢).

٦٢٦ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤١).

٦٢٧ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٣/١٣).

٦٢٨ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٢٦٢)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٢٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسين بن إبراهيم، المعروف بابن إشكاب.

٦٢٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٨٥)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١١/ ٣٢)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (١٨٤).

جارية اسمها خداع لبعض جواري خال المعتصم وكان يدعوها ويعاشره إخوانه إذا دعوه بها اتباعاً لمسرّته وأراد المعتصم الغزو وأمر الناس بالخروج جميعاً فدعاه بعض إخوانه قبل خروجهم فلما أصبحوا جاءهم من المطر أمرٌ عظيم لم يقدر أحد أن يطلع رأسه من المطر وكاد محمد يموت غمّاً فكتب إلى الذي دعاه [الوافر]:

تمادَى القطرُ وأنقطَعَ السبيلُ على أني ركبتُ إليك شوقاً وكان الشوق يقتلني دليلاً فلم أجدِ السبيل إلى حبيب فأرسلتُ الرسول فغاب عني ومن شعره [الرمل]:

رُبَّ وعدِ منك لا أنساه لي أقطعُ الدهر بوعدِ حسن كلما أملتُ يوماً صالحاً وأرى الأيام لا تُدنِي الذي

واجب الشكر وإن لم تفعلِ وأجلي وأجلي كربة ما تنجلي عرض المسكروة دون الأمللِ أرتجي منك وتُدنِي أجلي

من الإلْفَين إذ جرت السيولُ

ووجـــه الأرض واديــه يــجــول

وللمشتاق معترماً دليل

أودّعه وقد أفد الرحيل

فيا لله ما فعل الرسولُ

قال ابن المرزبان: كان عمرو ينشد هشام بن عبد الملك الأشعار بالتطريب يتشاغل بها عن الغنى وهو مولاه، ومحمد من أهل بيت شعر وطرفة وكتبة وأدب وهو أشعرهم وكان يكتب للعباس بن الفضل بن الربيع، توفي (٢)، قال ابن المرزبان: شاعر غزل مأموني، من شعره [الطويل]:

هَوِيتُ فلم يبْلَ الهوى وبَلِيتُ كتمتُ الهوى حتى تشكَتْ نحولَها يذبّ المُنَى عَنّي المنايا ولو خلا وأُضمِرُ في قلبي العتاب فإن بَدَتْ ومنه [الكامل]:

للَّه ذو كبيد يكابِدُ في الهوى يأبى الحياء إذا ألتقيتُك خالياً ومنه [الطويل]:

وإنّي لأرجو منك يوماً يسرّني أُؤمّلُ عطفَ الدهر بعد أنصرافه

وقاسيتُ كلَّ الذلّ حين هويتُ عظامي بإفصاحٍ وهنَّ سكوتْ مقيلُ المُنَى من مهجتي لطَفيتُ وساعَفني قرب المزار نَسِيتْ

طمَعَ الحريِص وعقةَ المتحرّج من أن أبشَك ما أخاف وأرتجي

كسما ساءنسي يسومٌ وإنسي لآمِسنُ فيا أملي في الدهر هل أنت كائنُ

توفي المذكور(١).

• ٦٣٠ ـ «النعال الصوفي» محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن. الشيخ صائن الدين أبو الحسن البغدادي الصوفي المعروف بالنعال، كان مشهوراً بالصلاح والخير، روى عنه الدياطي وغيره وكان أعلى إسناداً ممن بقي بالقاهرة، توفي سنة تسع وخمسين وستمائة.

771 - «المرواني الكوفي» محمد بن أنس وقيل ابن عبد الرحمن بن عبيد الله الكوفي المرواني يكنى أبا جعفر وقيل أبا إسحاق، شاعر مطبوع له مع أبي نواس خبرٌ، قال في غلام مجدور [مجزوء الوافر]:

ومَسجدور ساسرفْ فيي حكي حكي السجدريُّ في خدّيك كسأنٌ تسعسطُّه السزنّا على حقويه فوق السخص وقال وقد رُوي لغيره [السريع]:

كل عروس حسن وجهها الحلي منها مستعادٌ لها

هسواه أيسمسا سَروَ ه نَـقْطَ الحبر في الصُحُفِ

ر في ليسن وفي لُـطفِ

ر معقودٌ على ألِف

زَهت فبالخمر أباهِيها وخمر كأسى حليها

### ابن إياس

٦٣٢ ـ «البكيري» محمد بن إياس بن البُكير بن عبد ياليل<sup>(۱)</sup> ـ بيائين آخر الحروف ولامين ـ الليثي المدني من أولاد البدريين، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وروى له أبو داود، توفي في عشر التسعين للهجرة.

**٦٣٣ ـ محمد بن إياس بن أبي البُكير الليثي**حليف بني عُذرة بن كعب، قال في حرب بني عديّ بن كعب بالمدينة ويرثى زيد بن الخير الوافر]:

ألا يا ليت أمي لم تلدني ولم أكُ في العُواة لدى البقيع ولم ألا يا ليت أمي لم تلدني ولم ألا في العُواة لدى البقيع ولم أر مُصرع ابن الخير زيد مصريع الخير زيد مصريع الخير الذي عظمت وجلّت مصيبتُه على الحيّ الجميع

175 \_ «ابن الحرّاني والي دمشق» محمد بن إياز الأمير ناصر الدين ابن الأمير افتخار الدين الحرّاني الحرّاني الحنبلي، ولي ولاية دمشق بعد موت والده وأضيف إليه شد الأوقاف والنظر فيها استقلاً لا وكان نائب دمشق حسام الدين لاجين لا يخالفه ولا يخرج عن رأيه، رأيتُ بخطّ القاضي محيي الدين بن فضل الله كتباً ومراسيم مكتوباً فيها برسالة الأمير ناصر الدين وكان ذا عقل ورأي وله المكانة العالية عند الملك الظاهر وكان مليح الخطّ جيّد الفضيلة كثير المكارم، قال الشيخ قطب الدين عبد الكريم: رأيتُه يكتب وهو ينظر إلى جهة أخرى، قال بعض الأمراء: والله يصلح لوزارة بغداد زمن الخلفاء ولا يقوم غيره مقامه. واستعفى من ولاية البلد وأجيب ثم ولاة المنصور نيابة حمص فتوجّه إليها على كره ولم تطل مدّته بها، وتوفي بحمص سنة أربع وثمانين وستمائة ونُقل إلى دمشق ودُفن بتربة الشيخ أبي عمر ولم يبلغ الستين.

• • •

<sup>777 - &</sup>quot;الطبقات" لابن سعد <math>(7/47)، و"تاريخ البخاري الكبير" (1/47)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (1/47)، و"الثقات" لابن حبان (9/47)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (1/47)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (1/47)).

<sup>(</sup>١) أبوه إياس بن البكير، صحابي بدري هو وإخوته عامر وعاقل وخالد كلهم بدريّون.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

### ابن أيبك

700 - «ابن الإسكندراني» محمد بن أينك بن عبد الله ناصر الدين بن عز الدين الإسكندراني، كان والده نائب الرحبة أيام الظاهر ولما كنتُ بالرحبة رأيت كتب السلطان إلى والده، كان ناصر الدين هذا ممن جمع بين حسن الصورة وحسن الأوصاف ووفور العقل والرئاسة والحشمة، تأبّى لما مات والده تأبّياً كبيراً ومنع مماليكه وغلمانه من جز شعورهم وهلب أذناب خيله وتقدّم إلى الطبّاخ وعمل الطعام ومد السماط للناس وسقاهم السكر والليمون وكان في شهر رمضان وأباع التركة وجمعها وأوفى دين والده وحلّف من لم يكن له بيّنةُ وأعطاه ووصل إلى دمشق وخرج عن أمور كان يعانيها وتاب ولازم الصلاة والصيام وركب وخرج إلى أرض الحُرجُلة وهو صائم فمر به الحصان على نهر فرماه وطلبوه في النهر فلم يجدوه إلا بعد يومين قد تعلّق في سياج بمهمازه وحصل الأسف عليه وحزن الناس عليه حزناً عظيماً لمحاسن حواها وكان غرقه سنة خمس وسبعين وستمائة وله دون العشرين سنة وسيأتي ذكر والده.

7٣٦ - «ابن أيبك الطويل» محمد بن أيبك الأمير صلاح الدين المعروف بابن أيبك الطويل، تنقل في المباشرات فباشر شدّ الساحل وولاية الولاية بالصفقة القبلية ثم تنقل في نيابة الرحبة وجعبر مرّات وكاد في واقعة الأمير سيف الدين تنكز أن ينعطب لأنه كان في جعبر نائباً وكان قد أودع عنده زردخاناه وطُلب إلى مصر عقيب إمساك تنكز فأصلح أمره وعاد ولما كان في آخر الأمر جهز إلى صفد صحبة الأمراء الذين رُسم بتجهيزهم إلى محلّ إقطاعاتهم فأقام قريباً من نصف سنة وتوفي بها رحمه الله تعالى في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون صفد.

**٦٣٧ - «الرهاوي» محمد بن أيمن الرُهاوي،** قال في تتمة اليتيمة: كان يعارض أبا العتاهية ويجري في طريقه، من شعره [الكامل]:

إنَّ المكارم كلَّها لو حُصَلت تعظيم أمر اللَّه جلَّ جلاله وقال [البسيط]:

أنَّى تُسَافِسُ في دنيا مفارقة حذرتُك الكِبرَ لا يعلقُك ميسمُه

رجعت بجملتها إلى شيئينِ والسعي في إصلاح ذاتَ البَينِ

ونحن قد نكتفي منها بأدناها فإنه ملبس نازعته الله

٦٣٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٣).

٦٣٧ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/ ٢٩).

### ابن أيوب

٦٣٨ ـ «المسند ابن ضريس» محمد بن أيوب بن ضُريس تصغير ضرس أبو عبد الله البجلي الرازي شيخ الريّ ومسندها، روى عنه ابن أبي حاتم ووثّقه وكان ذا معرفة وحفظ وعلوّ روايةٍ، توفي يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومائتين.

779 - "عميد الرؤساء الكاتب" محمد بن أيوب أبو طالب عميد الرؤساء ولد سنة سبعين وثلاثمائة وكتب للقائم (١) ستة عشر سنة وتوفي عن ثمان وسبعين سنة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وكان فاضلا شجاعاً وصنف كتاباً في الخراج وروى شعر البُحتري عن الحسين بن محمد بن جعفر الخالع عن أبي سهل بن زياد القطان عن أبي الغوث بن البحتري عن أبيه وديوان أبي نصر بن نُباتة الشاعر، وهو القائل: الكتاب سبعة فأولهم الكامل وهو الذي يُنشىء ويُملي ويكتب، والثاني الأعزل وهو الذي يُنشىء ويملي ولا يكتب خطاً رائقاً، والثالث المبهم وهو الذي يكتب خطاً مليحاً ولا يد له في إنشاء ولا إملاء، والرابع الرقاعي وهو الذي يبلغ حاجته في رُقعة يكتب خطاً له في طول نَفس وتنوع في معان، والخامس المخبّل وهو الذي له حفظ ورواية ولا حظ له في إنشاء كتاب فإذا كان عاقلا صلح أن يكون نديماً للملوك، والسادس المخلط وهو الذي يأتي فيما ينشئه بدُرّة وبعرة يقرن بينهما فيُذهب رونق ما ينشئه، والسابع السُكّيت يشبه بالمتأخر في الحلبة وربما جهد نفسه فأتى بعد اللتيّا والتي بمعنى يفهم.

18. «العادل الكبير» محمد بن أيوب بن شادي بن مروان. السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أبي الشكر الدُويني ثم التكريتي ثم الدمشقي، ولد ببعلبك سنة أربع وثلاثين إذ أبوه نائب عليها لزنكي والد نور الدين وهو أصغر من صلاح الدين بسنتين وقيل ولد سنة ثمان وثلاثين وقيل ولد سنة أربعين، اشتهر بكنيته، نشأ في خدمة نور الدين مع أبيه وحضر مع أخيه (٢) جميع فتوحاته وملك من الكرج إلى قريب همذان والشام ومصر والجزيرة واليمن وكان خليقاً بالملك حسن التدبير حليماً صفوحاً مجاهداً عفيفاً متصدقاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، طهر جميع ولايته من الخمر والخواطىء والمكوس والمظالم كذا قال أبو المظفّر سبط الجوزي والعهدة عليه في هذه المجازفة قال: وكان الحاصل من ذلك بجهة دمشق خاصّة مائة ألف دينار وكفّن في غلاء مصر من الغرباء ثلاثمائة ألف نفر قال الشيخ شمس الدين: وهذا من مجازفات المذكور، وكان يميل إلى العلماء وصنف له الإمام فخر الدين كتاب «تأسيس التقديس» وجهزه إليه المذكور، وكان يميل إلى العلماء وصنف له الإمام فخر الدين كتاب «تأسيس التقديس» وجهزه إليه

<sup>(</sup>١) حكم الخليفة القائم بين عامي (٤٢٢ ـ ٤٦٧هـ).

<sup>·</sup> ٦٤ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين يوسف بن أيوب.

من خراسان قيل أنه سيّر إليه ألف دينار، ولما قسم ملكه بين أولاده كان يصيّف بالشام ويشتي بالقاهرة، وكان فيه أناةٌ وصبرٌ على الشدائد ويأكل عندما ينام رضيعاً ورطل خبيص سكّر بالدمشقي وكان قليل الأمراض قال طبيبه خبزُه عليّ حرام فإني لم أداوه إلاّ مرة واحدة في يوم، وكان نكّاحاً غيوراً لا يدخل إلى دوره طواش إلا قبل البلوغ وكان عفيف الفرج لا يعرف غير حلائله، أنجب له أولاده وسلطن الذكور وزوّج البنات بملوك الأطراف وسعد في أولاده وسمع من السلفي وحدّث، وكان له سبعة عشر ولداً وهم شمس الدين مودود والد الملك الجواد والملك الكامل محمد والمعظّم عيسى والأشرف موسى والأوحد أيوب والفائز إبراهيم وشهاب الدين غازي والعزيز عثمان والأمجد حسن والحافظ رسلان والصالح إسماعيل والمغيث عمر والقاهر إسحاق ومجير الدين يعقوب وتقي الدين عباس وقطب الدين أحمد وخليل وكان له عدّة بنات ومات في أيامه شمس الدين مودود والمغيث عمر والملك الأمجد وآخر أولاده وفاة عباس وهو أصغر الأولاد بقي إلى سنة تسع وستين وستمائة، وكان العادل من أفراد العالم، توفي في سابع جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة بعالقين بالعين المهملة والقاف قريباً من دمشق، فكتبوا إلى المعظّم ولده وكان بنابلس فساق في ليلة وأتى فصبّره وجعله في محفّة ونقله إلى قلعة دمشق فلما صار بها أظهروا موته ثم نُقل إلى تربته ومدرسته(١) المعروفة به بدمشق، ولما تولَّى المعظِّم ردّ المكوس والخمر واعتذر بالفرنج وقلَّة المال، ومدحه ابن عُنين الآتي ذكره بقصيدة طنَّانة رائية وكان أُخوه صلاح الدين قد نفاه إلى اليمن يسأله العود إلى دمشق وأذن له في ذلك وأولها [الكامل]:

ماذا على طيفِ الأحبّة لو سَرَى جنحوا إلى قول الوُشاة وأعرضوا منها في المديح [الكامل]:

وله البنون بكل أرض منهم من كل وضاح الجبين تخاله من كل وضاح الجبين تخاله متقدّم حتى إذا النقع أنجلى قوم زَكَوْا أصلا وطابوا مَحتِداً وتَعافُ خيلهم الورود بمنهل يعشوا إلى نار الوغى شغفاً بها منها [الكامل]:

العادلُ الملك الذي أسماؤه وبكلّ أرض جنَّةٌ من عدله الص

وعلیهم لو سامحوني بالكَرَى والله مُفترَى

ملكٌ يقود إلى الأعادي عسكرا بدراً وإن شهد الوَغَى فغَضَنْفَرا بالبِيض عن سَبْي الحريم تأخرا وتدفّقوا جوداً وراقوا منظرا ما لم يكن بدم الوقائع أحمرا ويجلّ أن يعشوا إلى نار القِرَى

في كلّ ناحية تشرّفُ مِنبرا عافي نَداه أسأل فيها كوثرا

<sup>(</sup>١) لعلّها المدرسة العادلية.

ما في أبي بكر لمُعتقِد الهُدَى سيفٌ صقال المجد أخلص متنَهُ بين الملوك الغابرين وبينه نسخَتْ خلائقُه الحميدةُ ما أتى ملك إذا خفَّت حلومُ ذوي النُهَى ملك إذا خفَّت حلومُ ذوي النُهَى تُبتُ الجَنان تُراع من وَثَباته يقظٌ يكاد يقول عمّا في غدِ يقظٌ يكاد يقول عمّا في غدِ حِلمٌ تَخِفُ له الحلومُ وراءه يعفو عن الذنب العظيم تكرماً يعفو عن الذنب العظيم تكرماً لا تسمعن حديث مَلْكِ غيره

شك يريب بأنّه خير الورى وأبان طيب الأصل منه الجوهرا في الفضل ما بين الثريّا والثرَى في الكُتْب عن كِسرى الملوكِ وقيصرا في الكُتْب عن كِسرى الملوكِ وقيصرا في الروع زاد صيانة وتوقُرا وثباتِه يوم الوغَى أسدُ الشَرى ببديهة أغنتُه أن يتفكرا ببديهة أغنتُه أن يتفكرا عنزم ورأي يحقر الإسكندرا ويصد عن قول الخنا متكترا ويصد عن قول الخنا متكترا يُروَى فكلُ الصيد في جوف الفَرا

وهي قصيدة هائلة طائلة جارية في البلاغة جائِلة، قوله وتعاف خيلهم الورود البيت أخذه وقصّر فيه عن قول أبى الطيّب [الطويل]:

> تعوَّدَ أَن لا تقضم الحبَّ خيلُه ولا تَسرد السغُدرانَ إلا ومساؤها

إذا الهامُ لم ترفع جنوب العلائِق من الدم كالريحان تحت الشقائِق

وجمع في قوله يعشوا إلى نار الوغى بين نار الوغى ونار القرى تشبّهاً بقول ابن عمّار فقصّر عنه حيث قال [الكامل]:

قـدّاح زَنـد الـمـجـد لا يـنـفـك مـن نــار الـوغــى إلاّ إلــى نــار الـقِــرَى وممن مدح العادل ابن سناء الملك بقصيدة أولها [الكامل]:

رجع الغرامُ إلى الحبيب الأوَّل ولبستُ أثواب الصِبَى مصقولةً منها [الكامل]:

وتننازلَتْ كفّا أبي بكر بها ولقد تطأطأ للنجوم لأنّه منها يذكر قدوم أولاده من الشام [الكامل]: وتملّ يا ملك الورى بالسادة ال غابوا الذي غابوا وهم كاهلّة فجنيت منهم وأجتليت وجوههم

فرجعتُ بعد تعزُّلي لتغزّلِي وصقالُ ثوب هوايَ شَيبُ تكهُّلِي

لمّا علا زُهرَ الكواكب من عَلي من فوقها ولأنّها من أسفلِ

أملاكِ يا ليث الشَرَى بالأشبُلِ وأتوك لكن كالبدور الكُمَّلِ زُهراً فأنت المجتني والمجتلي

٦٤١ ـ محمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح. الإمام العلاّمة أبو عبد الله ابن الشيخ المجليل أبي محمد الغافقي الأندلسي السرقسطي الأصل، ولد ببلنسية، سمع وروى، كان من الراسخين في العلم بارعاً في العربية والفقه والإفتاء، أطنب ابنُ الأبّار في وصفه كثيراً.

7٤٢ ـ «نقيب السبع ابن الطحان» محمد بن أيوب بن علي بن حازم. الدمشقي الشافعي ابن الطحان نقيب السبع والشامية، ولد سنة اثنتين وخمسين وستمائة في شهر ربيع الأول وتفقه وقرأ بروايات وأذن مدة بتربة أم الصالح، وكان فاضلا مناظراً حسن الخلق فيه وسوسة في أمر المياه، سمع مع زوج خالته النجم ابن الشاطبي من عثمان خطيب القرافة جزءاً ومن الزين خالد والكرماني ويوسف بن يعقوب الإربلي، شاخ وعجز وانقطع بالشامية، سمع منه جماعة الطلبة، قال الشيخ شمس الدين: ورويتُ عنه في المعجم، قلت: وسمعت أنا عليه بقراءة ابن طغريل الجزء الثاني من الأول (١١) من فوائد القاضي أبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الحافظ بالمدرسة الرواحية بدمشق، وتوفي فيما أظنّ في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.

75٣ ـ «الأشقر الزرعي» محمد بن أيوب. الفقيه العالم شمس الدين الأشقر الزرعي، سمع الكثير ودار على الشيوخ في أيام ابن البخاري ونظم الشعر، مولده قبل الستين وستمائة وتوفي رحمه الله سنة إحدى عشرة وسبعمائة وحدَّث.

75٤ ـ «التاذفي المقرىء» محمد بن أيوب بن عبد القاهر الإمام بدر الدين شيخ القراء بحماة الحنفي الحلبي، ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة وتلا على الفاسي وسمع ابن علاق وابن العديم وجماعة وقرأ بنفسه وتميّز وصنّف، قال الشيخ شمس الدين: أخذتُ عنه مباحث وسمعنا منه، وتوفى رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعمائة.

• • •

٦٤١ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبّار (١٩١٢)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ١٠٣).

٦٤٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۱) «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان (٣٠٠).

٦٤٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٤).

٦٤٤ ـ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ١٠٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٤).

### ابن باجة

٦٤٥ ـ «ابن الصائغ الأندلسي» محمد بن باجة وقيل ابن يحيى بن باجة. أبو بكر التُجيبي الأندلسي السرقسطي المعروف بابن الصائغ الفيلسوف الشاعر المشهور، ذكره صاحب القلائد في كتابه وقال في حقه: رمد جفن الدين، وكمد قلب اليقين، نظر في تلك التعاليم، وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم، ورفض كتاب الله الحكيم، ونبذه وراء ظهره ثانياً من عِطْفه، وأراد أبطال ما ﴿لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت: ٤٢]، واقتصر على الهيئة، وأنكر أن يكون لنا إلى الله معادٌ وفيئة، ولعمري ما خلا كلامُه في حقّه من حظّ نفس فقد بالغ وقد ذكرتُ سبب هذا في ترجمة الفتح بن خاقان فليؤخذ من هناك، وأورد له من شعره [الطويل]:

أسُكَّانَ نُعمانِ الأَراكِ تيقّنوا بأنَّكمُ في رَبع قلبِيَ سُكَّانُ ودُوموا على حفظِ الودادِ فطالما سَلُوا اللَّيلَ عِنِّي مِذْ تِناءَتْ دِياركُمْ وهذه الأبيات موجودة في ديوان ابن حَيُّوس، ومن شعره [الكامل]:

ضربوا القباب على أقاحة روضة لا والذي صاغ الغصون مَعاطفاً ما مرَّ بي ريحُ الصَبا من بعدهم

بُلِينا بأقوام إذا أستؤمِنُوا خانُوا هل أكتحلَتْ بالغُمض لي فيه أجفانُ

خطر النسيم بها ففاح عبيرا لهم وصاغ الأقدوان ثُغورا إلاَّ شهقتُ له فعادَ سعيراً

ولما حضرته الوفاة في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وقيل خمس وعشرين وخمسمائة وكان قد سُمَّ في باذنجان بفاس كان ينشد [الطويل]:

أقول لنفسي حين قابلها الرَدَى فراغَتْ فراراً منه يُسرَى إلى يُمنَى قِفِي تحملي بعضَ الذي تكرهينه

فقد طالما اعتدتِ الفرارَ إلى هَنا

وقد ناقض ابن خاقان(١) في ترجمة ابن باجة ما قاله الكاتب أبو عمرو عثمان بن علي ابن عثمان الأنصاري في كتاب «سمط الجُمان وسقط الأذهان» حيث ذكر ابن باجة فقال في حقه: الوزير الأديب، الكاتب الماهر الطبيب، الفيلسوف الجهبذ الأريب، أبو بكر بن الصائغ سِرُّ

٦٤٥ ـ "تاريخ الحكماء" للقفطي (٤٠٦)، و"نفح الطيب" للمقري (٤/ ٢٠٤ ـ ٢٠٦)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٩)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٦٢)، و«قلائد العقيان» للفتح بن خاقان (٣٠٠).

كان الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل، وقتل معه سنة ( ٢٤٧هـ) كما في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤١٢). أما هذا فغيره لأن وفاة ابن باجة سنة ( ٥٣٣هـ). فالمؤرخ ابن خاقان غير الوزير صاحب نفس

الجزيرة إذا تهندست، وجهبذها إذا تنطّست، ومنير محاسنها إذا ادلهَمَّت وعسعست، لولاه ما سفرتُ عن شريق، ولا أهتدتْ إلى الرياضيّات سمتَ طريق، ولا ضربتْ بعِرقِ في البرهانيات عريق، به شاركتُ في الدقائق الرقاق، وعليه فيها وقع الأصفاق، وعنه عُرف ثقيل الحجاز وخفيف العراق، وأمّا آدابه فالرياض العرائس، والأعلاق النفائس، وأمّا أقلامه فالرماح الخطّيّة والغصون الموائس، أطلعت لَهاذِمها كلُّ عريب، وأسمعت أغصانها شجو الورقاء وطرب العندليب، وما عسى أن يقال في الفتح(١)، وسِيَره تصغر عن الثلب والقَدح، غير أنه لما أرهف شَباتَه، وأحضر أقلامه ودواته، جعل نفسه الخبيثة مرآته، فأرَثْه معائبه، ونثلت بين يديه مثالبه، فسطَّرها في كتاب، ونسقها نسق حساب، وما شعر أنه أخَّر وقدِّم، وكم غادَرَ مِن متردَّم، ولمز بما لم يتستّر عن إتيان نُكرِه، وعرّض بما صرّح هو في صحو القبيح وسُكره، واعتمد القمرَ بنباحه، ورجم المعالي بسلاحه، ولكنهما قد صارا أثراً بعد عين، وللحاكم بين الرجلين بيت أبي الطيب أحمد بن الحسين، وسأثبت من كلامه الرقيق، ونظامه الرائع الأنيق، ما ترتدي به ذُكاء (٢)، ويود لو يجتذبه في روضته المُكّاء، ويقيم به سُوقه الطرَبُ المستقرّ والبكاء، فمن ذلك [الطويل]:

> خليلي لا واللَّهِ ما القلبُ سالمٌ وإلا فما بالى ولم أشهد الوغى وله [الطويل]:

> تراءى أمام الركب ركب محصب فأرسلتُ فيها نظرةً ما تخلَّصَتْ ونازعني فضل ألتفاتى مشمر

ولما مات ابن باجة رحمه الله تعالى وقف على قبره أبو بكر ابن الحمارة وأنشد [الكامل]: يا صاحب القبر القريب ودونه قمْ إن أطقتَ وهاتِ عن صُور الردى وٱخبرْ<sup>(٣)</sup> عن الملكوت كيف رأيتَهُ

وإن ظهرت مني شمائل صاح أبيث كأني مُشخَن بحراح

ومِن دونه أعداؤه ووُشاتُه من الجفن حتى بَلَّها عبراتُهُ يسائل أين الخَيفُ أو عرفاتُهُ

هم تبيت له الكواكب تسهَرُ خبراً فقد عاينت كيف تصورً إنَّ الغريبَ عن الغرائب يُخبِرُ

٦٤٦ \_ «ابن باخل» محمد بن باخِل. الأمير شمس الدين الهكاري متولّي إسكندرية، توفي بها سنة ثلاث وثمانين وستمائة، كان صارماً عادلاً وله مَيْلٌ إلى الأدب، سمع جميع سنن ابن ماجه من الموفّق عبد اللطيف بن يوسف ومقامات الحريري بحرّان وخرّج له الحافظ منصور بن سُليم وأجاز لقطب الدين عبد الكريم وسمع عليه الشيخ أثير الدين أبو حيّان وعنه روى لي كتاب

يقصد أبو عمرو الأنصاري بالفتح: الفتح بن خاقان الأندلسي الذي ذمَّ ابن باجة.

ذكاء: اسم للشمس. (٢)

همزتها همزة قطع لكنها وصلت لضرورة الشعر.

المقامات للحريري وله نظمُ، أنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: أنشدني المذكور لنفسه [الكامل]:

أنظر إلى الدنيا بعينِ بصيرةِ كم رامها فيما مَضَى من جاهلٍ ويكونَ فيها آمناً في سِرْبه قلبَتْ له ظهر المِجَنُ فما درى

قلت: هو شعر متوسط، رثاه السراج الورّاق بقصيدة أولها [الكامل]:

أخفاك يا شمس النهار كسوف تبكي لفقد سَمِيها والدمع من والبدر يُعولِ في أحتراق وهو في والشهب في ثوب الجداد من الدُجا والشعر بعد الإنتظام (١) مبدد وسواك لم يُحسِن سِواكَ نظامِه في أسعواكَ نظامِه في المحدوكيّ الذي أفعالُه ومقدم عند المملوك كرتبة الـ

للشمس منه ناظرٌ مكفوفُ وَسْمِيهُ الوليه مذروفُ عُمر التمام وطرفُه مطروفُ والصبح عن طُرقِ الهُدَى مصروفُ وشَذاه ذاك العنبريّ خُلُوفُ ومن الأراك أسنةٌ وسيوفُ أبدا إليها يُنسب التصريفُ أسماء والناسُ الجميعُ حروفُ

ودع التشاغل بالذي لا ينفعُ

ليفوز منها بالذي هو يطمعُ

لا يختشي ريباً ولا يتوقع

إلا وأسياف المنتة تلمع

<sup>(</sup>١) همزته همزة وصل قطعت لضرورة الوزن.

#### ابن بحر

٦٤٧ \_ «أبو الحسين الرهني» محمد بن بحر. أبو الحسين الرُهني بالراء والنون نسبةً إلى رُهنة قرية من قرى كرمان، وهو شيبانيٌّ معروف بالفضل والفقه، قال ابن النحاس في كتابه: قال بعض أصحابنا أنه كان في مذهبه ارتفاعٌ وحديثه قريب من السلامة، وقال غيره: كان يذاكر بثمانية آلاف حديث غير أنه كثُر حفظه وتتبّع الغرائب ومَن طلب الغرائب كذب، وله «كتاب البِدَع»، و «كتاب نِحَل العرب» ذكر فيه فرق العرب، وله «كتاب الدلائل على نِحَل القبائل».

٦٤٨ \_ «أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر الأصبهاني. أبو مسلم الكاتب المترسّل البليغ المتكلم الجدلي، مولده سنة أربع وخمسين ومائتين ووفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، كان الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح يشتاقه ويصفه، قال محمد بن إسحاق: له من الكتب «جامع التأويل لمُحكم التنزيل» على مذهب الاعتزال أربع عشرة مجلدة، «كتاب جامع رسائله»، «الناسخ والمنسوخ»، وكان معتزليّاً، ومن شعره [الطويل]:

> فلمّا ٱلتحي وأسودً عارضُ وجههِ ومنه [السبط]:

هل أنت مُبلغ هذا القائِدِ البَطَل إن كنتَ أخطأتَ قرطاساً عمدتَ له

وقد كنتُ أرجو أنه حين يلتحى يفرج عنّي أو يجدّد لي صبرا تحوَّل لي البلوي بواحدة عشرا

عنى مقالةً طُبُّ غير ذي خَطَل فأنتَ في رَمْي قلبي من بني ثُعَلِ

٦٤٧ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٣١).

٦٤٨ ـ «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٨٩ ـ ٩٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٥٩).

## ابن بختيار

٦٤٩ - «الأبله العراقي» محمد بن بختيار بن عبد الله. المولِّد المعروف بالأبلَه البغدادي الشاعر المشهور، ديوانه موجود بأيدي الناس، ذكره العماد في الخريدة فقال: هو شابِّ ظريف يتزيًا بزي الجُند رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة رائق البراعة قال أنشدني لنفسه سنة خمس وخمسين وخمسمائة ببغداد [المديد]:

> زارَ مَــن أحــيَــا بــزَورتــه قسمسرٌ يَسشنسي مسعساطِهُ بتُ أستجلي المدام على ومن شعره [البسيط]:

ما يعرف الشوق إلا من يكابده ومن شعره وهو في غاية الرقّة [الكامل]: دَعنِي أَكَابِدُ لَوعتِي وأُعانِي آلبيتُ لا أدع السلوَّ يغرّني أوَلي تروض العاذلاتُ وقد أرَى يا بَرقُ إِن تَجُز العقيقَ فطالما حيهات أن أنسَى رُباك ووقفة ومهفهف ساجى اللحاظ حفظته يصمى قلوب العاشقين بمقلة خَنِث الدلال بشعره وبشغره ما قام معتدلاً يهز قوامه يا أهل نُعمانِ إلى وَجَناتكم ما يفعل المُرَّانُ من يد قُلُّب

والدُجا في ليون طُررتيه بانسة فسي ثِسنْسي بُسردتسهِ غِــرَّةِ الــواشــي وغُـرَّتِــةِ

ولا الصبابة إلا من يُعانيها

أين الطليقُ من الأسير العانِي من بعد ما أخذ الغرامُ عِنانيي روضاتِ حُسن في خدودِ حِسانِ أغنته عنك سحائث الأجفان فيها أغِيرُ بها على الغيرانِ فأضاعنى وأطغته فعصانى طرفُ السنان وطرفُها سِيّانِ يوم الوداع أضَلَني وهداني إلا وبانت خَـجْلةً في البان تُعزَى الشقائقُ لا إلى النُعمان فى القلب فِعْلَ مَرارة الهجرانِ وإنما قيل له الأبله لأنه كان في غاية الذكاء فسمي الأبله من باب تسمية الشيء بضدّه كما

٦٤٩ ـ «كتاب الروضتين» لأبي شامة (٢/٥٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٣/٢ ـ ٢٤)، و«شذرات الذهب، لابن العماد (٢٦٦/٤ ـ ٢٦٧)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٦٣).

قيل للأسود كافور، وكان له ميلٌ إلى بعض أبناء البغاددة فعبر على باب داره فوجده خلوةً فكتبَ على الباب [السريع]:

دارُك يا بدر الدُجَى جَنَّةٌ بغيرها نفسي ما تلهُ و وقد رُوِي في خبر أنَّه [أكثر أهل الجنَّة البُلْه]

ولابن التَعاوِيذي فيه هجاء أفحش فيه، قال ابن الجوزي: توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين، وقال غيره ثمانين وخمسمائة ببغداد ودفن بباب أبرز، قال الشيخ شمس الدين: خلّف ثمانية آلاف دينار وشاع عنه أنه كان يعامل بالربا، ومن شعره [مرفل الكامل]:

يا ذا الذي كَفَلَ اليت مَ وقصدُه كفلُ اليتيمِ إِن كنتَ ترغب في النعيم م فقد حصلتَ على الجحيمِ

وحكي عنه أنه كان له قرين ينظم له الشعر، وذكر ابن الجوزي في المرآة حكايةً تؤيّد هذه الدعوى، وقال ياقوت الرومي الشاعر: دخلتُ عليه أعوده وقد مرض فقال ما بقيتُ أقدر أنظم شيئاً قلت فما سببه قال إن تابعي قد مات وتوفي بعد ذلك.

١٥٠ - «أخو الأستاذ دار» محمد بن بختيار بن عبد الله. أخو أستاذ دار الخليفة، كان فاضلا، أُنشد يوماً وهو حاضر [الكامل]:

قَسَماً بمن سكن الفؤادَ وإنه قسمٌ به لو تعلمون عظيمُ (۱) فأجاب بديها [الكامل]:

إنّي به صَبُّ كئيبٌ مدنَفٌ قلقُ الفؤاد مولَّةُ مهمومُ لا أستطيع مع التنائي سلوة حتى الممات وإنني لسليمُ فتعطّفوا بالوصل بعد تهاجُرٍ فالصبر ينفد والرجاء مقيمُ

قلت: لا تصلح هذه الأبيات أن تنخرط في سلك البيت الأول لتفاوتِ بينهما، توفي سنة خمس وستمائة.

70۱ ـ «ابن بدر الطولوني» محمد بن بدر. الأمير أبو بكر الحَمَامي بالتخفيف الطولوني أمير بلاد فارس وابن أميرها، حدّث ببغداد عن بكر بن سهل الدمياطي والنسائي وروى عنه

٠ ٦٥٠ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٣٥٢).

<sup>(</sup>١) اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم﴾ [الواقعة: ٧٦].

١٥١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠٨/٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٣١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (١٠٨/٥) (ط. حيدرآباد).

الدارقطني وجماعة وكان ثقةً قاله أبو نُعيم وقال محمد بن العباس بن الفرات: كان له مذهب في الرفض، توفى سنة أربع وستين وثلاثمائة.

707 \_ «النحوي» محمد بن بَركات بن هلال أبو عبد الله النحوي، نقلتُ من خطّ الأديب نور الدين علي بن سعيد المغربي قال: عالي المحلّ في النحو والأدب وسائر فنون الأدب منحطّ الشعر، توفي سنة عشرين وخمسمائة ومولده سنة عشرين وأربعمائة، ومن شعره [السريع]:

يا عُنْقَ الإبريق من فضة ويا قوامَ الغُصُنِ الرَطبِ هَبُكَ تجافَيْتَ فأبعدتّني تقدِرُ أن تخرجَ من قلبي

وقال ياقوت في «معجم الأدباء»: وله من الكتب «كتاب خِطَط مصر» أجاد فيه، وله عدّة تصانيف في النحو، وله «الناسخ والمنسوخ».

 $\bullet$ 

٦٥٢ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/٥٩ ـ ٦١).

#### ابن بركة

70٣ ـ «الحافظ برداعس» محمد بن بَرَكة بن الحكم بن إبراهيم اليَخصُبي القنسريني المعروف ببرداعس، قال ابن ماكولا: كان حافظاً، وعن الدارقطني أنه ضعيف، توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

70٤ ـ «ابن كرما» محمد بن بَركة بن خلف بن الحسن بن كرما أبو بكر الصوفي، ولد بفم الصِلح وقدم بغداد وصحب الشيخ حمّاد الدبّاس وتأدّب وسمع الحديث الكثير من الشريفين أبي علي محمد بن المهدي وأبي الغنائم محمد بن محمد بن المهتدي وجماعة وروى عنه الحافظ ابن عساكر ثم انتقل إلى الموصل ثم إلى دمشق، وتوفي بها سنة ست وستين وخمسمائة ودفن بجبل قاسيون.

**٦٥٥ ـ «السراخلي» محمد بن بركة بن عبد الله السراخلي أبو بكر** من اهل الموصل، شيخ كيّس فطِنٌ متأدب قدم بغداد صحبة ابن الشهرزوري قاضي الموصل، قال ابن النجّار: كتبنا عنه وكتب عنّى.

707 ـ «ابن الكسا» محمد بن بركة بن عبد الباقي بن بُسَينة السقلاطُوني أبو بكر المعروف بابن الكسا، قال ابن النجّار: كان شيخاً صالحاً في السنّة شديداً، سمع ابا منصور محمد بن أحمد المقرىء الخيّاط وأبا سعد محمد بن عبد الملك الأسّدي وأبا غالب محمد بن الحسن الباقلاني وغيرهم، وروى عنه عبد العزيز ابن الأخضر وأثنى عليه، توفى سنة خمس وخمسين وخمسمائة.

70٧ ـ «ابن بركة خان» محمد بن بركة خان. بن دولة خان الأمير بدر الدين هو خال الملك السعيد ابن الملك الظاهر، أحد أعيان الأمراء بالديار المصرية وحصل له عندما صار الملك السعيد ابن اخته سلطانا تقدّم كثير في الدولة ومكانة عظيمة، وقدم معه إلى دمشق ونزل بدار صاحب حماة داخل باب الفراديس فتمرّض بها وتوفي سنة ثمان وسبعين وستمائة وعمره تقدير خمسين سنة ودفن بسفح قاسيون بالتربة المجاورة لرباط الملك الناصر وعُمل له عدة ختّم وأعزية وحضر الملك السعيد بعضها ومُد سماط عظيم من فاخر الأطعمة والحلوى وخلع السلطان على والدته ومماليكه وهو في العزاء فلبسوا ثم إنه نقل تابوته إلى القدس سنة تسع وسبعين ودفن عند قبر والده.

٦٥٨ ـ «الحافظ بندار» محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان الحائك الحافظ أبو بكر

٦٥٣ ـ «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٣١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٩١) (ط. حيدرآباد).

٦٥٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠١)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ٩٣).

العبدي البصري بُندار والبندار في الإصطلاح هو الحافظ، كان عارفاً متقناً بصيراً بحديث البصرة، روى عنه الجماعة وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق، وقال العجلي: ثقة كثير الحديث حائك، قال ولدت في السنة التي مات فيها حمّاد بن سلمة، ومات هو في شهر رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وقال القواريري: كان صاحب حمام يلعب بالطيور.

709 ـ «ابن بشائر القوصي» محمد بن بشائر القُوصي الأخميمي، اشتغل بالحديث وصنف فيه وبنى مكاناً للحديث ووقف عليه وقفاً، وكان فاضّلا أديباً شاعراً وباشر شاهداً عند بعض الأمراء، ولما تغلّب الشريف ابن تغلب على الصعيد الأعلى ولاّه الوزارة عنه ولما طلع الفارس أقطاي وهرب الشريف أمسك ابن بشائر ورسم بشنقه فدخلت أمّه على الوزير فقال لهم نحن نطلب أموالاً ومتى شنق ضاعت فاخر وتناساه، وتوفي بالقاهرة سنة اثنتين وتسعين وستمائة ومن شعره [السبط]:

حدَّث فقد طاب ما تُملي من السِيَر وانظمُ يلُحْ كلّ عِقْدِ مُثمنِ بهجِ عن جيرةِ نزلوا بطحاء كاظمةِ بوأتُهم مُهجَتى داراً لحبّهم

عنهم وقد صحّ ما تروي من الخبرِ وأنثرْ يفُخْ كل زهر طيّبِ عَطِر حِساً ومعنى سواد القلب والنظر فغير ذكرهم في النفس لم يَدُرِ

٦٥٩ ـ انفرد كحالة في «معجم المؤلفين» (٩/ ١٠٢) بعزوه إلى الوافي.

### ابن بشر

٠٦٦ ـ «العبدى» محمد بن بشر العبدى وبشر ابن الفُرافِصة بن المُختار بن رُديح، روى له الجماعة ووثَّقه ابن مَعين وغيره، وتوفي سنة ثلاث ومائتين.

٦٦١ \_ «ابن بشر بن معاوية» محمد بن بشر بن معاوية ابن عبد الله ابن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر العامري، وفد جدّه معاوية على النبيّ ﷺ فدعا له ومسح رأسه وأعطاه أعنز أ(١) فقال محمد [الكامل]:

ودعاله بالخير والبركات وأبى الذي مسح النبئ برأسه توفى محمد المذكور في (٢).

777 ـ محمد بن بشر الذي انتدبه عمرو بن الليث الصفّار لمحاربة إسماعيل بن أحمد أمير ما وراء النهر على ما يأتي ذلك مفصَّلاً إن شاء الله تعالى في ترجمة عمرو بن الليث، فلما عبر إسماعيل نهر جَيحُون دخل موسى السجزي على محمد بن بشر وهو يحلق رأسه فقال له هل استأذنتَ إسماعيل في حلق رأسك يعني أن رأسه يكون بين يدى إسماعيل لأنه انتصب لمحاربته فقال محمد بن بشر أغرب عنى لعنك الله ثم تحاربوا من الغد فانكسر أصحاب محمد بن بشر وقبضوا عليه وحزّوا رأسه وحملوه إلى إسماعيل في جملة الرؤوس وكان الأمر كما قال السجزي وذلك في سنة ست وثمانين ومائتين.

٦٦٣ ـ «ابن بشير الخارجي» محمد بن أبي بشر الخارجي، أحد بني يَشكُر قاله ابن المرزبان، وقال صاحب الأغاني: ابن بشير، من شعره [الكامل]:

قمر توسط ليل صيف مُبردِ إنَّ الجمال مظنَّةُ للحُسِّد بحِمَى الحياء وإن تكلُّمْ تقصدِ

بيضاء خالصة الجمال كأنّها موسومة بالحُسن ذات مَحاسدِ خَـودٌ إذا كــــــر الــكـــلامُ تــعــوذت

توفى المذكور.

٦٦٠ ـ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٧٣)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/ ١٨١).

٦٦١ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٦).

<sup>(</sup>١) الحديث في «الطبقات» لابن سعد (١/ ٣٠٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ٤٢٩) رقم الترجمة (٩٧١).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

٦٦٢ ـ «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٥٩٥).

٦٦٣ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٢)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٤٨/١٤).

778 - «ابن بشير الحميري» محمد بن بشير الحميري البصري أبو جعفر مولى بني سدوس وقيل مولى بني هاشم وقيل هو من جُذَام، قال ابن المرزبان: وهو حكيم الشعر فصيح المعاني قد سيّر أمثالاً في شعره وكان أزرق أبرش وله مع أبى نواس أخبارٌ، من شعره [البسيط]:

لا تياسن وإن طالت مطالبة أخلِق بداجته أخلِق بذي الصبر أن يحظى بحاجته أبصر لرجلك قبل الخطو موقعها ولا يخرَّنْك صفو أنت شاربه ومن شعره [السريع]:

ويلٌ لحن لم يرحم الله كانّه قد قيل في مجلس من طال في الدنيا به عمره صار البسسيري إلى ربه توفي المذكور(١).

إذا أستعنتَ بصبرٍ أَن ترى فَرَجا ومُدمِن القرع للأبواب أَن يَلِجا فممن علا زَلَقاً عن غِرةٍ زلجا فربما صار بالتكدير ممتزجا

ومن تكون النار مَشواهُ قد كنت آتيه وأغشاهُ وعاش فالموت قصاراه يسرحمنا الله وإياه

متقلّل لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاً بشعره وكان ماجناً خبيثاً هجّاءً كان متقلّل لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاً بشعره وكان ماجناً خبيثاً هجّاءً كان من بخلاء الناس له في داره بستان قدره أربع طوابيق فغرس فيه أصل رمّان وفسيلةً لطيفةً وزرع حواليه بقلا فأقبلت شاةً لجاره منبع فأكلت البقل ومضغت الخوص ودخلت إلى بيته فأكلت قراطيس فيها شعره وأشياء من سماعاته فقال [الرمل]:

لِسيَ بسستانٌ أنسيسقٌ زاهر راسخُ الأعراق ريّانُ السئَرَى لسمجاري السماء فيه سَنَنٌ صابرٌ لسيس يبالي كثرة لا ترى للكفّ فيه أثراً فيت أثراً فيترى الأطباق لا تُصهله أقدراً أقدداً أعدان وبهارٌ مدن واحدة

ناضر الخضرة ريّان يرف غَدِق، تربته ليست تجف كيف ما صرّفته فيه أنصَرف جُرزَّ بالمِنجل أو منه نُتِف فيه بل يَنمِي على لمس الأكفُ فيه بل يَنمِي على لمس الأكفُ صادراتِ وارداتِ تختلف وسوى ذلك من كل الطُرف شم لا أحفِلُ أنواع التّلف

٦٦٤ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦٦٥ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٢/ ١٢٩).

أكفيه شاة منسيع وحدها تُرهج الطرق على مُجتازها في يديها طَرَفٌ من مشيها فإذا ما سعلت واحدة ذاتُ قَــرنِ وهـــى جَـــمّــاءُ ألا لا ترى تيساً عليها مُقدِماً ليتهاقد أقلبت في جفنة وتلقَّتْ شفرةً من أهله فتناهَتْ بين أضعاف المعا أورَمَتْها قرحة زادت لها كلُّ يـوم فـيـه يـدنـو يـومُـهـا فغدت ميتة قد أعقبت فتراها بينهم مسحوبة فإذا صاروا إلى المأوى بها ثم قالوا ذا جراء للتي لا تبلوموني فيلو أبيصرت ذا

يوم لا يصبح في البيت عَلَفْ بتداني المشي والخطو القطف خلقة القوس وفي الرجل حنَفْ جاوب المبعرُ منها فعَصَفْ إنَّ ذا الوصف لوصفٌ مختلف رُمِيَتْ من كلِّ تيس بالصَلَفْ من دقيق وعجينِ مخترف قدر الإصبع شيئاً أو أشف وتبور بين أثناء الشغف ذَوَبِانِاً كِلَّ يَصُومُ ونَصِحَفُ أو تُــرَى واردة حــوضَ الــدَنَــفْ بطنة من بعد إدمان الهَتَفْ تخرق الترب بجنب منحرف أعملوا الآجر فيها والخزف تأكل البستان منا والصحف كــلّـه فــها إذاً لــم أنـتـصِف

هذه القصيدة طويلة اختصرتُها، وجرى يوماً بينه وبين يوسف بن جعفر بن سليمان على النبيذ كلامٌ فعربد يوسف عليه وشجّه فقال ابن بشير [الكامل]:

> لا تجلسَنْ مع يوسفِ في مجلس ريحانه بدم الشجاج ملطّخ

ومن شعره [مرفل الكامل]:

تُخطِى النفوسُ مع العيا كم من مَضيقِ في الفضا

نِ وقد تصيب مع المظنَّهُ ءِ ومَــخــرج بــيـــن الأســـئــــهُ

أبدأ ولا تحمل دم الأخوين

وتحية الندمان لطم العين

وكان يصف نفسه بالحفظ والذكاء والاستغناء عن تدوين شيء يسمعه حتى قال

من الحظّ إلاّ ما يدوَّنُ في الكتب ومحبرتي أُذْنِي ودفترها قلبي

إذا ما غدا الطُلآبُ للعلم ما لهم غَدُوت بتشمير وجدٌّ عليهم

777 ـ «بدر الدين ابن بصخان» محمد بن بَصخان الشيخ الإمام المقرىء المجوّد النحوي بدر الدين اسمه محمد بن أحمد تقدّم في مكانه فليُطلَب هناك.

77٧ ـ «ابن البعيث» محمد بن البُعيث بن حَلبَس الربعي، خرج على المتوكل في أول أيامه بنواحي أذربيجان فأخذه وحبسه فهرب من الحبس وعاد إلى ما كان عليه وجمع جمعاً وقال [السبط]:

كَم قد قضيتُ أموراً كان أهملَها لا تَعذليني فيما ليس ينفعني سأتلِفُ المال في عسر وفي يسر

غيري وقد أخذ الإفلاسُ بالكظمِ إليكِ عني جَرَى المقدارُ بالقلمِ إنَّ الجواد الذي يُعطي على العدمِ

فأنفذ إليه بغا الشرابي فقبض جمعه وأخذه وأتى به ففرش له نطعاً وجاء السيّاف ولوّح له فقال المتوكل: ما دعاك إلى ما صنعتَ قال الشقوة يا أمير المؤمنين وأنت الحبل الممدود بين الله وبين الناس وإنَّ لي بك لظنَّين أسبَقهما إلى قلبي أولاهما بك وهو العفو ثم قال [الطويل]:

أبى اليأس ألا إنّك اليومَ قاتلي تضاءَلَ ذنبي عند عفوك قلّةً فإنّك خير السابقين إلى العلَى

إمام الهُدَى والصفحُ أولَى وأجمَلُ فمُنَّ بعفوٍ منك فالعفو أفضلُ وإنّك بي خيرَ الفِعالَينِ تفعلُ

فعفا عنه وحبسه فمات في محبسه، وقيل أنه جُعل في عنقه مائة رطل من الحديد فلم يزل مكبوباً على وجهه حتى مات.

٦٦٦ ـ تقدمت ترجمته برقم (٥٢٢) ص (١١٢) في هذا الجزء.

٦٦٧ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٧).

### ابن بکار

77۸ ـ «ابن بكار قاضي دمشق» محمد بن بكّار بن بلال العاملي الدمشقي قاضي دمشق، ذكره أبو زرعة في أهل الفتوى وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وتوفي سنة ست عشرة ومائتين.

779 ـ «ابن بكار البغدادي» محمد بن بكّار بن الريّان الهاشمي مولاهم الرصافي البغدادي، روى عنه مسلم وأبو داود وقال الدارقطني: ثقة، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

٦٧٠ ـ «ابن داسة» محمد بن بُكير بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة البصري التمار راوي السُنن، سمع أبا داود السجستاني، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

٦٧١ ـ «والي دمشق» محمد بن بكتاش الأمير ناصر الدين متولميّ مدينة دمشق، كان أوَّلاً مشدّ غزّة والساحل في أواخر أيام الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى وسُرقت له عملَةٌ من بيته بدمشق ولم يقع لها على خبر إلى آخر وقت قيل إنها كانت بخمسين ألف درهم، ثم إنه تولَّى مدينة دمشق بعد ذلك فعمل الولاية على أتمّ ما يكون من العفة والأمانة والصلف الزائد، ثم إن حريق دمشق وقع في أيامه وأمسك النصاري وجرى لهم ما جرى وورد كتاب السلطان الملك الناصر محمد إلى تنكز يقول فيه إن هذا فِعل أهل دمشق كراهيةً في ابن بكتاش ولما أُمسك تنكز رُسم بعزلِه وقطع خبزه فبقي بَطَّالاً مدّةً فاحتيج إليه من أجل الولاية فأُعيد إليها بلا إقطاع ثم عُزل عنها ثم أُعيد إليها ثم عُزل عنها وبقي بطَّالاً، ثم جُهِّز إلى حماة مشدَّ الدواوين بها فأقام بها سنةً ونصفاً تقريباً، ثم طُلب هو وناظرها القاضي شرف الدين حسين بن ريّان إلى مصر فتوجّها وعاد القاضي شرف الدين المذكور إلى حماة وحضر الأمير ناصر الدين بن بكتاش إلى نيابة المَرقب وأعطي طبلخاناة ثم خرجت الطبلخاناة عنه وبقي في طرابلس أميراً، فلما كان طاعون طرابلس توفي ابنه الأصغر وجماعة من أهل بيته فنزح عن طرابلس فماتت ابنته في الطريق فجاء إلى بعلبك ليدفنها ونزل على رأس العين فحضر إليه ناتب بعلبك بطعام وأقسم عليه أن يأكل فأكل بعض شيء وتوفي عقيب ذلك رحمه الله في أواخر شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبعمائة فدفن إلى جانب ابنته، وكان قد ولي شدّ الخاصُّ دُومة ودارَيًا في أيام الأمير سيف الدين تنكز وكان يهزّ رأسه دائماً وإذا أنشد الشعر لا يقيم وزنه.

٦٧٢ \_ «ناصر الدين القرندلي الكاتب» محمد بن بَكتُوت الظاهري الكاتب المجوّد المعروف

٦٦٨ \_ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٧٤).

<sup>779</sup> \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠٠).

٦٧٢ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٦).

بالقَرندلي لأنه لبس زيهم في حلب، حكى لي أنه لبس زيّهم وأقام بينهم ينسخ فقالوا له هذا ما هو طريقنا أن تتكسّب قال فقلت لهم فأنتم تعملون هذه القلائد الصوف فقال له من بينهم واحدً أريد أن أنزل أنا وأنت في هذا البركة بالبلاس قال فنزلتُ معه في يوم بارد في مثل حلب فبقينا نغطس إلى أن عجز هو وطلع فلما أعياهم قالوا له فينا واحدٌ يكاثرك في أكل الحشيش فقلت أحضِروه قال فأحضروه وجعلوا يلقموننا وأنا وإيّاه نأكل إلى أن نزل الدم من منخريه وأظنّه قال مات فعند ذلك أخرجوه من بينهم، وكان الذي أغواه بالكتابة القاضي جمال الدين أبو الربيع سليمان بن ريّان فأنه رأى خطّه ويده القابلة فلازمه وجعل ينسخ له المجلدات فنسخ له الكشاف وغيره ورتّب له الدراهم والطعام وألزمه بالكتابة فأجاد وكتب المنسوب في الأقلام السبع وكتّب أولادَه وأقاربه، وحكى لي الجماعة عنه أنه كان يضع المحبرة في يده الشمال والمجلّد من الكشاف على زنده ويكتب منه وهو يغنّي ويكتب منه مّا شاء الله ولا يغلط، وكان قد أقام بحماة مدّةً عند الملك المؤيّد ينسخ له فأحبّ امرأةً تُعرَف ببنت النصرانية وكان كلّ ما يحصله يُنفقه عليها ويشتغل بها عن الكتابة فشقّ هذا الحال على الملك المؤيد فنفاها إلى شَيزَر، فحكى لي أنه كان يكتب في حماة إلى المغرب ويجري من حماة إلى شيزر ويبيت عندها ويقوم من الآذان في الصبح ويجري إلى حماة ويقعد يكتب، فأقام على ذلك سنةً وكانت قد تعتّت يوماً عليه وقالت له إن كنتَ تحبّني فاكو في رأسك صليباً ورأيتُ كيّ الصليب في يافوخه، وكان كاتباً مُطيقاً كتب الكثير من المجلدات والربعات الفضّاح والخِتَم بالمحقَّق الكبير في قطع البغدادي كاملاً وكتبتُ عليه أربعة عشر سطراً قلم الرقاع، وتوفي بطرابلس وهو في خدمة القاضي جمال الدين ابن ريّان في يوم الإثنين خامس عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة عفا الله عنه وسامحه وكان يدّعي أنه كتب على شرف الدّين بن الوحيد ولم يكن لذلك صحّة لكنَّه كتب صغيراً على خطيب بعلبك أبي بهاء الدين محمود الكاتب ثم قويت يده على ما ذكرتُ أولاً فقارب النهاية في الحسن.

## ابن أبي بكر

٦٧٣ ـ «ابن أبي بكر الصديق» محمد بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما، جرت العادة عند جماعة من المحققين أن يورد مثل هذا الإسم هنا وألغَوا ذكر الأب من الكناية ونظروا ما هو مضاف إليه، ولدته أسماءُ بنت عُميس في حجة الوداع، روى عنه النسائي وابن ماجه، وتوفي سنة سبع وثلاثين مقتولاً، وكان في حِجر علي بن أبي طالب لما تزوّج أمّه وتولّى تربيته، ولما سار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمل سار معه محمد وكان على الرجالة وشهد معه صفّين وولاَّه مصر بعد عزل قيس بن سعد بن عُبادة عنها لأن عليًّا اتَّهم قيساً بمعاوية ثم بانَ له أنَّه ناصحُ له فلما قدم محمد على قيس خلا به وقال له ياأبا القاسم إنك قد جئت من عند امرىء لا رأيَ له وليس عزله إيّاي بمانعي أن أنصح له ولك وأنا من أمركم هذا على بصيرة وإني أدلّك على الذي كنت أكيد به معاويةً وعمراً وأهل خربتا فكايِدْهم به فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك ووصف له قيس بن سعد المكايدة فاستغشّه محمد وخالفه في كلّ شيء أمره به فجهّز معاويةُ إليه عمراً بن العاص في ستة آلاف فلما داني مصر خرجت العثمانيةُ إليه فكتب إليه عمرو بن العاص أمّا بعد فتنحُّ عنّي بدمك فإني أحبّ أن لا يصيبك مني قلامةُ ظفرِ والناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك فأخرج إني لك من الناصحين وجاءه كتابُ معاوية يقول يا محمد إن البغي والظلم عظيم الوبال وسفك الدم الحرام من النقمة في الدنيا والآخرة وإنا لا نعلم أن أحداً كان على عثمان أشدّ منك سعيتَ عليه مع الساعين وسفكت دمه مع السافكين ثم أنت تظنّ أني نائم عنك أو ناس لك فِعلك حتى تأتي فتتأمر على بلاد أنت فيها جاري وجلّ أهلها أنصاري يرون رأيي ويرقبون قولي ويستصرخون عليك وقد بعثتُ إليك قوماً حناقاً يستشفون بدمك ويتقربون إلى الله بجهادك وقد أعطوا الله عهداً ليقاتلونك وذكر فِعلَه بعثمان وضربه بالمشاقص ثم قال ولن يسلمك القصاص أينما كنت والسلام. ولما ظفر به معاوية أمسكه معاوية بن حديج وقتله ثم جعله في جوف حمارٍ وحرقه بالنار وبلغ عائشة ذلك فساءها وقنتت دبر كلّ صلاة تدعو على معاوية بن حديج وعمرو، وهذا ما روى أبو مخنف، وأمّا الواقدي فقال: قاتل حتى قُتل، وقال ابن عبد ربّه: إن معاوية بن حديج بعث برأس محمد إلى معاوية وكان أوَّل رأس طِيفَ به في الإسلام.

378 ـ «قاضي المدينة» محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة، كان أكبر من أخيه عبد الله بن أبي بكر، روى عن أبيه وعمرة وعباد بن تميم وعبد الملك

۱۷۳ ـ «الكامل» لابن الأثير (٢/ ٧٦، ٥١٢).

٦٧٤ ـ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٨٠)، و«الكامل» لابن الأثير (٣/ ١٢٥).

بن أبي بكر بن عبد الرحمن، رأى بعضَ الصحابة وكان من الثقات وروى له الجماعة، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم المحدّث أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري المقدّمي والد أحمد بن محمد، روى عنه البخاري ومسلم، وروى النسائي عن رجل عنه، وثقه ابن مَعين وأبو زرعة، توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين.

7٧٦ - «البُرْسَاني» محمد بن بكر بن عثمان البُرْسَاني بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها سين مهملة وبعد الألف نون البصري وبُرْسَان من الأزد، روى له الجماعة ووثّقه ابن مَعين وابن سعد، وتوفي سنة ثلاث ومائتين.

7٧٧ - "أبو جعفر الخوارزمي الحافظ» محمد بن بكر بن إلياس بن بيان أبو جعفر الخوارزمي الحافظ يعرف بابن أبي علي ختن أبي الاذان عمر بن إبراهيم النصيبي، قال ابن النجّار: هكذا سمّاه ونسبه إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ الأصبهاني في معجم شيوخه وكذا نسبه أبو نُعيم الحافظ في تاريخ أصبهان وخالفهما في نسبه أبو عبد الله بن مَندة وأبو الشيخ الأصبهاني فسمّياه محمد بن إلياس بن بكر وخالفهم كلّهم أبو أحمد بن عديّ الجرجاني فسمّاه محمد بن أحمد بن أحمد بن عبيد الله والصحيح ما تقدّم.

٦٧٨ - «النوقاني الشافعي» محمد بن بكر النَوقاني الطوسي الفقيه شيخ الشافعية ومدرّسهم بنيسابور، توفي سنة عشرين وأربعمائة.

7۷۹ ـ «الجلالي البغدادي» محمد بن أبي بكر بن محمد أبو عبد الله الجلالي بالجيم البغدادي، ذكر أنه سمع المقامات من المصنّف وكان جليلاً نبيلاً سمع وروى، وتوفي سنة اثنتين وخمسمائة.

٦٨٠ - «ابن ننة» محمد بن أبي بكر بن فرح بن سليمان من أهل جيّان يعرف بابن نِنّة بنونين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مشددة، من شعره في ديك [الكامل]:

تسلستة أسسماع كل طَروبِ حسى تسميل ذُكاؤه لنخروبِ ما بسين ورد بالحياء مَشُوبِ وله إذا ولى الطلام تطربُ لِيَبُئُه في يومه مستعلياً ولقد يُريك بصفحتيه سَوسناً

٦٧٥ ـ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٩٧).

٦٧٦ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٤٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٩٢).

٦٧٧ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٣٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٣١).

٦٧٨ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٤٩).

ويُريك من مثل الدمشق مُلاَءةً تَرنُو إلى عينيه إذ يُذكيهما

قال ابن الأبّار: معانى هذه الأبيات من قول أبي العلاء المعرّي [الطويل]:

أيا ديكُ عُدَّتُ من أياديك صيحةً عليك ثيابٌ خاطها اللَّه قادراً وتاجُك معقودٌ كأنَّك هرمزٌ وعيناك سَقْطٌ ما خَبا عند قرة ورثتَ هُدَى التذكار من قبل جُرهم وما زِلتَ للدين القويم دِعامةً

بعثت بها مَيْت الكرى وهو نائِمُ بها ريّمتُك العاطفاتُ الرَوائِمُ تُسباهِي به أملاكه وتُوائِمُ كلمعة برق ما لها الدهرُ شائِمُ أوانَ ترقّت في السماء النعائِمُ إذا قلِقت من حامليه الدعائِمُ

لم تَرْمِها عينٌ رَنَت بغيوب

فتقول ماءٌ جالً في ألهُوب

وأورد ابن الأبّار لابن معمعة قصيدة في ديك منها [الخفيف]:

لِيَ ديكٌ حَضنتُه وَهُو في البير يأكل العفو كيف ما شاء من ما أبيضُ اللون أفرقُ العُرفِ نظّا وعلى نحره وشاحان من شَذ رافعٌ رايةٌ من الذنب المشروافعٌ رايةٌ من الذنب المشروسمَ الأرضَ وسَمَ طينِ كتابٍ وسمَ الأرضَ وسَمَ طينِ كتابٍ وعليه من ريشه طيلسانٌ وعليه من ريشه طيلسانٌ وإذا ما رأيتَهُ بين خمس واذا ما رأيتَهُ بين خمس وترى عُرفَه فتحسبُه التا وترى عُرفَه فتحسبُه التا ويحثُ العلم بالمواقيت ليْلاً ويحثُ الجيرانَ حولي على البِ

ضة من منصب كريم الخيم لي كأكل الوصي مال اليتيم ربيعين كأنها عين ريم و ربيعين وي النها عين ريم و لي ولولو منظوم و نيسعى بها كسعي الظليم الطرب المنتشي في الخرطوم الطرب المنتشي في الخرطوم بحواتيم كاتب مختوم قين قد رُكبا لحفظ الحريم صيغ من صنعة اللطيف الحكيم من دجاجاته كبار الجسوم من دجاجاته كبار الجسوم ورُوم ونهاراً وحافق بالنيم وروي كريم ونهاراً وحافق بالنيم النديم وركم ونها المدير كأس النديم وركم وتحت المدير كأس النديم وركم وتحت المدير كأس النديم

قلت: وقصيدة ابن زُريق الكاتب التي يرثى بها ديكه من أجلّ القصائد في هذا المعنى وستأتى في ترجمته، وما أحسن قول القائل [الكامل]:

يا رافعاً قوسَ السماء ولابساً للحُسن روض الحزن غبُّ سماء

#### أَيْقَنْتُ أنك في الطيور مملَّكٌ لمّا رأيتُك سِرتَ تحت لِواءِ

7۸۱ - «البسطامي اللغوي» محمد بن بكر البسطامي، قال ياقوت: لا أعرف من حاله إلا ما ذكره حمزة الأصبهاني وقد ذكر الخليل وغيره ثم قال وصنف بالأمس محمد بن بكر البسطامي كتاباً على كتاب محمد بن الحسن بن دُريد المسمّى الجمهرة وقال كان السبب لوضعي هذا الكتاب نظري في الكتاب المسمّى كتاب الياقوتة وإن مصنفه حشا أكثر الكتاب بما لم تنطق به العرب وعزاه إلى ثعلب وقد طلبنا ما أدّعى من ذلك على العرب في المصنفات فلم نجده ثم سألنا عنه أصحاب ثعلب فلم يعرفوه، والذي صنف هذه الكتب لم يُقِم على ما أودعه شاهداً ولا دليلاً من القرآن ولا من الحديث ولا من المثل ولا نحا فيما رواه إلا إلى «أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي» فتمّت له رواية تلك الأباطيل بين قوم لم يطالبوه بدليل ثم ذكر كتاب العين وأنه من تصنيف تلاميذ الخليل.

7۸۲ - «الوتّار» محمد بن أبي بكر بن سيف شمس الدين أبو عبد الله التنوحي الموصلي الوتّار، ولد بالموصل سنة تسع وسبعين وخمسمائة واشتغل بها في الأدب وسكن دمشق مدّة وتولّى خطابة المزّة وخطب بها إلى أن توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وستمائة، ومن شعره [الطويل]:

وكنتُ وإتاها مذ أختط عارضي فلما أتانى الشيبُ يقطع بيننا

كروحين في جسم وما نقضَتْ عهدا توهمتُه سيفاً فألبستُه غمدا

قلت: جلا هذا المعنى عروساً في ثيابٍ حدادٍ لأنَّ المعنى جيد والألفاظ مرذولة التركيب، وكانت له نوادر مع الحكام وحصل بينه وبين صفي الدين بن مرزوق كلامٌ بسبب جارية بعد عزله من الوزارة فكان يعامله على عادة معاملته له في الوزارة فقال الوتار [السريع]:

ما أبصر الناس ولم يبصروا من جهله يحكم في عزله ومن شعر الوتار [الكامل]:

في عصرهم مثل ابن مرزوق كهاربٍ يسضرب بالبوقِ

مَن لي بصاح والمدامة ريقة نَامً العواذِلُ حين نمّ عداره وقيف العدارُ بخده فكانّه صبح أحاط به الظلامُ وقد غدا

تَـمِلُ القوام لحاظُه إبريقُهُ والغصن أحسنُ ما يكون وَريقُهُ لمّا تكامل آسُه وشقيقُهُ متحيّراً لم يدر أين طريقُهُ

محمد بن أبي بكر بن عباس الأمير فخر الدين أبو عبد الله المجزري المعروف بابن مُدُودا، كان له فضيلة ونظم حساب وكان أوَّلاً محتسب الجزيرة

۱۸۱ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (۱۸/ ٣٣).

العُمرية وانتقل إلى مارِدين فولي حسبتها زماناً ثم انتقل منها وتعانى التجارة مسافراً فلما وصل العبّاسة وجد علم الدين تعاسيف المشدّ بها فسخّر جِماله بسبب أثقال الملك الصالح فتوجّه إليه وقال له تُطلق جمالي فلم يلتفت إليه فقال له مرّة ثانية أطلقها والجيّد لك فقال له علم الدين إيش يتعانى المولى فقال له الأدب فقال إيش عملت في تسخير جمالك وأنشده بديها [الطويل]:

أَسُكَانَ مصر لا آستقرَّت نفوسكم بأمنٍ وطالَت في الزمان الأراجيفُ ولا برحَتْ عُمَّالكم تعسف الورى بظلمِ تولاه المشدّ تعاسيفُ

وشرع يتمم فقام إليه وقبّل يده وعانقه وقال له بس وأطلق جماله وجمال القفل لأجله وكتب إلى نوّاب بلبيس ونوّاب الزكاة بالقاهرة بأن يعتدّوا بما وجب عليه من جامكية المشدّ، وتوفي فخر الدين سنة تسع وستين وستمائة.

7.۸٤ ـ «شرف الدين الأردويلي الصوفي» محمد بن أبي بكر شرف الدين أبو عبد الله الأردويلي الصوفي الشيخ الصالح، كان من العلماء كثير الزهد والعبادة والذكر لازمه جماعة من الناس وانتفعوا به وكان مقيماً بالسميساطية وله خلوات ومجاهدات ورياضات، توفي سنة خمس وسبعين وستمائة بكرة نهار الخميس رابع المحرم وأخرجت جنازته إلى ميدان الحصا ودفن إلى جانب شيخه برهان الدين الموصلي المعروف بابن الحلوانية مجاوراً لقبر صُهيب الرومي رضي الله عنه ـ على ما يقال ـ وقد نيف على السبعين.

7۸٥ ـ «ابن خليل المكي» محمد بن أبي بكر ابن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن فارس الإمام رضي الدين المعروف بابن خليل المكي الشافعي شيخ الحرم، ولد سنة ثلاث وثلاثين، وروى عن ابن الجُميزي وغيره، وكان فقيها عالماً متفنّناً ذا فضائل ومعارف وعبادة وصلاح وحسن أخلاق، سمع منه ابن العطار والبرزالي وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته، توفي سنة ست وتسعين وستمائة.

7۸٦ ـ «الحفار» محمد بن أبي بكر بن عبد السلام بن إبراهيم الصالحي المقرىء الحفّار يعرف بابن الطبيل، شيخ معمَّر ذو جلادة وهمّة وملازمة للجماعة، سمع الصحيح من ابن الزبيدي وحدّث عنه ابن الخبّاز في معجمه في حياة ابن عبد الدائم وسمع منه ابن البرزالي وأخذ الشيخ شمس الدين عنه الثلاثيّات (١) وغير ذلك، وتوفي سنة إحدى وسبعمائة.

7۸۷ ـ «ابن النور البلخي المقرىء» محمد بن أبي بكر بن أحمد بن خلف، أبو عبد الله ابن النور البلخي ثم الدمشقي المقرىء بالألحان، ولد بدمشق سنة تسع وخمسين وسمع في القاهرة والإسكندرية، روى عنه الحافظ المُنذِري، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

٦٨٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>١) هي «الثلاثيات» للإمام البخاري رحمه الله.

7۸۸ - «أمين الدين ابن النحاس» محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق الأسدي الحلبي الصفّار الشيخ الصالح المعمَّر المسنِد أمين الدين نزيل دمشق، ولد سنة خمس وعشرين، وسمع لما حجّ مع إخوته من صفيّة القرشية ومن شُعيب الزعفراني بمكة ومن يوسف الساوي وابن الجُميزي بمصر ومن ابن خليل بحلب وأجاز له أبو إسحاق الكاشغري وطائفة، وتفرّد وأضر وعجز وانحطم وأبطل الحانوت وكان ساكناً خيراً عاميّاً وله دنيا وفيه برُّ وما تزوّج قط ولا احتلم ثم إنه قُدح بعد ما أضر فأبصر، وتوفي سنة عشرين وسبعمائة.

٦٨٩ - «شمس الدين السكاكيني الشافعي» محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم شيخ الإمامية وعالمهم شمس الدين الهمذاني الدمشقي السكاكيني الشيعي، مولده بسفح قاسيون سنة خمس وثلاثين، حفظ القرآن بالسبع وتفقّه وتأدّب وسمع في حداثته من الرشيد بن مسلمة والرشيد العراقي ومكي بن علان وجماعةٍ وخرج له ابن الفخر عنهم، رَبَي يتيماً فأقعد في صناعة السكاكين عند شيخين رافضيّين فأفسداه وأخذ عن أبي صالح الحلبي وصاحب الشريف محبي الدين بن عَدنان، وله نظم وفضائل وردَّ على التلمساني في الاتحاد، أمَّ بقرية جِسِرين مدَّةً ثم أُخرج منها وأمّ بالسامرية ثم أخذه منصور بن جمّاز الحسيني معه إلى المدينة لأنه صاحبها واحترمه وأقام بالحجاز سبعة أعوام ثم رجع، وهو شيعيّ عاقل لم يُحفّظ عنه سبٌّ بل نظم في فضل الصحابة وكان حلو المجالسة ذكيًّا عالمًا فيه اعتزال وينطوي على دين وإسلام وتعبُّد على بدعته وترفُّض به أناس من أهل القُرَى، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هو ممن يتشيّع به السنّيُّ ويتسنّن به الرافضي وكان يجتمع به كثيراً وقيل إنه رجع آخر عمره عن أشياء، نَسَخَ صحيح البخاري وكان ينكر الجبر ويناظر على القدر، وتوفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة، قلت: ولما كان يوم الإثنين حادي عشرين ذي الحجة سنة خمسين وسبعمائة أحضر صلاح الدين بن شاكر الكُتبي بدمشق إلى العلاّمة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي كتاباً في عشرين كرّاساً قطع البلدي في ورق جيّد وخطّ مليح سمّاه مصنَفه «الطرائف في معرفة الطوائف» افتتحه بالحمد ّ وشهادة أن لا إله إلاًّ الله فقط وقال بعد ذلك: أمّا بعد فإني رجل من أهل الذمة ولي على الإسلام حرمةٌ فلا تعجلوا بسفك دمي قبل سماع ما عندي، ثم أخذ في نقض عُرَى الدين عروة عروة وأورد أحاديث وتكلّم على متونها وإسنادها وتكلم في جرح الرجال وطعن عليهم كلامَ محدّثِ عارفٍ بما يقول وذكر أموراً دلَّت على زندقته وتشيُّعه وختم ذلك بأن قال وَ القائل [الطويل]:

وإن كنتُ أرضَى ملَّةً غير ملَّتي فما أنا إلا مسلم أتشيَّعُ

وشهد صلاح الدين المذكور وآخر من أهل الحديث المعروفين بأنَّ هذا خطَّ شمس الدين السكاكيني فظهر من ذلك أنه تصنيفه لأنه قال في فهرسة الكتاب المذكور تصنيف عبد المحمود

۱۸۸ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٣٩٩).

۱۸۹ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ ٤١٠).

بن داود المصري ولم يُعرَف هذا الرجل، وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: إن الأبيات التي كُتبت للشيخ تقى الدين بن تيمية وأولها [الطويل]:

أيا معشر الإسلام ذَمي دينكم

وقد ذكرتها في ترجمة الشيخ علاء الدين القُونَوي هي لهذا السكاكيني، فقطع قاضي القضاة هذا الكتاب الملعون وغسله وخرقه والله أعلم بحقيقة الحال في ذلك، وقالوا إن قاضي القضاة شمس الدين بن مسلّم رجع من جنازته وعلى الجملة فالظاهر من أمره أنه كان مريض العقيدة غير صحيحها، ونقلتُ من خطِّ الشيخ علم الدين البرزالي قال أنشدني لنفسه [الطويل]:

> أجزتُ لهم ما يسألون بشرطه ووفّقهم أن يعملوا بالذي رَوَوْا وكاتبها العبد الفقير محمد ومولده في عام خمس وبعدها

ألا يا ذوي الألباب أصغُوا لناطق إذا لم يكن نسلُ النبيّ محمد فإن كان مسبوقاً وذو البُعد سابقٌ فكَم من بعيدٍ للشريف معلّم وهذا بديع في الزمان وأهله

أثابَهُم ربّي ثوابَ أولي العلِم فعالَ أُولي الإخلاص والجد والعزم هو ابن أبي بكر بن قاسم العُجم ثلاثون والستُّ المائين لدى النجم ونقلتُ منه أيضاً مما خاطبَ به صاحبَ المدينة منصوراً وصاحبَ مكة رُميثة [الطويل]:

بحق وباغِي الحقّ مَن ذا يدافِعُهُ يتابعه في الدين مَن ذا يتابعُهُ إلى المصطفى والدين من ذا يمانِعُهُ طرائق آباء له وهو سامِعُهُ وما زال هذا الدهر جمَّ بدائِعُهُ

نقلت من خطّ الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم قال: أنشدني الشيخ شمس الدين السكاكيني لنفسه [الطويل]:

وما العقل إلا كالعقال يصونُها وداعِي النهَى يدعو إلى ما يزينُها على حظها الأدنى وزاد جنونُها أضاءت لها الظلمات طاب مَعينُها رياض معانيه وذاك يعيئها وعادت إلى الأكوان تزكو فنونها بمحبوبها قرت لديه عيونها تروم لها عزا وأنت تهيئها بطيب رِضَى نفس قويّ يقينُها

هي النفس بين العقل والطبع والهوى فداعِي الهوى يدعو إلى ما يشينها فإن أطلقت من غير قيدٍ توثّبت وإن نظرت بالعقل ينبوع نوره وحنَّتْ إلى الذكر الحكيم تدبُّراً وفُـزْتَ بــه مـنــه إلــيــه تــحـقّـقــاً فأكرم بها نفسأ زكت مطمئنة فيا ذا الذي ضيعت نفسك في الهوى أجِبْ إذ دعاك الحق طوعاً لأمره

ولا تبخلن بالنفس إذ هي مُلْكُهُ إلىه بها فأرجع فأنت أمينُها قلت: شعر غير واضح التركيب ولا محكم الصوغ.

19. - «قاضي المغل برهان الدين» محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد. قاضي الممالك القانية برهان الدين أبو عبد الله السمرقندي النُوجاباذي الحنفي البخاري قاضي المُغل، صدر معظم وعالم مفخم فيه كيس ولطف وحسن مذاكرة، كان يلازم السلطان والوزراء قدم بغداد مراراً وروى بالإجازة عن سيف الدين الباخرزي يقال سمع منه، قال الشيخ شمس الدين: ولم يصح، مولده سنة ثلاث وأربعين ويوم كمل من عمره ثمانين سنة عمل وليمة عظيمة واتفق موته بعدها بجمعة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة بقريب تبريز، وأخذ عنه السراج القزويني ومحمد بن يوسف الزرندي وأجاز لأولاد الشيخ شمس الدين.

191 - «قاضي القضاة علم الدين الأخنائي» محمد بن أبي بكر بن عيسى ابن بكران. الإمام قاضي القضاة علم الدين الإخنائي السعدي المصري الشافعي ولد في رجب سنة أربع وستين وحدّث عن أبي بكر ابن الأنماطي والأبرقوهي وابن دقيق العيد وتفقه وشارك وكان من عدول المخزانة بالديار المصرية ثم نُدب لقضاء الإسكندرية ثم نُقل إلى قضاء الشام بعد الشيخ علاء الدين القونوي وحضر صحبة تنكز نائب الشام من باب السلطان، وكان عالماً ديّناً نزهاً وافر الجلالة حميد السيرة متوسّطاً في العلم لازم الدمياطي مدّة وكان محبًا للرواية سلفي الطريقة، ولما قدم القاضي علم الدين إلى دمشق امتدحه جمال الدين محمد بن نباتة بقصيدة أولها [البسيط]:

قاضي القضاة بيُمنَى كفّهِ القلمُ هذا اليراع الذي تَجنِي الفخارَ به مُعيِي الأماثل في علم وفيضِ نَدى وافَى الشآم وما خِلنا الغمامَ إذا آها لمصر وقد شابت لفرقته وأوحِشَ الثغر من رؤيا محاسنه يُنشِي ويُنشِدُ فيه الثغرُ من أَسَفِ يا مَن يعزّ علينا أن نفارقهم يُزهَى الشآم بمن فارقت طَلعَتَه

يا ساري القصدِ هذا البان والعلَمُ يحدُ الإمام الذي معروف أَمَمُ فالسحب باكيةٌ والبحر يلتطمُ بالشام ينشأ من مصرِ وينسجمُ فليس يُنكَر إذ يعزى لها هَرَمُ فما يكاد بوجه الدهر يبتسمُ بيتاً تكاد به الأحشاء تضطرمُ وجداننا كلّ شيء بعدكم عدَمُ (واحَرٌ قلباه ممن قلبه شبمُ)(1)

٦٩٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٥).

۱۹۱ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٦/ ٤٥)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>١) اقتباس من بيت أبي الطيب المتنبي. انظر: «ديوانه» (٣٦٢/٣)، وعجزه:

<sup>«</sup>ومَنْ بـجـسـمـي وحَالي عـنـده سَـقَـمُ»

797 ـ «قاضي القضاة المالكي» محمد بن أبي بكر بن ظافر بن عبد الوهاب. قاضي القضاة معين بالشام وشيخ الشيوخ شرف الدين الهمداني بسكون الميم والدال المهملة ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر ابن الشيخ زكي الدين أبي المنصور، حضر من الديار المصرية في سنة تسع عشرة وسبعمائة ـ فيما أظنّ ـ وتوفي بكرة الأحد ثالث المحرم سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، كان ساكناً وقوراً محتشماً يتجمّل في ملبسه ومأكله لا يُرَى أحسن من قماشه ولا أنظف، وكان فيه كرم وحسن بشر في ملتقاه رحمه الله تعالى وكان النوّاب يعظّمونه ويحترمونه وصلّى عليه نائب دمشق يكبعنا البحيوي والقضاة والحجّاب والأعيان في سوق الخيل ودفن في تربته التي أنشأها بميدان الحصا وفي يوم موته حُرّرت قِبلة الجامع الذي عمره نائب دمشق المذكور.

79٣ ـ محمد بن أبي بكر بن محمد بن طَرخان بن أبي الحسن. العالم الفاضل الأديب شمس الدين، كتب المنسوب وله نظم ونثر ومولده سنة خمس وخمسين وستمائة وسمع حضوراً من إبراهيم بن خليل والنجيب عبد اللطيف وسمع الكثير من ابن عبد الدائم وأجاز لي بخطّه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق، وتوفي رحمه الله سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ودفن بقاسيون وله نظم.

79.5 - «الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي. الشيخ الإمام العلاّمة شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قيّم الجوزيّة. مولده سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة، سمع على الشهاب العابر وجماعةٍ كثيرةٍ منهم سليمان بن حمزة الحاكم وأبي بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم وأبي نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي وابن مكتوم والبهاء بن عساكر وعلاء الدين الكندي الوداعي ومحمد بن أبي الفتح البعلبكي وأيوب بن نعمة الكحال والقاضي بدر الدين بن جماعة وجماعة سواهم، وقرأ العربية على أبي الفتح البعلي قرأ عليه الملخّص لأبي البقاء ثم قرأ الجرجانية ثم قرأ ألفيّة ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل ثم قرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعةً من المقرّب، وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ إسماعيل بن محمد الحرّاني قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخِرَقي والمُقْنِع لابن قُدامة منهم الشيخ إسماعيل عن محمد الحرّاني قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخِرَقي والمُقْنِع لابن قُدامة المحرّر تأليف جدّه وأخوه الشيخ شرف الدين، وأخذ الفرائض أوَّلاً عن والده وكان له فيها يدّ ثم

ويأتي به النحاة في باب الندبة للتمثيل عن المندوب المتوجع فيه. انظر: "شرح قطر الندى" لابن هشام
 (ص ٣٠٠).

٦٩٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٤).

٦٩٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٨).

٦٩٤ ــ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢٤٩/١٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٦٢ ـ ٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٦٨ ـ ١٧٠)، و«البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ١٤٣ ـ ١٤٣)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

على إسماعيل بن محمد ثم على الشيخ تقى الدين ابن تيمية، وأما الأصول فأخذها عن جماعة منهم الشيخ صفى الدين الهندي وإسماعيل بن محمد قرأ عليه أكثر الروضة لابن قُدامة ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية قرأ عليه قطعة من المحصول(١) ومن كتاب الأحكام للسيف الآمدي، وقرأ في أصول الدين على الشيخ صفى الدين الهندي أكثر الأربعين والمحصل وقرأ على الشيخ تقى الدين ابن تيمية قطعة من الكتابين وكثيراً من تصانيفه. واشتغل كثيراً وناظر واجتهد وأكت على الطلب وصنّف وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول فقهاً وكلاماً والفروع والعربية ولم يخلّف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله، ومن تصانيفه: «زاد المَعاد في هُدَى دين العباد» أربعة أسفار، «مفتاح دار السعادة» مجلد كبير، «تهذيب سُنَن أبي داود وإيضاح عِلَله ومشكلاته» نحو ثلاثة أسفار، «سَفَر الهجرتَين وطريق السعادتَين» سفر كبير، «كتاب رفع اليدين في الصلاة» سفر متوسط، «معالم الموقّعين عن ربّ العالمين» سفر كبير، «كتاب الكافية الشافية لانتصار الفرقة الناجية» وهو نظم نحو ثلاثة آلاف بيت، «الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية»، «بيان الاستدلال على بطلان محلّل السباق والنضال»، «التحبير بما يحلّ ويحرم لبسه من الحرير»، «الفروسية المحمدية»، «حُلَى الإفهام في أحكام الصلاة والسلام على خير الأنام»، «تفسير أسماء القرآن»، «تفسير الفاتحة» مجلد كبير، «اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشرّ»، «كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء»، «الرسالة الشافية في أسرار المعوّذتين»، «معاني الأدوات والحروف»، «بدائع الفوائد» مجلد كبير، أنشدني من لفظه لنفسه [الطويل]:

> بُسنيُ أبي بكر كشير ذنوبُهُ بُسنيُ أبي بكر جَهولٌ بنفسه بُسنيُ أبي بكر غدا متصدّراً بُسنيُ أبي بكر غدا متمنّيا بُسنيُ أبي بكر يروم ترقّيا بُنيُ أبي بكر يرى الغُرم في الذي بُنيُ أبي بكر لقد خاب سعيه بُسنيُ أبي بكر لقد خاب سعيه بُسنيُ أبي بكر وأمثاله غدوا بُسنيُ أبي بكر وأمثاله غدوا وليس لهم في العلم باع ولا التقى فواللَّه لو أنَّ الصحابة شاهدوا

فليس على من نال مِن عرضه إثم جهول بأمر الله أنّى له العلم يعلم علماً وهو ليس له علم وصال المعالي والذنوب له هم إلى جنّة المأوى وليس له عزم يزول ويفنّى والذي تركه الغُنم إذا لم يكن في الصالحات له سهم هلوغ كنود وصفه الجهل والظلم بفتواهم هذي الخليقة تأتم ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم أفاضلهم قالوا هم الصُمّ والبُكم

<sup>(</sup>١) «المحصول في علم الأصول» للإمام فخر الدين الرازي المتوفي سنة (٦٠٦ هـ).

وتوفي رحمه الله في ثالث عشر شهر رجب الفرد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة.

٦٩٥ \_ «قاضي القضاة المالكية بمصر» محمد بن أبي بكر بن عيسى. قاضي القضاة تقي الدين الأخنائي الحاكم بالديار المصرية المالكي، أجاز لي في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

797 ـ محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي. سمع الكثير من جدّه ومن محمد بن إسماعيل خطيب مردا وأجاز لي بخطّه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق، وتوفي رحمه الله في رابع شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة، وسيأتي ذكر جدّه في الأحمدين مكانه.

797 \_ "بدر الدين القلانسي الطبيب" محمد بن بهرام بن محمد القلانسي هو بدر الدين محمد السمرقندي، قال ابن أبي أصيبعة: مجيد في صناعة الطبّ وله عناية بالنظر في معالجات الأمراض ومداواتها وله من الكتب "كتاب الأنقراباذين" وهو تسعة وأربعون باباً قد استوعب فيه ذِكْرَ ما يحتاج إليه من الأدوية المركّبة وجمع أكثر ذلك من الكتب المعتمد عليها مثل القانون والحاوي والكامل والمنصوري والذخيرة والكفاية انتهى كلامه ولم يذكر وفاته.

محمد بن بوري بن طُغتكين الملك جمال الدين ابن تاج الملوك» محمد بن بوري بن طُغتكين الملك جمال الدين أبو المظفّر تاج الملوك صاحب دمشق، ولاَّه أبوه بعلبك وتسلّم دمشق لما قُتل أخوه وكان سيء السيرة، مات سنة أربع وثلاثين وخمسمائة في شعبان ولم تطل مدّته.

797 - "السعيد بن الظاهر" محمد بن بَيبرس السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي بركة خان ابن السلطان الملك الظاهر، ولد سنة ثمان وخمسين في صفر بالعُشّ من ضواحي القاهرة، سلطنه أبوه وهو ابن خمس سنين أو نحوها وبويع بالملك بعد والده وهو ابن ثمان عشرة، وكان شابًا مليحاً كريماً فيه عدل ولين وإحسان إلى الرعية ليس في طبعه ظلم ولا عسف يحبّ الخير ويفعله، قدم بالجيوش دمشق في ذي الحجّة سنة سبع وعُملت لمجيئه القباب ولكونه شابًا عجز عن ضبط الأمور فخُلع من السلطنة وعُمل بذلك محضرٌ وأطلقوا له سلطنة الكرك فسار إليها بأهله ومماليكه فلما استقرّ بها قصده جماعةٌ من الناس فكان ينعم عليهم ويصلهم وكثروا عليه فأنفد كثيراً من حواصله فبلغ ذلك السلطان الملك المنصور فتأثّر منه ولعب بالكرة فتقطر وحصل له بذلك حُمّى شديدة توفي منها بعد أيام سنة ثمان وسبعين وستمائة وله عشرون سنة وأشهر ووجدت بذلك عرفن عند جعفر الطيّار ثم نُقل إلى تربته بدمشق ودفن عند والده بعد سنة وخمسة أشهر ووجدت عليه امرأته بنت السلطان الملك المنصور قلاوون وجداً شديداً ولم تزل باكية عليه إلى أن ماتت بعده عليه وتربّب بعده في مملكة الكرك أخوه الملك المسعود خضر مديدة وحُبس.

٦٩٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٠٧).

۱۹٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٠٠).

٦٩٧ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٣١)، و«فهرس المخطوطات المصورة» لإبراهيم شبوح (٣/ ٢٤).

## ابن التابلاق

٧٠٠ «الزاهد المنبجي» محمد بن التابلان المنبجي الزاهد، قال الحافظ عبد القادر: كان رفيق الشيخ عدي والشيخ سلامة من تلاميذ الشيخ عقيل، توفي سنة ثمانين تقريباً.

• • •

### [ابن تركانشاه]

٧٠١ ـ «الحاجب» محمد بن تركانشاه بن محمد بن الفرح. أبو الوفاء الأبهَري اللوجَردي، سمع بأصبهان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد وأبا بكر محمد بن أحمد السمسار والرئيس أبا عبد الله القاسم وقدم بغداد وأقام بها وسمع أبا نصر الزينبي وكان حاجباً للوزير أبي شجاع الرُوذراوري وحدَّث، فسمع منه أبو الفضل بن ناصر والحافظ السَّلَفي، وتوفي سنة ثلاث عشر وخمسمائة ومولده سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

٧٠٢ \_ محمد بن تركانشاه بن محمد بن تركانشاه. أبو عبد الله حفيد المذكور آنفاً، قال ابن النجّار: كان أديباً يقول الشعر، وأورد قوله يمدح الوزير ابن شروان [الطويل]:

فلمّا أتانى ما أردتُ تحقّقَت عُداتى وقلت العام لا شكّ عامُها أمانِي أرجو أن يستم تسمامُها

لقد كنتُ أرجو في ضميري بأن أرى أمورَ البرايا في يديك زمامُها وقد كنتُ أُعطِى الناس منك ابن خالد

#### [أبن تكش]

٧٠٣ ـ «علاء الدين خوارزم شاه» محمد بن تكش بن ايل أرسلان بن التسر بن محمد بن أنوشتكين. السلطان علاء الدين خوارزم شاه، أباد ملوك العالم ودانت له الممالك واستولى على الأقاليم، وكان صبوراً على التعب وإدمان السير غير متنعّم ولا مُقبل على لذَّة إنما نهمته في الملك وتدبيره وحفظه وحفظ رعيّته، وكان فاضّلا عالماً بالفقه والأصول وغيرهما وكان يكرم العلماء ويحبّ مناظرتهم بين يديه ويعظم أهل الدين، أفنى ملوك خراسان وما وراء النهر وقتل صاحب سمرقند، كان في خزانته عشرة آلاف ألف دينار وألفًا حِمل قماش أطلس وغيره وخيله عشرون ألف فرس وبغل وله عشرة آلاف مملوك، هرب من الخُطا وركب في مركب صغير إلى جزيرةٍ فيها قلعة ليتحصّن بها فأدركه الأجل ودُفن على ساحل البحر سنة سبع عشرة وستمائة، وهرب ولداه وتفرّقت الممالك بعده وأخذت التتار البلاد لأن مؤيّد الدين بن القُمّي وزير الناصر اتّفق مع الخطا على قتله وبعث لهم الأموال سرّاً والخيول وصادف رسله إلى الخطا ومعه من الخطا في عسكره سبعون ألفاً فلم يمكنه الرجوع وكان خاله من أمراء الخطا فحلَّفوه أن لا يُطلع خوارزم شاه على ما دبروا فجاء إليه في الليل وكتب في يده صورة الحال فنظر إلى السطور وخرج من تحت الخيمة ومعه ولداه جلال الدين والآخر، وجرى ما جرى، وكان السلطان علاء الدين قد خُطب له على منابر فارس وأرّان وأذربيجان إلى ما يلى دربند آشرُوسَنة وملك ما يقارب أربعمائة مدينة وكان عسكره أربعمائة ألف، ولما دانت له الممالك سَمَت همَّته إلى طلب ما كان لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد فجهز رسالةً فيها خشونةٌ فجاء الجواب من الديوان إن ذلك الحكم إنما كان لتغلُّب الخارجي على بغداد وأفضت الحالُ إلى انتزاح الإمام القائم إلى حديثة وعانة وانتصر طغرلبك ابن ميكائيل والقضيّة مشهورة فاقتضى ذلك حكم بني سلجوق في البلاد وما يلزم أن يكون لك تحكّم مثل أولئك ومتى احتجنا إليك في مثل ذلك والعياذ بالله أجبنا سؤالك وأنت فممالكك متسعة فلِم تُضايق في دار أمير المؤمنين وأُعيد رسوله ومعه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي فتلقَّاه السلطان وعظَّمه لشهرة اسمه ووقف قائماً حتى دخل فلما استقر جالساً فقال من سنة الداعي للدولة القاهرة أن يقدّم على أداء رسالته حديثاً من أحاديث النبيّ عَلَيْ تيمُّنا وتبركاً فأذن له السلطان وبرك على ركبتيه تأدُّباً في الجلوس عند سماع حديث النبي على فذكر الشيخ حديثاً معناهُ التحذير من أذيّة آل عباس فلما فرغ من رواية الحديث قال السلطان أنا وإن كنتُ تركيّاً قليل المعرفة باللغة العربية فهمتُ ما ذكرتَه من الحديث غير أنني ما آذيتُ أحداً من أولاد العباس ولا قصدتهم بسوء وبلغني أن في محابس أمير المؤمنين منهم خلقاً كثيراً مخلَّدون يتوالدون ويتناسلون

٧٠٣ ـ «الكامل» لابن الأثير (٦/ ٣٧٤) ٧ / ٤٠ ـ ٤١٢ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٩ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٥ ـ ٥٧٨ ـ ٢٠٦ ـ ٦١٦).

فلو أعاد الشيخُ هذا الحديث على مسامع أمير المؤمنين كان أولَى وأجدَى، فقال الشيخ إن الخليفة إذا بويع على كتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد أمير المؤمنين فإن اقتضى اجتهاده حبس شرذمة لإصلاح الأمّة لا يُقدَح ذلك في طريقته المثلى، وطال الكلام في ذلك وعاد الشيخ والوحشة قائمة، ثم إن السلطان عزم على قصد بغداد وسير أمامه العساكر وسار وراءهم إلى أن وصل عقبة إستراباذ وكان قد قسم نواحي بغداد بهمذان أقطاعاً وأعمالاً وكتب بها تواقيع ثم اتّفق أنه رجع عن بغداد بخيبة ويأس ولم يبلغ غرضاً وندم على ما توعد به على لسان الشيخ شهاب الدين فنفذ الوزير مؤيد الدين بن القمّي على ما قيل في السرّ من حسّن لجنكزخان التعرّض للسلطان علاء الدين فتم ما كان وآل الأمر إلى ما آل.

• • •

#### [ابن تمام]

٧٠٤ ـ «والد طرّاد الزينبي» محمد بن أبي تمام علي بن الحسن نقيب النقباء نور الهُدَى العباسي الزّينبي، والد طرّاد الزينبي وإخوته، توفي سنة ست وعشرين وأربعمائة.

٧٠٥ - "فخر الدين" محمد بن تمام بن يحيى بن عباس بن يحيى بن أبي الفتوح بن تميم. فخر الدين أبو بكر الحميري الدمشقي، كان من صدور دمشق وأعيانها وعدولها، سمع من موفق الدين ابن قدامة المقدسي وغيره وحدّث بدمشق والقاهرة، وتوفي بدمشق في شهر رجب ودفن من يومه بمقابر باب الصغير سنة تسع وستين وستمائة ومولده سنة ثلاث وستمائة.

 $\bullet$ 

## [ابن تمليج]

ولاتحو اللغة والشعر والرواية وخدم الناصر (١) بصناعة الطبّ وكان المقيمُ برئاسته أحمد بن إلياس وولاه الناصر خطبة الردّ وقضاء شَرُونة، وله في الطبّ تأليف حسن الأشكال، وأدرك صدراً من دولة الحكم المستنصر بالله وكان حظيّاً عنده وخدمه بصناعة الطبّ وولاه النظر في بنيان الزيادة من قبلي الجامع بقرطبة فكملت بحث أشرافه وأمانته، قال القاضي صاعد: ورأيتُ اسمه مكتوباً بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط المحراب بها وأن ذلك كمل على يديه عن أمر الخليفة الحكم سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

• • •

٧٠٦ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>۱) حكم عبد الرحمن الناصر الأندلس (۳۰۰ ـ ۳۵۰هـ)، وحكم الحَكَم المستنصر ابنه بين عامي (۳۵۰ ـ ۳۵۰هـ).

#### ابن تميم

٧٠٧ - «محمد بن تميم المغربي» محمد بن تميم، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: كان المذكور بتونس لما دخلتها أنشدنا له أبو الزهر قال أنشدنا يرثي الأديب أبا الطيب محمد بن أبى الطيب الأريولي [السريع]:

مات أبو الطيب وا ويلساه ولو نَعَوا قائِلَه قيل قد

وأنشدنا له وذكر أنه لا يزاد عليها [السريع]:

يــا رُبَّ أرضٍ أصــبـحَــتْ روضــةً وأصــبــحــت مــيــتــةً بــعــده

مات النّدَى والجود والمكرُماتُ مات الخَنا والفسق والمكرُ ماتُ

فحاء ذئب فخرا فيها سبعون شاة وخرافيها

قال الشيخ أثير الدين: فزاد ابن زنون [السريع]:

وصاحب قطع لي جُبّة فلم أَجِد في بلخ رافيها

قال أثير الدين: قوله وخَرافيها لا يصحّ أن يكون الخراف بفتح الخاء جمعاً لخروف (١) فإنه بكسر الخاء كقَلُوص وقِلاص، وأنشدني قال أنشدنا أبو يحيى بن هريمة لمحمد بن تميم وقد قرب رمضان والناس يشترون الصُبحيّات بسوق الزجاج [المتقارب]:

بسوق الزجاج جرَتْ عبرتي فولَيتُ عنه بقلبٍ قريحِ لتبديل كأسِ بصُبحيّةِ وإبريقِ راح بقنديلِ ريحِ

٧٠٨ - «كاتب الدرج باليمن» محمد بن تميم شرف الدين أبو عبد الله الإسكندري نزيل اليمن أحد كتّاب درج الملك المؤيد، نقلتُ من خطّ الشيخ تاج الدين اليمني: نشأ المذكور في بلاد المعبر من بلاد الهند وكان كاتب درج الملك الرحيم تقي الدين عبد الرحمن بن محمد السواملي الطيّبي ثم لما مات مخدومه وفد إلى الملك المؤيّد واستكتبه، وكان ذا نظم بديع ولفظ صنيع وله إنشاء حسن وعمل مقامات وكان يُعرَف بالمقاماتي وحاولته عن أن أرى تلك المقامات وكان يجيب ما هي مقامات بل قمامات. اجتمعتُ به في عدن سنة ثلاث وسبعمائة وأنشدني قصيدة يمدح بها عزّ الدين عبد العزيز بن منصور الحلبي عُرف بالكُويْكي وقد جاء إلى عدن بمال عظيم لم يُرَ مثله وأول القصيدة [الطويل]:

<sup>(</sup>١) أي جمع خَروف، خِرَاف.

۷۰۸ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ١١٢).

أتذكر ليلى عهدنا المتقدما وأيّامنا اللاتي على الخَيف قد مضت

بمجلس أنس بالمسرّة تُمّما

وكنتُ وإيّاه يوماً على باب البحر بثغر عدن فمرّ خادم هنديٌّ بديع الصورة فقال لي أنظمْ في هذا بيتين فنظمتُ بديهاً [الرمل]:

> بأبى ظبى من الهند حَكَى جوهري الشغر يُدعَى جوهراً

لحظُه الهنديُّ(١) في أفعالِهِ وأراه الفسرد فسي أمشالسه

أم البينُ أنساها عهوداً على الحِمَى

فعجب من سرعة البديهة فقال لكتنى أحكى لك حكاية اتّفقت لى في بلاد الهند: اقترح عليَّ بعضُ التجار الرعني اقتراحاً فيه قبحٌ وذلك أنه كان له خادم هنديّ يسمَّى جوهراً وكان مغرماً به فقال لي تستطيع أن تنظم أبياتاً مضمونها أن فعلى لذلك الحال موجب لنفاسة هذا العِلق ومتى فعلتَ أعطيتُك عشرين عيناً فأنشدت أبياتاً من غير رويّة هي [السريع]:

> فى أصلى الحدة أسطُو بها والجوهر الشقاف ما لم يكن فلى على الجوهر فضل إذا

أقُولُ للخِلِّ عَداكُ الردَى إِنِّي أنا الماسُ فلا تعتجِبْ على أصم الجوهر المنتسِبُ يشقُبُه الشاقبُ لم ينتسِبُ صَيْرتُه بين الورى منشقِبُ

وكان مولعاً بأكل البَرشِعثا أكثر أوقاته غائب الذهن منها وكرهه السلطان لذلك، مات سنة خمس عشرة وسبعمائة وله موشّحات بديعة.

٧٠٩ ـ «أبو المعالى البرمكي اللغوي» محمد بن تميم. أبو المعالي البرمكي اللغوي، له «كتاب المنتهَى في اللغة» منقول من كتاب «صحاح الجوهري» وزاد فيه أشياء قليلةً وأغرب في ترتيبه، وكان هو والجوهري متعاصرين لأن صاحب الصحاح فرغ منه سنة ست وتسعين وثلاثمائة وذكر البرمكي أنه صنّفه سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) المقصود بالهندى: السيف.

٧٠٩ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٣٤ ـ ٣٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٦٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٨٥٨)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٦١).

### ابن ثابت

٧١٠ ـ محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، توفي سنة ثلاث وستين للهجرة، حنَّكه رسول الله ﷺ بريقه لأنه وُلد في حياته، روى له النسائي (١).

٧١١ ـ «البناني» محمد بن ثابت بن أسلم البناني، روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر وجعفر ابن محمد، وروى عنه جعفر بن سليمان الضبعي وأبو داود الطيالسي وبكر بن بكّار وعبد الصمد ابن عبد الوارث وجماعةً، قال البخاري: فيه نظرٌ، وقال النسائي: ضعيف، توفي في عشر الستين للهجرة تقريباً.

٧١٧ - «الخُجَندي المتكلم الشافعي» محمد بن ثابت بن حسن بن إبراهيم بن الزُبير بن مخلد بن معاوية بن يزيد بن المهلّب بن أبي صُفرة. جمال الإسلام أبو بكر الخُجَندي أحد فحول المتكلمين، كان يعظ ويتكلم في كلّ فنّ ويقع كلامه في القلوب، تفقّه به جماعة في مذهب الشافعي، توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، وأولاده ملكوا رئاسة العلماء شرقاً وغرباً ويأتي ذكر كلّ واحد منهم مكانه.

٧١٣ - «أبو بكر النميري الأصبهاني» محمد بن ثابت بن محمد بن سوّار بن علوان. النُميري الأصبهاني أبو بكر إمام جامع أصبهان، قال يحيى بن مَندة: كان سنّيّاً فاضلا بارعاً في الأدب شاعراً فصيحاً كثيرَ السماع قليلَ الرواية، روى عن عبد الله بن محمد بن محمد بن فُورَك وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء وأحمد بن عبد الله النهرديري، كتب عنه عمّي الإمام وغيره.

٧١٤ ـ محمد بن ثابت بن ثابت. الفقيه شمس الدين الخَبَبي الحنبلي الصالحي رفيق ابن سعد، قال الشيخ شمس الدين: عاقل سمع ودار على الشيوخ وتنبّه قليّلا ثم أمّ بقرية بالمرج سمع منّي، وتوفي رحمه الله شاباً في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

• • •

۱۰ - «الطبقات» لابن سعد (٥/٨٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/٤٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣٠٧/٤).

انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ٣٠٧).

٧١١ ـ "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٨٢).

٧١٢ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٥٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (٤٨٣ هـ) صفحة (١١٦) ترجمة (١٠١).

٧١٣ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٣٤).

٧١٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤١٢).

### [ابن ثعلبة]

٧١٥ \_ «الكاتب الغرناطي» محمد بن ثعلبة أبو بكر الكاتب من أهل غرناطة، أورد له ابن الأبّار من أبيات [مجزوء الرجز]:

وفي حساهه شادِنٌ تسترعُ لي ألحاظه أهمي ألمحاطه أهمي ألمحاطه عمل المادي ا

لم يكتنفه الربَبُ كأسَ الهوى فأشربُ لا تدعيها الكتبُ وهر وبها مسعابُ

قلت: في البيت الثالث كناية مليحة عن الردف، خرج يوماً صحبة أبي بحر صفوان بن إدريس وجماعةٍ في مرسية فقعدوا على صهريج ماء يحفّ به أدواحٌ مزهرةٌ وسقيط نَورها على الماء واقعٌ فقال ابن ثعلبة [الطويل]:

خليلي أبا بحر وما قرقَفُ اللَّمَى أَجِرْ غيرَ مأمورِ قسيماً نظمته فقال أبو بحر [الطويل]:

تأمَّلُ على مجرى المياه حُلَى الزَهر وقد ضحكَتْ للياسمين مباسِمٌ وأصغَتْ من الآس النضير مسامعٌ

بأعذب مِن قولي خليلي أبا بحرِ تأمَّلُ على مجرى المياه حُلَى الزَهرِ

كعهدك بالخضراء والأنجُم الزُهرِ سروراً بآداب الفقيه أبي بكرِ لتسمع ما تتلوه من سُور الشعرِ

 $\bullet$ 

# [ابن أبي الثلج]

٧١٦ . محمد بن أبي الثلج الرازي البغدادي، حدّث عنه البخاري والترمذي، توفي سنة ستين ومائتين تقريباً.

و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤٩ ـ ١٧٤).

للخطيب البغدادي (٥/ ٤٢٥)، و«الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٤٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٨٦)،

### ابن جابر

٧١٧ ــ «السحيمي» محمد بن جابر اليمامي الضرير الحنفي السُحيمي، روى له أبو داود وابن ماجه وضعّفه ابن مَعين والنسائي وغيرهما، توفى سنة سبع وسبعين ومائة.

٧١٨ - «ابن جابر الحرّاني المنجم» محمد بن جابر ابن سنان الحرّاني البتَّاني بالباء الموحدة المفتوحة والتاء ثالث الحروف وبعد الألف نون الحاسب المشهور الصابيء، له الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة، وأول ما ابتدأ بالأرصاد في سنة أربع وستين وماثتين إلى سنة ست وثلاثمائة وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة تسع وتسعين وماثتين وكان أوحد عصره في فنّه، وأعمالُه تدلّ على غزارة علمه، له من التصانيف: «الزيج» وهي نسختان أولى وثانية وهي أجود، و «كتاب معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك»، و «رسالة في مقدار الإتصالات»، وكتاب شرح فيه أربع أرباع الفلك، و«رسالة في تحقيق أقدار الإتصالات»، و «شرح أربع مقالات لبطلميوس»، وغير ذلك، توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة عند رجوعه من بغداد بقصر الحضر.

٧١٩ ـ «الوادي آشي» محمد بن جابر العالم المقرىء المحدّث الجليل أبو عبد الله الأندلسي الوادي آشي ثم التونسي المالكي، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة وقرأ على والده وبالسبع على طائفة وسمع من ابن هارون الطائي وأبي العباس بن الغمّاز وطائفة بتونس، قال الشيخ شمس الدين: وقرأ عندنا صحيح البخاري وسمع من البهاء بن عساكر وبمكة من الرضي الإمام، انتقى عليه العلائي جزءاً، وكان حسنَ المشاركة في الفضائل، خرّج الأربعين البلدانية كتبها عنه الحافظ البرزالي.

٧١٨ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ١٠٥)، و«أخبار العلماء بأخبار الحكماء" للقفطي (١٨٤).

۷۱۹ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (۲/ ۱۰٦)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۳/۳ ـ ٤١٤)، و«نفح الطيب» للمقري (۱۸/۳ ـ ۱۱۰)، و«الديباج» لابن فرحون (۳۰۹ ـ ۳۱۳)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٩٣).

### [ابن جبير]

٧٢٠ ـ «ابن مطعم» محمد بن جُبير بن مُطعم المدني أخو نافع، روى عن أبيه وعمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم وروى له الجماعة، توفي في عشر المائة للهجرة.

• • •

٧٢٠ «الطبقات» لابن سعد (٢/ ٣٨٠، ٥/ ١٠٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٥٢)، و«الجرح والتعديل»
 لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٢١٢)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٥٥)، و«سير الأعلام» للذهبي (٤/ ٣٥٥)
 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٩١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٥٠).

#### [ابن جحادة]

٧٢١ \_ «الكوفي» محمد بن جحادة الكوفي أحد الأئمة، روى عن أنس وأبي حازم الأشجعي وأبي صالح السمان وأبي صالح باذام ورجاء بن حَيوة، وثقه العجلي وأبو حاتم، وكان من فضلاء الكوفة وروى له الجماعة، وتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة.

• • •

۷۲۱ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (۱/ ٥٤)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (۳/ ٢٠٦، ٧/ ١٢٣٠)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (۱/ ٥٨٩) و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٢٠٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٢٠٣)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٥٠).

#### [ابن جرير]

٧٢٧ - «ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كثير بن غالب صاحب التفسير الكبير (١) والتاريخ الشهير (٢)، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنّفات مليحة في فنون عديدة وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّد أحداً وكان أبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - على مذهبه. وكان ابن جرير ثقةً في نقله، وتاريخُهُ أصحُ التواريخ، ومن المنسوب إليه [الوافر]:

إذا أعسرتُ لم يعلم شقيقي حيائي حافظُ لي ماء وجهي ولو أنّي سمحتُ ببذل وجهي

وأستغني فيستغني صديقي ورفْقِي في مطالبتي رفيقي لكنتُ إلى الغِنَى سهلَ الطريقِ

وأبو بكر الخوارزمي الشاعر ابن أخته، وكانت ولادة ابن جرير سنة أربع وعشرين ومائتين بآمل طبرستان ووفاته يوم السبت سادس عشرين شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن يوم الأحد في داره ببغداد وزعم قوم أنه بالقرافة مدفون والصحيح الأول، وقد طوّف الأقاليم وسمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى الفزاري وأبا كريب وهناد بن السريّ والوليد بن شجاع وأحمد بن منيع ومحمد بن حميد الرازي ويونس بن عبد الأعلى وخلقاً سواهم وقرأ القرآن على سليمان بن عبد الرحمن الطلحي صاحب خلاد وصنّف كتاباً حسناً في القراءات وروى عنه جماعة، قال الخطيب: كان أحد الأئمة يُحكم بقوله ويُرجَع إلى رأيه لمعرفته وفضله جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطريقها صحيحها وسقيمها ناسخها الله بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطريقها صحيحها وسقيمها ناسخها

۷۲۷ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٦٢ ـ ١٦٩)، و «الفهرست» لابن الجوزي (٦/ ١٧٠ ـ ١٧٢)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٧٨ ـ ٩٧)، و «معجم الأدباء» و «اللباب» لابن الأثير (٢/ ٨١)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٧٥٧ ـ ٥٧٨)، و «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٤٠ ـ ٩٤)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٤٥ ـ ١٤٧)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ١٠٦ ـ ١٠٦)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٥)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٧٥٧) ترجمة (٧١٩٠)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٣ ـ ٤٢ ـ ١٤٣ ـ ١٤٢٩ ـ ١٤٤٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>١) واسم تفسيره: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».

<sup>(</sup>٢) واسم تاريخه: «تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك».

ومنسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارهم له الكتاب المشهور في تاريخ الأمم وكتاب التفسير الذي لم يُرَ مثله وتهذيب الآثار لم أرَ مثله في معناه ولم يتمّ وله في الأصول والفروع كتبٌ كثيرة واختار من أقاويل الفقهاء وتفرّد بمسائل حُفظت عنه ومكث أربعين سنة يكتب كلّ يوم أربعين ورقة، وقال الفرغاني: حسب تلامذته أنه مذ بلغ الحلم إلى أن مات فصار له لكلّ يوم سبعة عشر ورقة، وقال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجلٌ إلى الصين حتى يحصُّل تفسيرَ ابن جرير لم يكن كثيراً، وقال الإمام ابن خُزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلةُ، قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا قالوا كم قدره فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة، فقالوا هذا شيء مما تفنى الأعمار دونه فقال إنّا للَّه ماتت الهممُ فأملاه في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ومن كتبه: «القراءات»، «والعدد والتنزيل»، و «اختلاف العلماء»، «تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين إلى شيوخه»، «لطف القول في أحكام شرائع الإسلام»، وهو مذهبه الذي اختاره وجوّده واحتج [له](١) وهو ثلاثة وثمانون كتاباً، و «لطائف القول وخفيفه في شرائع الإسلام»، و «مسند ابن عباس»، و «اختلاف علماء الأمصار»، «كتاب اللباس»، «كتاب الشرب»، «كتاب أمّهات الأولاد» و «أمثِلة العدول في الشروط»، «تهذيب الآثار» «بسيط القول»، «آداب النفوس»، «الردّ على ذي الأسفار»، يردّ فيه على داود(٢)، «رسالة النصير في معالم الدين»، «صريح السنّة»، «فضائل أبي بكر»، «مختصر الفرائض»، «الموجز في الأصول»، «مناسك الحجّ»، و «التبصير في أصول الدين» وابتدأ بكتاب البسيط فخرّج كتاب الطهارة نحو ألف وخمسمائة ورقة، وقال الخطيب: عاش خمساً وثمانين سنة ورثاه أبو بكر بن دُريد بقصيدة أولها [البسيط]:

لن تستطيع لأمر اللَّه تعقيبا فاستنجِد الصبر أو فاستشعر الحوبا ورثاه أبو سعيد بن الأعرابي بأبيات منها [الخفيف]:

قام ناعِي العلوم أجمع لمّا قام ناعِي محمّد بن جرير

ولما قدم من طبرستان إلى بغداد تعصب عليه أبو عبد الله ابن الجصاص وجعفر بن عرفة والبياضي وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل يوم الجمعة في الجامع وعن حديث الحلوس على العرش فقال أبو جعفر أمّا أحمد بن حنبل فلا يُعَدّ خلافه فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الاختلاف، فقال: ما رأيتُه رُوي عنه ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم وأمّا حديث الجلوس على العرش فمُحالٌ، ثم أنشد [الرجز]:

سبحانَ من ليس له أنيسُ ولا له في عرشه جليسُ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) داود الظاهري صاحب المذهب المعروف والمشهور.

فلما سمعوا ذلك وثبوا ورموه بمحابرهم وقد كانت ألوفأ فقام بنفسه ودخل داره فردموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتلّ العظيم وركب نازوك صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامّة ووقف على بابه إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه وكان قد كتب على بابه البيت المتقدم فأمر نازوك بمحو ذلك وكتب مكانه بعضُ أصحاب الحديث [الوافر]:

لأحسمد مسنزلٌ لا شك عالِ

خلاف اللغة وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة.

إذا وافسى إلى السرحسس وافسد في دنيه ويُقعده كريماً على رغم لهم في أنف حاسد على عرش يغلُّفُه بطيب على الإكباريا باغ وعانِد ألا هذا المقام يكون حقاً كذاك رواه ليث عن مُجاهِد

فخلا في داره وعمل كتابه المشهورَ في الاعتذار إليهم وذكر مذهبه واعتقاده وجرّح مَن ظنّ فيه غيرَ ذلك وقرأ الكتابَ عليهم وفضَّل أحمدَ بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده ولم يُخرج كتابه في الاختلاف حتى مات فوجدوه مدفوناً في التراب فأخرجوه ونسخوه (١١).

(١) راجع في هذا البحث ما كتبه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» يردُّ به على المشبهة الحنابلة. وكذلك كتاب الإمام تقي الدين الحصني الشافعي «دفع شبه مَن شبَّه وتمرّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد". ولا يلتفت إلى كتب المجسمة ومعتقدي الجهة فإنهم أخذوا بظاهر الألفاظ وهو أمر

## ابن جعفر

٧٢٣ ـ محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، كان مع أخيه (١) محمد بن أبي بكر الصدّيق فلما هُزم ابن أبي بكر اختفى فدلّ عليه رجلٌ من عكّ ثم من غافق فلحق بفلسطين فلجأ إلى رجل من أخواله خثعم فأرسل معاوية إليه أن يوجِّه به إليه فمنعه فقال محمد [الطويل]:

> لو لم تلدني الخثعميّةُ لم يكن لعمري للحيّان عكُّ وغافِقٌ أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم

لصهري جدٌّ في قريش ولا ذكري أذلً لوطء الناس من خشب الجسر

ولن تجد العكمي إلاَّ على غدر

٧٢٤ ـ محمد بن جعفر بن عبيد الله بن العباس، كان صاحب مروءة وفضل متصدّياً لقضاء حوائج الناس جواداً عاقلًا سمحاً وكانت له من المنصور منزلة ويعجب به ويلتذَّ بمحادثته وكان مكانته من المنصور يفزع الناس إليه بحوائجهم فلما أفرط في ذلك حجبه المنصور عنه أياماً ثم اشتاق إلى محادثته فقال يا ربيع إن جميع اللذات عندي قد أخلقن إلاّ محادثة محمد ومؤانسته وقد كدرها عليّ بما يحمّلني من حوائج الناس فاحتلْ عليه لعلّه يقصّر من ذلك فجاء الربيع إلى محمد وعاتبه واتَّفقا على أنه لا يحمل لأحد قصَّته فلما غدا إلى المنصور بلغ الناسَ خبرُهُ فوقف له أرباب الحوائج على الطرق وبأيديهم الرقاع فاعتذر إليهم فألحوا عليه فقال لستُ أكلُّم أمير المؤمنين في حاجة فإن أحببتم أن تودعوا رقاعكم كمّى فأفعلوا فقذفوا بالرقاع في كمّه ودخل على المنصور وهو في القبّة فعاتبه وتحادثا ساعةً وكان المنصور يشرف على دجلة والفرات والبساتين والمزارع فقال له ما ترى ما أحسن مشترفنا فقال محمد يا أمير المؤمنين ما بَنَتِ العربُ والعجم في الإسلام والكفر مدينةً أحسن منها ولا أحصن ولا أجمع لخصال الخير لكن ليس لي فيها ضيعة فقال أقطعتُك ثلاث ضياع في أكنافها فآغدُ على أمير المؤمنين ليسجل لك بها فبينا هو يحادثه إذ بدت الرقاع من كمّه فضحك المنصور فقال له ما هذه فأخبره الخبر فقال له المنصور أبيت يا ابن معلّم الخير إلا كرماً ثم أمره فنثرها بين يديه فوقع عليها وقضى حوائج أربابها وتمثّل بقول الشاعر [الكامل]:

٧٢٣ ـ «الكامل» لابن الأثير (٢/ ١٦٥ ـ ٣٢٤ ـ ٣٣٦ ـ ٣٥٦ ـ ٤٨٧).

<sup>(</sup>١) أخوه لأمه، وهي أسماء بنت عميس ـ بعد وفاة زوجها جعفر بن أبي طالب تزوجها الصديق فولدت له محمداً في الطريق إلى حجة الوداع في ذي الحليفة.

٧٢٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١١١).

يوماً على الأحساب نتكلُ تبنى ونفعل مثل ما فعلوا

لسنا وإن أحسابنا كرمت نبنى كما كانت أوائلنا توفى محمد سنة اثنتين وستين ومائة.

٥٧٥ ـ «المنتصر بالله أمير المؤمنين» محمد بن جعفر أمير المؤمنين المنتصر بالله أبو جعفر، وقيل أبو العباس، وغير ذلك ابن المتوكّل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، أمّه أمّ ولد رومية اسمها حبشية، كان أعين أقنى أسمر مليح الوجه مضبّراً جسيماً كبير البطن مليحاً مهيباً، لما قُتل أبوه المتوكل دخل عليه قاضي القضاة جعفر بن سليمان الهاشمي فقيل له بايع أمير المؤمنين فقال وأين المتوكل أمير المؤمنين فقال قتله الفتح بن خاقان (١) فقال وما فُعل بالفتح قال قتله بُغَا قال فأنت وليّ الدم وصاحب الثأر بايِعه فبايعه وبايعه الوزير والكبار، ثم أنه نفي عمّه عليّاً من سرّ من رأى إلى بغداد ووكّل به وكان المنتصر قد عمل على قتل أبيه مع مماليكه بغاً وباغِر، وكان المنتصر وافر العقل راغباً في الخير قليلَ الظلم مُحسناً إلى العلويّين، وكان يقول يا بُغا أين أبى من قتل أبي ويسبّ الأتراك ويقول هؤلاء قتلة الخلفاء فتحيّلوا إلى أن دسّوا لطبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار عند مرضه فأشار بفصده وفَصَدَه بريشة مسمومة فمات وقيل أن ابن طيفور نَسِيَ وقال لغلامه ففصده بتلك الريشة فمات أيضاً وقيل مات بالخوانيق وقيل سُمَّ في كُمَّثراة بإبرة وقال عند فراقه يا أمّاه ذهبت مني الدنيا والآخرة عاجلتُ أبي فعوجلتُ، فلم يمتّع بالخلافة لأنه ولي بعد عيد الفطر ومات في خامس شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وعاش ستا وعشرين سنة، أولاده عبد الوهاب وعبد الله وأحمد لأمهات أولادٍ، وزيرُه أحمد بن الخصيب من أهل جرجرايا وكان كاتِبَه أيام إمارته وكان جاهلاً أحمق، قاضيه جعفر بن عبد الواحد، حاجبه وصيف وبغا، دفع إلى أحمد بن الخصيب مالاً جزيلاً وقال فرّقه في العلويّين فقد نالهم جفوةٌ فقال يا أمير المؤمنين سوف أفعل فقال إذا تسعد عند الله وعندي فإني ما ولَّيتُك الوزارة إلاّ لتخلفني فيهم وتتفقّد أحوالهم وتقضى حوائجهم، فقال يزيد بن المهلّبي [الكامل]:

ولقد بررت الطالبية بعدما ووردت إلفة هاشم فرأيتهم بعد العداوة بينهم إخوانا لو يعلم الأسلافُ كيف بررتَهم ولما قال لأمّه عند فراق الدنيا يا أمّاه عاجلتُ أبي فعوجلتُ أنشد [الطويل]:

فما مُتِعَتْ نفسي بدنيا أصَبْتُها

وما كان ما قدّمتُه رْأَيَ فلتة

لرأوك أثقل منهم ميزانا

ولكن إلى الرب الكريم أصير ولكن بفتياها أشار مشير

ذم وا زماناً بعدهم وزمانا

ومن شعر المنتصر أورده المرزباني [الطويل]:

٧٢٥ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) المعروف أنَّ المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان قتلا معاً بيد الأتراك.

متى ترفع الأيَّام من قد وضعتَه أُعلِّل نفس بالرجاء وإنّني

وله أظنه فيما نُسب إليه من قتل أبيه [السريع]:

لم يعلم الناس الذي نالني كمان إلمي الأمر فمي ظاهر

فليس لي عندهم عُذرُ وليس لي في باطن أمر

ويَنقاد لي دهرٌ عليَّ جَموحُ

لأغدو على ما ساءنى وأروح

قال سبط ابن الجوزي في المرآة: أراد المتوكل أن ينقل العهد من ابنه المنتصر لابنه المعتز لمحبّته لأمّه (۱) وسام المنتصر أن ينزل عن ولاية العهد فأبي وكان يُحضره مجالسه العامّة ويتهدّه بالقتل فأحضره ليلة وشتمه شتماً قبيحاً وقال أنت المنتظر لموتي وشتم أمّه (۲) فقام المنتصر وقال والله لو أنها أمّة لبعض سوّاسك لمنعت من ذكرها ولوجب عليك صيانتها فغضب المتوكل وقال للفتح بن خاقان: برئتُ من قرابتي من رسول الله على لئن لم تلطمه لأقتلنك فقام الفتح ولطمه وقال المتوكل اشهدوا علي أني قد خلعته من الخلافة فبقيت هذه الأشياء في قلبه، ومن كلام المنتصر بالله: «والله ما عزَّ ذو باطل ولو طلع من جبينه القمرُ ولا ذلّ ذو حقّ ولو أصفق العالمُ عليه»، والمنتصر (۳) هذا أعرقُ الناس في الخلافة لأنه ابن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، ومن العجائب شيرويه وهو أعرق الملوك قتل أباه فلم يعش بعده إلاّ ستة أشهر والمنتصر كذلك.

٧٢٦ - «ابن جعفر الصادق» محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر لُقب الديباج، لقب بذلك لحسن وجهه، خرج بمكة أوائل دولة المأمون ودعا لنفسه فبايعوه فندب عسكراً لقتاله فأخذوه وقدم صحبة المعتصم إلى بغداد، وكان بطلاً شجاعاً عاقلا يصوم يوماً ويفطر يوماً قيل إنه دخل الحمام بعد ما جامع وأفصد في يوم واحد، فمات فجأة بجرجان فصلّى عليه المأمون ونزل في لحده وكانت الوفاة سنة أربع ومائتين وقيل سنة ثلاث وهو الصحيح ولما رأى المأمون جنازته ترجّل وحمل نعشه.

٧٢٧ ـ «القارىء البغدادي» محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة البغدادي أبو بكر الآدمي القارىء الشاهد صاحب الألحان والصوت الطيب خلط قبل موته ـ فيما قيل ـ توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

٧٢٨ - «المعتز بالله» محمد بن جعفر ويقال الزبير ويقال أحمد أمير المؤمنين المعتز بالله ابن

<sup>(</sup>١) واسم أمّ المعتز (قبيحة» وهي أم ولد، روميّةً.

<sup>(</sup>٢) واسم أمّ المنتصر (حبشية) وهي أم ولد رومية أيضاً كما تقدم في أول الترجمة.

<sup>(</sup>٣) لكن الإمام السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (٤٢١) قال: قلت: أعرق منه المستعصم الذي قتله التتار فإن آباءه الثمانية خلفاء.

٧٢٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٤٧).

٧٢٨ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٣٠)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٩/ ٣١٩ ـ ٣٢٢).

أمير المؤمنين جعفر المتوكّل ابن أمير المؤمنين المعتصم، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ولم يَل الخلافة قبله أحدٌ أصغرُ منه بويع عند عزل المستعين بالله سنة اثنتين(١١) وهو ابن تسع عشرة سنة في أول السنة وكتب بذلك إلى الآفاق فلم يلبث المؤيّد(٢) أن مات وخشى المعتزّ أن يُتحدّث أنه الذيّ احتال عليه وقتله فأحضر القضاة حتى شاهدوه وليس به أثرٌ وكانت خلافته ثلاث سنين وستة أشهر وأربعة عشر يوماً، ومات عن أربع وعشرين سنة، وكان مستضعفاً مع الأتراك، اجتمع إليه الأتراك وقالوا له أعطِنا أرزاقنا لنقتل صالح بن وصيف وكان يخافه فطلب من أمَّه مالاً لنفقة الأتراك فأبت ولم يكن في بيوت الأموال شيء فاجتمعوا هم وصالح واتَّفقوا على خلعه وجرّوه برجله وضربوه بالدبابيس وأقاموه في الشمس في يوم صائف فبقى يرفع قدماً ويضع أخرى وهم يلطمون وجهه ويقولون اخلع نفسك ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهودَ وخلعوه ثم أحضروا محمد ابن الواثق من سرّ من رأى فسلّم عليه المعتزّ بالخلافة وبايعه ولقبوه المهتدي ثم إنهم أخذوا المعتزّ بعد خمسة أيام وأدخلوه الحمام فلمّا تغسّل عطش وطلب ماءً فمنعوه من ذلك حتى هلك عطشاً فلما أغمى عليه أخرجوه وسقوه ماءً بثلج فشربه وسقط ميتاً، وقال ابن الجوزي في المرآة: لما أوقفه الأتراك في الشمس طلب نعلاً فلم يعطوه فأسبل سراويله على رجليه، وقيل إنهم نزعوا أصابع يديه ورجليه ثم خنقوه، وقيل أدخلوه سرداباً مجصّصاً ببحصّ جديد فاختنق ولم يعذَّب خليفة ما عُذَّب على صغر سنَّه، وتوفى يوم السبت لست خلون من شعبانُ وقيل لليلتين وقيل في اليوم الثاني من رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ودفن إلى جانب أخيه في ناحية قصر الصوامع، وكان أبيض جميل الوجه على خدّه الأيسر خالّ أسود، وصلّى عليه المهتدي، وأمّه رومية أمّ ولد، ونُقش خاتمه المعتزّ بالله، وهو ثالث خليفة خُلع من بني العباس ورابع خليفة قُتل منهم (٣)، وكان له من الولد جماعة لم يشتهر منهم إلاً عبد الله(٤)، ووزر له جعفر بن محمد الإسكافي ثم عزله وولِّي عيسي بن فرخان شاه ثم أحمد بن إسرائيل وقاضيه الحسن بن أبي الشوارب، وقال البحتري: كنتُ صاحباً لأبي معشر المنجّم فأضَفْنا إضاقةً شديدةً فدخلنا على المعتزّ وهو محبوس قبل أن يلي الخلافة فأنشدته أبياتاً كنت قلتها [الطويل]:

جُعلَتُ فِداكُ الدهرُ ليس بمنفكُ وما هنده الأيام إلا منفكُ وما هنده الأيام إلا منازل وقد هندًات وإنما أما في رسول الله يوسف أسوة أقام جميل الصبر في الحبس برهة

من الحادث المشكو أو النازل المُشكِي فمن منزل رحبٍ إلى منزل ضنكِ صفا الذهب الإبريز قبلك بالسبكِ لمثلك محبوساً على الظلم والإفكِ فال به الصبرُ الجميل إلى المُلكِ

<sup>(</sup>١) أي وخمسين.

<sup>(</sup>٢) هو أخوه وولى العهد من بعده.

<sup>(</sup>٣) خلع قبله: الأمين ـ المستعين، وقتل قبله: الأمين، المتوكل، المستعين.

<sup>(</sup>٤) الشاعر ولى الخلافة يوماً واحداً ثم أعيد المقتدر.

فدفع الورقة إلى الخادم على رأسه وقال آحتفِظ بها فإن فرَّج الله ذكِرني لأقضي حتّى هذا الرجل وكان أبو معشر قد أخذ مولده فحكم له بالخلافة بمقتضى طالع الوقت فناوله رقعة فيها ذلك فلما ولي الخلافة أعطى كلّ واحد منّا ألف دينار وأجرى له في كلّ شهر مائة دينار، وقال الزبير ابن بكّار: دخلتُ على المعتزّ فقال لي يا أبا عبد الله قد قلتُ أبياتاً في مرضي هذا وقد أعيى عليّ إجازة بعضها وأنشدني [البسيط]:

إنّى عرفتُ عِلاج القلب من وجعي جزعتُ للحبّ والحمّى صبرتُ لها قال الزبير: فقلت [البسيط]:

وما أملُ مبيتي ليلتي أبداً ومن شعره في يونس بن بُغَا [المنسرح]: شوالُ شهرُ السسرور والسكر قد كنتُ للشرب عاشقاً سَحَراً من كان فيما يُحِبّ معتذراً ومن شعره فيه أيضاً [مجزوء المتقارب]: تسغيب فسلا أفسرَحُ وإن جئت عندبست عندبست

وما عرفتُ علاج الحُبُّ والهَلَع فليس يشغلني عن حبّكم وجعي

مع الحبيب ويا ليت الحبيب معي

والصوم شهرُ العناق والنظرِ فاليومَ يا ويلنا من السحرِ فلستُ في يونسِ بمعتذرِ

فليتك لا تبررً لأنك لا تبررً للأنك لا تسمي المسك دنوك ليا السياد المسكن المسكن

وكان المعتزّ من أجمل الناس صورةً وكذلك نديمه يونس بن بُغا، وللمعتزّ ذكرٌ في ترجمة يعقوب بن إسحاق ابن السكّيت (١)، وقال لما بويع له بالخلافة [الطويل]:

فأصبحتُ فوق العالمين أميرا

تفرَّدني الرحمنُ بالعزِّ والتُهَمَى ومن شعره أيضاً [الكامل]:

اللُّه يعلم يا حبيبي أنّني مذغِبتُ عنك مدلَّهُ مكروبُ يدنو السرورُ إذا دنا بك منزلٌ ويغيب صفو العيش حين تغيبُ

٧٢٩ - «الأمير الموفق» محمد بن جعفر قيل طلحة الأمير الموفق أبو أحمد بن المتوكّل، قيل اسمه طلحة، كان وليّ عهد المؤمنين وهو والد المعتضد بالله وأمّه أمّ ولد، وُلد سنة تسع وعشرين ومائتين وكان من أجلّ الملوك رأياً وأشجعهم قلباً وأسمحهم نفساً أغزرهم عقلاً وأجودهم رأياً وكان محبباً إلى الناس قد استولى على الأمور وانقادت له الجيوش وحارب صاحب

<sup>(</sup>١) ابن السكيت: إمام العربية، كان يعلم أولاد المتوكل ومنهم المؤيَّد والمعتز. قتله المتوكل سنة ( ٢٤٤هـ).

الزنج وظفر به وقتله وكان يلقُّب الناصر لدين الله، ولما غلبَ علىٰ الأمر حظر علىٰ المعتمد أخيه واحتاط عليه وعلى ولده وجمعهم في موضع واحد ووكّل بهم وأجرى عليهم وعلى الناس الأمور على مجاريها إلى أن توفي لثمان بقين من صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين وله تسع وأربعون سنة، وكانوا ينظّرونه بالمنصور في حزمه ودهائه ورأيه، وكان قد غضب على ولده المعتضد وحبسه ووكُّل به إسماعيل بن بُلبل فضيَّق عليه ولما احتُضر رضي عنه وولاً، المعتمد ولاية العهد، ولما ضيّق الموفّق على أخيه المعتمد ولم يكن له معه كلام قال المعتمد [الوافر]:

أليس من العجائبِ أنّ مثلي يرى ما هان(١) ممتنعاً عليهِ وتؤكِّل بأسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيءٌ في يديه (١)

٧٣٠ ـ «ابن المتوكل» محمد بن جعفر، كان فاضلاً شاعراً، وهو القائل لما أراد أخوه المعتمد الخروج إلى الشام والدنيا مضطربة [المتقارب]:

وكل بعبرته مبلس أقُــولُ لــه عــنــد تــوديــعــه لئن قعدَتْ عنك أجسامُنا لقد سافرت معك الأنفس

بلغ المعتضدُ أنه كاتب خُمارويه فأهلكه في سنة اثنتين وثمانين ومائتين وقيل إنما أهلكه لما ولى الخلافة سنة تسع وسبعين ومائتين.

٧٣١ ـ «العلوي الشاعر» محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يكنى أبا إسماعيل، شاعر يكثر الإفتخار بآبائه. كان في أيام المتوكّل (٣) وبقى بعده دهراً طويلاً وهو القائل [الطويل]:

إنبي كسريم من أكسارم سادة همُ خيرُ من يحفَى وأفضلُ ناعل وذروةُ هضَب الغُرّ من آلِ غالب هم المن والسُّلْوَى لِدانٍ يودهم

بعثت إليها ناظري بتحية فلمّا رأيتُ النفسَ أوفتْ على الردى ٧٣٢ - «أبو جعفر الخازمي الشافعي» محمد بن جعفر بن محمد بن خازم. أبو جعفر

أكُفُّ هم تندَى بجزل المواهب وكالسُم في حلق العدوّ المُجانب

فأبْدَت لِي الإعراض بالنظر الشَزْر فزعتُ إلى صبري فأسلمني صبري

في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤١٢): يرى ما قلُّ. (1)

في المصدر السابق زيادة بيت ثالث هو:

إلسيسه تُسحسمسل الأمسوال طسرًا

٧٣١ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٥).

حكم المتوكل من ( ٢٣٢هـ إلى ٢٤٧هـ).

٧٣٢ ـ «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٣٠٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٤٠).

ويُسمنعُ بعض ما يُسجبني إليه

المخازمي الإستراباذي كان أحد أئمة الفقهاء الشافعية، قال ابن النّجار: ذكره أبو سعد الإدريسي حكى أنه أملى شرح كتاب المُزني بإستراباذ عن ظهر قلب، يروي عن أبي عبد الله بن أبي بكر بن أبي خَثْثَمَة وأبي العباس بن سُريج وأبي عمران بن هانىء الجرجاني وغيرهم وحدّث عنه علي بن محمد بن موسى الإستراباذي وعُقد له ببغداد المجلس قبل أن يُعقد لأبي إسحاق المروزي، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.

٧٣٣ ـ «الخرائطي» محمد بن جعفر بن محمد بن أبي سهل. أبو بكر الخَرائطي السامري كان حسنَ الإختيار مليحَ التصانيف كان من الأعيان أجمعوا على ثقته وفضله، صنّف مَكارم الأخلاق وغيره، قدم دمشق سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، دخل يوماً داره فسمع بكاءً ولدٍ له رضيع فقال ما له فقالوا فطمناه فكتب على مهده [الخفيف]:

منعوه أحب شيء إليه منعوه غِلاءه ولقد كا عجباً منه ذا على صِغر السو وكتب على قبر أبيه:

من جميع الورى ومن والديه ن مُباحاً له وبين يديه ن هَوِيْ فأهتدى الفراق إليه

> آنسسَ السلسةُ وحسستَ كُ أنت في صحبة السلسي

رحم الله وحدتك

ومن تصانيفه: «اعتلال القلوب في أخبارِ العُشّاق»، و«مكارم الأخلاق»، و«مَساوىء الأخلاق»، و «قمع الحرص بالقناعة»، هَواتف الجنان وعجيب ما يُحكَى عن الكُهّان»، «كتاب القبور».

٧٣٤ ـ «الهروي اللغوي» محمد بن أبي جعفر. الأستاذ أبو الفضل المُنذِري الهروي اللغوي الأديب، أخذ العربية عن ثعلب والمبرّد وله عدّة مصنفات منها «كتاب نظمُ الجُمان»، و «الملتقط»، و «الفاخر»، و «الشامل»، روى عنه أبو منصور الأزهري فأكثر مَلاً «التهذيب» بالرواية عنه، وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

٧٣٥ ـ «الراضي بالله» محمد بن جعفر بن أحمد. الراضي بالله أمير المؤمنين ابن المقتدر بن المعتضد كذا قاله صاحب المرأة. وقال الشيخ شمس الدين: أحمد بن جعفر والظاهر أن الأول

۷۳۳ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/۱۳۹ ـ ۱۲۰)، و «المنتظم» لابن الجوزي (۲۸/۸٦ ـ ۲۹۹)، و «البداية و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/۱۱)، و «معجم الأدباء» لياقوت (۹۸/۸۸)، و «الكامل» لابن الأثير (۱۱٫۸۸)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۵/۸۲)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۵/۲۱)، و «المختصر» لأبي الفداء (۲/۱۹ ـ ۲۲)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۲/۳۰)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۱۹ ـ ۱۱۲۱)، و «الأعلام» للزركلي (۲/۷۷).

٧٣٤ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٩٩/١٨ ـ ٩٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٧٢/١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٢٥ ـ ١٧٥٨ ـ ١٨١٣).

٧٣٥ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٣١)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٦٥).

أصح، كان سمحاً واسع النفس أديباً شاعراً حسن البيان كريم الأخلاق محباً للعلماء مجالساً لهم، سمع من البغوي قبل الخلافة ووصله بمال، قال ابن الجوزي وغيره: خَتَمَ الخلفاءَ في أمور عدّة منها أنه آخر خليفة له شعر مدوَّن وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال وآخر خليفة جالس الندماء وأوصلهم إليه وآخر خليفة كانت عطاياه ونفقاته وجوائزه وخزائنه ومجالسه تجري على ترتيب الخلفاء الأُوَلِ، وقع حريقٌ بالكرخ فأطلق خمسين ألف دينار لعمارة ما احترق، قال الصولي: دخلتُ عليه وهي يبني شيئاً وقد جلس على آجرةٍ حيال الصنّاع وكنتُ أنا وجماعة من الجلساء فنام فأمرنا بالجلوس فأخذ كلّ واحد منّا آجرة فجلس عليها واتَّفق أن أخذتُ أنا آجرتين ملتصقتين فلما قمنا أمر أن توزن كلّ آجرة ويُدفَع إلى صاحبها دراهم أو دنانير ـ الشكّ من الراوي ـ قال الصولى: فتضاعفت جائزتي عليهم، وقد حُكى له أنواع من الكرم وكان مُغرى بنقض قصور دور الخلاقة وجعلها بساتين، وقال(١) \_ وقد تكلّم الناس في إنفاقه الأموال \_ [الكامل]:

لا تعذُلي كرمي على الإسراف أُجري كآبائي الخلائفِ سابقاً وأُشِيدُ ما قد أسستْ أسلافي إنِّي من القوم الذين أَكُفُّهم وقال [المنسرح]:

> يصفر وجهي إذا تأمله حستى كان الذي بوجنته وقال يخاطب ابن رائق [الطويل]:

> أيطلب كيدي من يهون كياده لقد رام صبغاً لم يرثمه شبيهه وأظهَرَ لي حُبّاً يُطيف به قِلي أيقعد لى كيد النساء بمرصد ألا ربّما عزَّتْ على الحازم الذي وقال أيضاً [السريع]:

> قد أفصحت بالوتر الأعجم جارية تَحضنُ من لُطفِها جست من العُود مَجاري الهوى وقال عند موته [مجزوء الخفيف]:

ربْحُ المَحامدِ مَتجرُ الأَشرافِ معتادة الإتلاف والإخلاف

طرفى ويحتمر خده خجلاً من دم جسمى إليه قد نُقِلا

ويوقد ناراً مثل نار الحُبَاحب وراضَ شَموساً لا يبذل لراكب كخُلُّب برقٍ في عِراصِ سحائبِ وإنّى فتيّ السِن شيخُ التجارب يراها بكفيه فريسة طالب

وأفهَمتْ مَن كان لم يفهم مُخاطباً ينطق لا من فم جـس الأظـباءِ مـجـاري الـدم

كــــل أمــــر إلــــى حَــــذُرْ

وت فيه أو الكبير تساه في يُلتجه السخور و السخور و المخور و الأثسر و الأثسر و الأثسر و المخور و المحروم مستخور و السير و السوحي في السير و الس

مرض وقاء في يومين أربعة عشر رطل دم وقيل إنه استسقى وأصابه ذربٌ عظيم وكان أعظم آفاته كثرة الجماع، توفي ببغداد منتصف شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر وكانت خلافته ست سنين وعشرة أيام (١) وصلًى عليه القاضي يوسف بن عمرو وغسّله أبو الحسن محمد بن عبد الله الهاشمي القاضي ولم يوجد له حَنُوطٌ لأن الخزائن أُغلقت عند موته فاشتروا له حنوطاً من بعض الدكاكين وحُمِلَ إلى الرصافة في طيّار ودفن في تربة عظيمة له أنفق عليها أموالاً كثيرة قال ابن الجوزي: درست الآن ولم يبق لها عين ولا أثر، ولد سنة سبع وتسعين ومائتين وأمّه أمة رومية (٢)، وكان قصيراً أسمر نحيفاً في وجهه طولٌ، بويع بالأمر بعد عمّه القاهر لما سملوا القاهر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، وكان له من الولد أحمد وعبد الله، ووزر له أبو علي بن مُقلة وعلي بن عيسى وأخوه عبد الرحمن وأبو جعفر الكرخي وسليمان بن مخلد والفضل بن الفرات وأبو عبد الله البريدي.

٧٣٦ ـ «الوركاني» محمد بن جعفر الوركاني، روى عنه مسلم وأبو داود وعباس الدوري وكتب عنه أحمد وابن معين ووثقاه، توفى سنة ثمان وعشرين ومائتين.

٧٣٧ ـ «ابن ثوابة الكاتب» محمد بن جعفر بن محمد بن ثوابة بن خالد. أبو الحسن بن أبي الحسين الكاتب صاحب ديوان الرسائل. كان من البلغاء الفضلاء والكتَّاب الأَجلاَء، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة، ومن شعره [البسيط]:

نورٌ تجسَّمَ من شمسِ ومن قمرِ زهى على الناس لمّا لم يجد شبهاً مددتُ طرفي إليه كي ينزُهني

يكاد من هَيَف ينقد كالغصنِ لنفسه في كمال الظرفِ والحُسنِ فعاد طرفي بداء مُتلفِ بَدني

 <sup>(</sup>۱) بل وعشرة أشهر لا عشرة أيام لأنه تولى في جمادى الآخرة سنة ( ٣٢٢هـ)، وتوفي في منتصف ربيع الآخر سنة
 ( ٣٢٩هـ).

<sup>(</sup>٢) اسمها: ظُلوم.

٣٣٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٦٢٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٣٣٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٦٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٩٣)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٩٣)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٨٩).

٧٣٧ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/٩٦).

ومنه أيضاً [الطويل]:

أُفِرُ من الأهواء جهدي وطاقتي وأهبر أبيات تُحِب زيارتي

فأُنجُو وما لي عن هواك مَحيصُ وإنّي على أبياتكم لحريصُ

٧٣٨ - «أبو الخطابُ الربعي النيلي» محمد بن جعفر. أبو الخطاب الربعي النيلي أحد الشعراء قال ابن النجّار: قدم علينا بغداد شابّاً ومدح الإمام الناصر (١) وأكابر دولته واجتمعت به مراراً وسمعت منه وكان أديباً فاضلاً حسن الأخلاق متودّداً وسافر إلى بلاد الجزيرة وأقام بآمد ومدح السلاطين وأثرْت حاله وشعره جيّدٌ وغزلُهُ وأسلوبه حسنٌ، ومن شعره [الطويل]:

فصاحَب يومَ الرمْيِ قوساً وأسهُما وأجرَى على سهمَيه من كِبدي دما وجرّحني هجرائه بعد ما رَمَى يرصُعُ في الياقوت درّاً منظَّماً

وصيَّر قلبي في الهوى غَرَضاً له أصابَ بسهم اللحظِ والكفّ مَقتلي إذا الشفة الحمراء عَضَّ لرميهِ

تعلُّمَ رَمْيَ النبلِ من سِحر طرفه

قال: وأنشدني أبو الخطاب لنفسه [المتقارب]:

شكَوتُ الذي بِيَ من حُبّه فقلتُ أمولايَ عَطْفاً فقد وحَبَّةُ قلبي تُنادي الحريق

وقلبِيَ من هيبة قد خَفَقْ أَ أرقت دموعي بطول الأرَقْ وإنسانُ عيني يصيح الفرق

قلت: هو شِعر متوسط

٧٣٩ - «الجربي المقرىء» محمد بن جعفر أبو عبد الله الجُربي بالجيم. وبعدها راء وباء موحدة المقرىء، ذكره أبو بكر بن الفضل الباطرقاني في طبقات القُرّاء قال: هو بغدادي قرأ عليه أبو حفص الكتّاني وقرأ على أبي جعفر محمد بن علي البزّاز صاحب ابن عون الواسطي وقرأ أبو جعفر على أبي عون عن شعيب بن أيوب عن يحيى عن أبي بكر ومحمد بن علي مجهولٌ قال ابن النجّار: لا أعرف له ذكراً.

٧٤٠ ـ «برمة الصيدلاني» محمد بن جعفر الصيدلاني. كان صهر أبي العباس المبرّد على ابنته ويلقّبه بُرْمَة، كان أديباً شاعراً روى عن أبي هفّان الشاعر أخباراً وحدّث عنه أبو الفرج الأصبهاني، وأنشد الخطيب له [البسيط]:

ونُشَرت في رُباه الرَيطُ والحُلَلُ

أما ترى الروض قد لاحَتْ زَخارفُه

<sup>(</sup>١) حكم الناصر لدين الله العباسي بين عامي (٥٧٥ ـ ٦٢٢هـ).

٧٣٩ ـ «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ١١١).

<sup>•</sup> ٧٤ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٣٢)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٦١)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٨١/ ٩٥).

وأعتم بالأرجُوان النبتُ منه فما والنرجس الغضّ ترنو من محَاجره تِبرٌ حواه لُجينٌ فوق أعمِدة فعج بنا نصطبح يا صاح صافيةً فقد تجلَّتْ لنا عن حُسْن بهجتها

له العماد الكاتب في الخريدة [البسيط]:

يستعذب القلبُ منه ما يعذَّبه مثل الفراشة تُدني جسمَها أبداً

يبدو لنا منه إلا مُونِقٌ خَضِلُ إلى الورى مُقَلِّ تحياً لها المُقَلُ من الزمرد فيها الزهر مكتهلُ صهباء في كأسها من لمعها شُعَلُ رياضُ قُطْرَ بُلِ واللهو مشتمِلُ

٧٤١ ـ «الكامل الآمدي» محمد بن جعفر بن بكرُون الآمدي. الآمدي المعروف بالكاملِ أورد

ويستلذ هواه وهو يعطبه إلى ذبالة مصباح فتُلهِبُهُ

٧٤٢ - «أبو عمر الزاهد» محمد بن جعفر بن محمد. أبو عمر الزاهد البغدادي، روى عنه حُفّاظ نيسابور وغيرهم، وكان صائماً قائماً قنوعاً يضرب اللبن لقبور الفقراء ويفطر على رغيف وجزرة ونحوها أجمعوا عليه، وتوفى سنة ستين وثلاثمائة بنيسابور عن خمس وتسعين سنة.

٧٤٣ ـ «الحافظ غندر» محمد بن جعفر بن الحسن (١١). بن محمد بن زكرياء أبو بكر الورّاق غُنْدُر، كان حافظاً متقناً، سمع بنيسابور ومرو وبغداد والجزيرة والشام ومصر والعراق وما وراء النهر وكتب من الحديث ما لم يكتبه أحدٌ وسمع ما لم يَسْمَعْهُ، استُدعي الى بخاري لينزل إلى الحضرة فمات في المفازة سنة سبعين وثلاثمائة، قال الخطيب: كان حافظاً ثقة.

٧٤٤ ـ «زوج الحرة» محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر. أبو بكر البغدادي الحريري المعدّل المعروف بزوج الحُرّة.

سمع محمد بن جرير وأبا القاسم البغوي، قال البرقاني: ثقة جليل، كان يحضر مجلسه الدارقطنيُّ وابنُ مظفر، وكانت زوجة المقتدر<sup>(٢)</sup> بنت بدر المعتضدي لما قتل زوجها أفلتت هي من النكبة وسلمت أموالها وخرجت من الدار وكان يدخل الى مطبخها حَدَثاً وكان حركاً فصار وكيلَ المطبخ فرأته فاستكاسته (٣٦) فردّت إليه وكالتها وترقّى أمره وصار ينظر في ضياعها وصارت تكلُّمه من وراء ستر وزاد اختصاصه حتى علق بقلبها فجسّرته على تزويجها وبذلت الأموال حتى تمّ ذلك وأعطته نعمةً ظاهرةً وأموالاً لئلا يمنعها أهلها منه فاعترض بعضُ الأولياء فغالبتهم بالمال وتزوّجها

٧٤٣ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٢٩٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>١) في «تاريخ بغداد» (٢/ ١٥٢): الحسين.

٧٤٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) حكم المقتدر بين عامي (٢٩٥ \_ ٣٢٠هـ).

<sup>(</sup>٣) أى وجدته كيساً فطناً.

وأقام معها سنين وحصل له منها نحو ثلاثمائة ألف دينار ولذلك قيل زوج الحرّة، توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة.

٧٤٥ ـ «صاحب المصلَّى» محمد بن جعفر بن سليمان البغدادي. أبو الفرج صاحب المصلَّى، سمع من الهيثم بن خلف وغيره ضعفه حمزة السهمي، توفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة.

٧٤٦ ـ محمد بن جعفر أبو الحسين البغدادي، كان يجيد الغزل، ولد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وسكن دار القطن، توفى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة من شعره [السريع]:

أبداً يحن إلى معنبه لو كان لي جلد لبخت به يحدث به يحب ويكشر من تعتبه قلقى وموتى من تغضبه

يا ويح قلبي من تقلبه قالوا كتمت هواه عن جَلَدِ بأبي حبيبٌ غيرُ مكترث حسبي رِضاه من الحياة ويا

٧٤٧ - «الوزير ابن فسانجس» محمد بن جعفر بن محمد بن فسانجس. الوزير أبو الفرج ذو السعادات، وزر لأبي كاليجار وعُزل سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وحكم على العراق، وكان ذا أدب غزير ومعرفة باللغات وكان يُحسن الى الجند، عاش ستين سنة ومات في شهر رمضان سنة أربعين وأربعمائة، وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن الهمذاني في كتاب الوزراء: له نسب صحيح بفارس معروف بأنه من ولد بهرام جور من ولد سابور ذي الأكتاف وهو من بيت جليل، كتب إليه أحدُ شهود الأهواز قد مات فلان وخلف خمسين ألف دينار عيناً ولم يخلف غير طفلة من جارية فإن رأى استقراض المال إلى أن تبلغ الطفلة ففي عقارها وأملاكها كفاية فوقع على ظهر كتابه: الطفلة جبرها الله والمال ثمرة الله والساعي لعنه الله لا حاجة بالسلطان إلى المال.

٧٤٨ - «القزاز اللغوي» محمد بن جعفر أبو عبد الله التميمي القيرواني. المعروف بالقزّاز شيخ اللغة بالمغرب، كان لغويّاً نحويّاً بارعاً مهيباً عند الملوك، صنّف «كتاب الجامع في اللغة» وهو كتاب كبير يقال إنه ما صُنّف مثله، وفي وقف الفاضل بالقاهرة نسخة به، و«التعريض والتصريح» مجلد، و «إعراب الدُريدية» مجلد، «ما أُخذ على المتنبّي»، «الضاد والظاء»، وله «أدب السلطان والتأدّب له» عشر مجلدات «شرح رسالة البلاغة» عدّة مجلدات، «أبيات معانِ من شعر المتنبّي»، وصنّف «كتاب العَشرَات في اللغة» ذكر اللفظة ومعانيها المترادفة ويزيد في بعضها

٧٤٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٥٤).

٧٤٦ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٣٣).

٧٤٧ ـ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٣٠٥، ٦/ ٥٧ ـ ٩٣ ـ ١٢٥ ـ ١٣٦ ـ ١٣٦).

٧٤٨ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٥١ ـ ٦٥٢) و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٠٥ ـ ١٠٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٧١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧١ ـ ١٠٨٥ ـ ١٤٣٤ ـ ١٥٨٧ ـ ١٨٠٨)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٩٩)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٤٤/ ١٥٦).

على العشرة وقال في آخره: وعقيبها أجهز كتاب المئات، كان في خدمة العزيز بن المعزّ العُبيدي(١)، توفى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، ومن شعره [الوافر]:

أُحِينَ علمتَ أنَّكَ نورُ عيني وأنَّى لا أرى حسني أراكا جعلتَ مَغيبَ شخصك عن عياني ومنه [الوافر]:

> أما ومَحِل حبّك في فؤادي لو أنبسطت لي الآمالُ حتى لصُنْتُك في مكان سوادٍ عيني فأبلغ منك غايات الأماني

يغيب كل مخلوق سواكا

وقدر مكانه فيه المكين يصيّر مِن عِنانك في يميني وخِطتُ عليك من حَذَر جفوني وآمَـنُ فـيـك آفاتِ الـظـنـونِ

٧٤٩ ـ «ابن النجار المقرىء» محمد بن جعفر بن محمد بن هارون ابن فَروة. أبو الحسن التميمي النحوي المقرىء ابن النجّار، توفي سنة اثنتين وأربعمائة.

٠٥٠ ـ «أبو الفضل المقرىء» محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بُديل. أبو الفضل الخزاعي الجرجاني المقرىء مصنّف الواضح في القراءات، وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، كان ضعيفاً غيرَ موثوق به، توفي سنة ثمان وأربعمائة.

٧٥١ ـ «الجهرمي الشاعر» محمد بن جعفر. أبو الحسن الجَهْرَمي الشاعر وجهرم قرية، توفى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، ومن شعره لغزّ في العين [السريع]:

إِنَّ السِّي أَرْدَتْ فَوَادِي بَكُت حُرِناً عليه وَهُو مكسوعُها جُـمـلــــُــهـا واحِــدُ أجــزائــهـا فالكل إذ يُعمراً بعض لها عمَّيْتُها في لحن قولي فمن ومنه لغزٌ في الزرّ والعُروة [الوافر]:

وناكحة بالا منهر حليلا أحلّ المسلمون لها أخاها

طبيعة يعجب مطبوعها والبعض إذ يُذكر مجموعُها يُخرجها إن كان يسطيعُها

به يُخدى إلىها أو يُراحُ بعقد حلّه طلقٌ مُسِاحُ

<sup>(</sup>١) حكم العزيز الفاطمي العُبيدي من ( ٣٦٥هـ) إلى ( ٣٨٦هـ).

٧٤٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٥٨)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٠٣/١٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (١/ ٦٩ ـ ٧٠)، و «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ١١١).

٧٥٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/١٥٧ ـ ١٥٨)، و«اللباب» لابن الأثير (١٠٣/١ ـ ١٠٤)، و«طبقات القرّاء» لابن الجزري (٢/ ١٠٩ ـ ١١٠)، و"تاريخ جرجان» للسهمي (٤١٦)، و"كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٨٥٨ ـ ١٩٩٥) و «غاية النهاية» (٢/ ١٠٩).

فإن سمَّوه بينهم نكاحاً ففي أعناقهم ذاك النكاخ قال ابن عدلان: وقد أجاب عنه أبو المحاسن رحمه الله تعالى فقال [الوافر]:

> تُحاجيني ولفظُك مثل دُرِّ وقِدحُك في العلوم هو المُعلَّى بفعل كلّه ذَكَرٌ صحيحٌ وتُفضَى هذه ويُجَبُّ هذا ومنه لغزٌ في حجر القطائف [مجزوء الوافر]:

له من فكرك الواري نِصاحُ غداةً تُجال في النادي القِداحُ وأُنتَى كلّها فرجٌ مباحُ ولا يوذيهما ذاك الحراحُ

ئ جُلل وجهه نُقطا

ومسجلوً على الكرسددراهم عساد طابعها

دراهـــم عـــاد طـــابِــعُــهــا عـــلــه لـهــن مُــلـــقِـطـا وهـــن بــخــيــر أجــنـحــةِ طــوائــر بـعـضـهــن قـطــا

٧٥٧ - "الشريف تقي الدين القنائي" محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم ابن أحمد بن حَجُون. الشيخ الشريف تقي الدين ابن الشيخ ضياء الدين القنائي بالقاف والنون، كان فقيها شاعراً صالحاً، سمع من أبي محمد عبد الغني بن سليمان وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن نصر بن فارس وحدّث بالقاهرة وسمع منه الشيخ عبد الكريم بن عبد النور وجماعة ودرَّس بالمدرسة المسرورية وتولّى مشيخة خانقاه أرسلان الدوادار وانقطع بها وتزوّج بعلما أخت الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ورُزق منها ابنين فقيهَين، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: كان خفيفاً لطيفاً وله شعر أنشدني له بعض أصحابنا بقوص مما نظمه سنة اثنتين وسبعمائة عندما حصلت الزلزلة [المتقارب]:

مَـج از حقيقتُ ها فاعبروا وما حُسْنُ بيتِ له زُخرِفٌ ومن شعره [الدوبيت]:

من بعد فراقكم جرَت لي أشيا كم قلتُ لقلبي بدلاً قال بمن

ولا تعمروا هونسوها تهن تسكن تسراه إذا زُلسزلت لسم يَكسنُ

لا يمكن شرحُها ليوم اللقيا والله ولا بكل من في الدنيا

مولده بقوص ظناً سنة خمس وأربعين وستمائة ووفاته بظاهر القاهرة في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، أخبرني من لفظه القاضي تاج الدين محمد ابن محمد بن البارنباري قال: قال لي الشيخ تقي الدين المذكور لما نظمت «مجازٌ حقيقتها فاعبروا» البيتين بقي في نفسي شيءٌ من كوني ذكرتُ في الشعر أسماء سورٍ من القرآن العظيم فأتيتُ إلى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله فانشدتُهما له فقال لي لو قلتَ «وما حُسْنُ كهفٍ له زخرفٌ» لكنتَ قد زدت ذلك

٧٥٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤١٥).

سورةً رابعةً قال فقلت له يا سيّدي أفدتَني وأفتيتَني(١) أو كما قال، وأنشدني قال: أنشدني المذكور لنفسه لُغزاً في العين الباصرة [الطويل]:

أُحِسُ بِها لكنّني ما نظرتُها

ومحبوبة عند المنام ضممتها لنينة ضم لا أطيت فراقها

وربّ ليالٍ في هواها سهرتُها قلت: ما أحسن قوله في هواها سهرتها، وأنشدني قال: أنشدني لنفسه [المتقارب]:

هُـمُ روحُـها وَهْـي جُـثْـمانُـها حياة المنازل سُكّانها كماحل بالعين إنسائها أضاءت بمن حلها بهجة كان الأحبة أوطائها وللطاعنيين تحين الديار

وأنشدني قال: أنشدني لنفسه في الباذهنج [مخلع البسيط]:

عَلاَ على الفُلك حين تسري كأنَّما الباذَهَنْجُ قلعٌ وذا غدا للرياح يُحري لــكــنّ ذاك الــريــاحُ أُجْـرَتْ وأنشدني قال: أنشدني لنفسه في شيخ منحن مطيلس وهو تشبيه غريب [مجزوء الرجز]:

م ط ياس أع رفك كالعين شيخٌ مُنحن ورأســـهــا رَفـــرَفُـــهُ تـقـويـشـها كـظـهـره

وأنشدني قال: أنشدني من جهّز إليه بُورّية فائتة [مجزوء الكامل]:

ةِ وخَلِ نه سك ثابته دَع الاضطرابَ عن التحيا وأزرع فسحسبات السقسلسو بها المحبّة نابته له فَور وأقص السفائِته وذكرتَ فائستــةً وقُـــمْ

٧٥٣ \_ «ألب رسلان السلجوقي» محمد بن جُغري بك بن سلجوق بن دُقاق السلطان. عضد الدولة أبو شجاع الب رسلان الملقّب بالعادل أول من ذُكر بالسلطنة على منابر بغداد، قدم حلب وحاصرها سنة ثلاث وستين فخرج إليه محمود بن نصر بن صالح بن مرداس صاحبها مع أمّه فأنعم عليه بحلب وسار إلى الملك ديوجانس وقد خرج من القسطنطينية فالتقاه وأسره ثم منّ عليه بالإطلاق، وكان ملكاً عادًلا مهيباً معظماً ولى السلطنة بعد وفاة عمَّه طُغرلبك، أتوه بوالي قلعة اسمه يوسف الخوارزمي فأمر بأن يُضرَب له أربعة أوتاد وتُشَدّ أطرافه إليها ققال يوسف يا مخنّث مثلي يُقتَل هذه القتلة فقال السلطان خَلُّوه وأخذ القوس ورماه ثلاث فردات نشَّاب فأخطأه فيها ولـم يكن يخطىء له سهمُ فأسرع يوسف إليه فقام السلطان عن السرير ونزل فعثر على وجهه وبرك عليه يوسف وضربه بسكّين كانت معه في خاصرته ولحق بعض الخدم يوسفَ فقتله وحُمل السلطان

<sup>(</sup>١) أي بجواز ذلك، لأنه ذكر اسم سورة الكهف والزخرف والزلزلة والبينة.

٧٥٣ ـ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٥٩٥ ـ ٦٣٨ ـ ٢٣٩، ٦/ ٨٧ ـ ٣٥٥، ٧/ ١٥١).

ولم يكُ لي فيما وليتَ نصيبُ

وهو مُثقَل فقضى نحبه ووثب على يوسف فرّاشٌ أرمنيّ فضربه في رأسه بمرزبّة فقتله، ومات السلطان سنة خمس وستين وأربعمائة ونُقل إلى مرو ودُفن بها في مدرسته وجعل ولده ملكشاه وليّ عهده، وقال المأموني في تاريخه إنه لم يعبر الفرات في قديم الزمان ولا حديثه في الإسلام ملك تركيّ قبل ألب رسلان فإنه أول من عبر الفرات.

٧٥٤ ـ «مفيد الدين الأحواضي الشيعي» محمد بن الجمال بن أبي صالح عبد الله بن أبي أبي صالح عبد الله بن أبي أسامة. مفيد الدين الاحواضي رأس الشيعة الغلاة وقدوتهم، مات بقرية حَراجل من جبل الجُرد وقد قارب الأربعين سنة أربع وسبعين وستمائة، وكان كثير الفنون لكنه أحكم المنطق والفلسفة.

٧٥٥ – «أبو قريش الأصم» محمد بن جمعة بن خلف القُهُستاني الأصم. أبو قريش الحافظ، صنّف «المسندَيْنِ على الأبواب وعلى الرجال» وصنّف «حديث مالكِ وشعبة والثوري» وكان متقناً يذاكر بحديث هؤلاء، وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيره واتّفقوا على صدقه وفضله.

٧٥٦ ـ «الكاتب التميمي» محمد بن جميل. الكاتب التميمي الكوفي مولى بني تميم، يقول لحميد بن عبد الحميد الطوسى [الطويل]:

لئن أنا لم أبلغ بجاهِكَ حاجةً

وأنت أمير الأرض من حيث أطلعَتْ لك الشمسُ قرنيها وحين تغيبُ

٧٥٧ - "الأمير ناصر الدين أحدُ أمراء الدولة الناصرية بالقاهرة ووالده أكبر أمير في الدولة ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين أحدُ أمراء الدولة الناصرية بالقاهرة ووالده أكبر أمير في الدولة يجلس رأس الميمنة بعد الأمير جمال الدين آقُوش نائب الكرك ولم يزل معظما عند السلطان موقراً مكرّماً، وكان ناصر الدين صاحب هذه الترجمة جمال مواكب الديار المصرية وجهاً وصباحة وقداً وشكلا محبباً تام الخلق حسن الخلق لم يكن في زمانه أحسن وجهاً منه، وتوفي في رجب سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وقد تجاوز الأربعين، كتب طبقة واشتغل في غالب العلوم ولم يزل مواظباً على سماع الحديث واختلط بالشيخ فتح الدين كثيراً وعنه أخذ معرفة الناس وأيامهم وطبقاتهم وأسماء الرجال وكان آيةً في معرفة فقه السلف ونقلِ مذاهبهم وأقوال الصحابة والتابعين وهذا أجود ما عرفه مع مشاركة جيّدة في العربية والطبّ والموسيقي وكان جَهوريًّ الصوت ولم يكن في النظم طبقةً بل هو متوسط وربما تعذّر عليه حيناً لكن له ذوقٌ في الأدب يفهم لطف يكن في النظم طبقةً بل هو متوسط وربما تعذّر عليه حيناً لكن له ذوقٌ في الأدب يفهم لطف المعاني ويدركها ويهتز للفظ السهل، ويطرب لنُكت الشعراء المتأخرين كالجزّار والورّاق وابن النقيب وابن دانيال وابن العفيف ومَن أشبههم ويستحضر من مجون ابن الحجّاج جملة، اجتمعتُ النقيب وابن دانيال وابن العفيف ومَن أشبههم ويستحضر من مجون ابن الحجّاج جملة، احتمعتُ به رحمه الله غيرَ مرّة رأيتُ منه أنساً كثيراً ووداً أثيراً وكان يتمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل

٧٥٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٧٥٦ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢١).

٧٥٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٢١٦).

رضي الله عنه، أنشدني من لفظه لنفسه غير مرّة [مجزوء الرجز]:

بك استجار الحنبلي 

محماد بن جَسنكلي

وفي آخر الأمر مال إلى الظاهر ورأى رأْيَ ابن حزم لأنه كان كثير المطالعة لكلامه، وكان فيه إيثارٌ وبرٌّ لأهل العلم ولا يزال يجالس الفضلاء والفقراء ويخير محادثتهم على مجالسة الأمراء والأتراك، كثير الميل إلى من يهواه لا يزال متيَّماً هائماً يذوب صبابةً ووجداً يستحضر في هذه الحالة لما ناسبها من شعر الشريف الرضى ومهيار ومتيَّمي العرب جملةً يترنم بها ويراسل بها ويعاتب، خرّج له شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي أربعين حديثاً وحدّث فيها قبل موته وقد شاركتُه في بعض سماعاته وسمع بقراءتي بعض تصانيف الشيخ فتح الدين، ولما بلغتني وفاته قلتُ أرثيه رحمه الله وضمّنتُ القصيدة إعجاز أبيات قصيدة أبي الطيّب المتنبى وهي [الوافر]:

> هي الأيام ليس لها ذمامُ نُصِبنا للردى غَرَضاً فأصمَتْ وما بعد الرضاع وذاك حقٌّ نسير على مطايا للمنايا إذا مُتنا تنتهنا لهول ألم تركيف عاث الدهر فينا فشق الرعد جيب السحب لما فيا أَسَفَا لوجه كان يبدو ويا لشمائل كم هام فيها ويا لخلائق كالروض للما ويا لفضائل قلنا لديها ويا لكتابة كالدر لما وكان يُرامُ في بذل العطايا ولم نر في الزمان له شبيهاً أيا مَن في الرقاب له أياد لئن عمَّتْ مصيبتك البرايا فكم حسنت بك الأوقات حتى ستندبك المواكب كل يوم

وليس لها على عهد دوام حـشانا مِن رزاياه السهام تبيّن عندنا إلاّ الفطامُ وفى كف الزمان لها زمام نرى أنّ الحياة هي المنامُ وأودى ناصر الدين الهمام تلهب برقها وبكى الغمام فيستحى له القمرُ التمامُ فــؤادٌ مـا يــســــــــه الــمُــدامُ تفتّح عن أزاهره الكِمامُ أفدنا أيها الحبر الإمام يؤلفها على النحر أنتظام وأمّا في البجدال فما يُرامُ وإن كشر السجمل والكلام هي الأطواق والناس الحمامُ وصاربها على الدنيا ظلام كأنَّك في فم الدنيا أبتسامُ ويبكيك المثقف والحسام

لأنّك ما شهدت الحرب إلا فلو تُفدّى بذلنا كلَّ نفس ولو ردّ الردّى حربٌ لشبَّتْ وكفّ الخطبَ عنك كُفاهُ أهلٍ وكفّ الخطبَ عنك كُفاهُ أهلٍ المعزّ عليهما أن بتَ فرداً يعزّ عليهما أن بتَ فرداً يعزّ عليهما أن بتَ فرداً وما تركاك رهنَ التربِ عمداً فنم فلو أفتقرت لفعل بروما تحتاج عند الله قُربَى فلل رحمن لطفٌ وأعتناء فلل رحمن لطفٌ وأعتناء فكم أذريت خوف الله دمعا قضيتُك بالرثا حقاً أكيداً قضيتُك بالرثا حقاً أكيداً وأرجو اللّه أن يُوليك رُحمَى فلا تبعَدْ فنحن عليك وفدٌ فلا تبعَدْ فنحن عليك وفدٌ

تعالى الجيشُ وأنحطَ القتامُ لأنّ حيلال بقيايانيا(١) حيرامُ وكان وقودها جُثَثُ وهامُ هُم في الروع أميجادٌ كيرامُ أذا ما كان للحرب أصطلامُ وجالت في مَحاسنك الهوامُ ولكن معدنُ الذهب الرغامُ لأعطوك الذي صلّوا وصامُوا مواهبه لننا أبيداً جسامُ مواهبه لننا أبيداً جسامُ بمن بالعلم كان له آعتصامُ بمن بالعلم كان له آعتصامُ فعمائمه إذا أنهلت سِجامُ لأنّ بصحبة يجب النومامُ ومَن يعشقُ يلذّ له الغَرامُ ومِن إحدى عطاياه الدوامُ وغايتُنا لهذا والسلامُ وغايتُنا لهذا والسلامُ وغايتُنا لهذا والسلامُ

وأنشدني من لفظه لنفسه لما أُخرج السلطان خليل بن بلغدار إلى الشام بسببه وكان له إليه ميلٌ عظيم [الطويل]:

> ومن حيثما غُيبتَ عَنيَ ظاهراً أقمتُ ولكنّي وعيشِك آيسٌ فكم عبرة للعين أجريتُها دماً لعلَ الذي أضحى له الأمرُ كلّه

وسِرتَ على رغمي وفارقتَني قسرا من الروح بعد الخِلّ أن تسكن الصدرا وكم حُرَقٍ في الصدر أذكيتُها جمرا على طول ما ألقاه يُحدث لي أمرا

۷۰۸ - «أبو عبد الله السمري الكاتب» محمد بن الجهم بن هارون. السِمَّري بكسر السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبعدها راء أبو عبدالله الكاتب، مات سنة سبع وسبعين ومائتين عن تسع وثمانين سنة، سمع يَعلى بن عُبيد الطنافسي وعبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن هارون وآدم بن أبي إياس وروى عن الفرّاء تصانيفه، وروى عنه الحافظ موسى بن هارون والقاسم بن محمد

<sup>(</sup>١) إذا كانت الكلمة على هذا الشكل ينكسر العجز ولعلها (بقيانا) وعندئذ ينجبر الكسر.

٧٥٨ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٦١/٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٠٩/١٨)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٠)، و«طبقات القرّاء» لابن الجزري (١٦٣/٢).

الأنباري وأبو بكر بن مجاهد المقرىء ونفطويه وإسماعيل بن محمد الصفّار وغيرهم، قال الدارقطني: هو ثقة صدوق، وهو القائل يمدح الفرّاء قصيدةً منها [الخفيف]:

نحوُه أحسنُ النُحُوِ فما في ليس من صنعة الضعائف لكن حُجّةُ توضح الصوابَ وما قا ليس من قال بالصواب كمن قا وكأتي أراه يُملي علينا كيف نومي على الفراش ولما تُذهِل المرءَ عن بنيه وتُبدِي

له مسعسيب ولا بسه إزراء فيه فقه وحكمة وضياء لل سواه فباطل وخطاء لل بجهل والجهل داء عَياء وله واجباً علينا الدعاء تشمل الشام غارة شعواء عن خدام العقيلة العذراء

قلت: هذان البيتان الأخيران لعبيد الله بن قيس الرقيّات وإعرابهما مشكل وأما شعر هذا السمّري فبئس الشعر مع ما فيه من مدّ المقصور وهو عيبٌ.

٧**٠٩ ــ محمد بن أبي الجهم بن حُذيفة**. كان هو ومحمد بن أبي حذيفة<sup>(١)</sup> في قصر العَرصة فأنزلهما مسلمٌ بالأمان وقتلهما سنة ثلاث وستين للهجرة.

٧٦٠ ـ «الأمير ابن جهور» محمد بن جَهَور بن محمد بن جهور الأمير أبو الوليد بن أبي الحزم رئيس قرطبة ومدّبر أمرها كوالده، قرأ القرآن وسمع الحديث واعتنى بالرواية، توفى معتقّلا في سجن ابن عبّاد في سنة إحدى وستين وأربعمائة.

٧٦١ ـ «التلعفري المقرىء» محمد بن جوهر بن محمد أبو عبد الله التلعفري المقرىء المحجود الصوفي، ولد بتلعفر سنة خمس عشرة وقرأ على أبي إسحاق بن وثيق التيسير لأبي عمرو وأخذ عنه التجويد ومخارج الحروف وسمع بحلب من ابن رواحة وابن خليل والصلاح موسى بن راجح وغيرهم، قال الشيخ شمس الدين: قدم علينا دمشق وقرأتُ عليه مقدّمته في التجويد وجزءاً من الحديث، كان شيخاً ظريفاً فيه دعابة وحسن محاضرة، توفى سنة ست وتسعين وستمائة.

٧٦٢ - «أبو عبد الله السمين» محمد بن حاتم بن ميمون. أبو عبد الله السمين البغدادي، كان صاحبَ غزو قال التقينا الروم فأخذني رَوْعٌ فقلت لنفسي أيْ كذّابة أين ما كنتِ تدّعين ثم نزلت النهر واغتسلت وأخذت سلاحي وأتيت من وراء الروم وكبّرت تكبيرة عظيمة وكان النصرُ للروم فلما سمعوا التكبيرة ظنّوا أن كميناً وراءهم فانهزموا ومنح الله المسلمين أكتافهم قتْلاً وأسراً، روى

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمة محمد بن أبي حذيفة برقم (٧٧٨).

٧٦٠ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار (١٠٧٨).

٧٦٧ - "تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٧٠)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٣٦٦)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٠٣)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٨٦)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ٢٦٦)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٥٠٣)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٢٧٣/١٠)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٢٥٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ١٠١)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١/ ١٥٢).

عن سفيان بن عُيينة وغيره واختلفوا فيه، توفي سنة إحدى وستين ومائتين، روى عنه مسلم وأبو داود ووثّقه ابن حبّان.

٧٦٣ ـ محمد بن حاتم بن خُزيمة أبو جعفر الأسامي. بضم الهمزة وفتح السين المهملة وبعد الألف ميم، من ولد أسامة بن زيد الحبّ. الكشّي المعمّر، توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

٧٦٤ ـ محمد بن الحارث بن أَسَد. أبو عبد الله الخُشَني القيرواني الحافظ، دخل الأندلس وتمكّن من صاحبها الحكم (١) بن الناصر وصنّف له كتباً منها «كتاب الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالك»، و «كتاب الفتيا»، و «تاريخ الافريقيّين»، و «النسب»، قال ابن الفرضي: بلغني أنه صنّف مائة ديوان وكان شاعراً بليغاً لكنه يلحن، وكان يعاني الكيمياء واحتاج بعد موت الحكم إلى أن جلس في حانوت يبيع الأدهان، وتوفى سنة إحدى وستين وثلاثمائة.

٧٦٥ ـ محمد بن الحارث بن بُسخُنَر أبو جعفر. يزعمون أنه مولى المنصور، قال صاحب الأغاني: أحسبه ولاء خدمة لا ولاء عتق، أصله من الريّ وكان يزعم أنه من ولد بهرام جوَين وولد بالحيرة وكان يغني مرتجلا لأنّ أصل ما غنى عليه المعزفة وكانت تُحمل معه إلى دار الخليفة فمرّ بها غلامه يوماً فقال قوم كانوا جلوساً على الطريق مع هذا الغلام مصيدة الفأر فقال بعضهم لا هذه معزفة محمد بن الحارث فحلف محمد بن الحارث بالطلاق والعتاق أنه لا يغني بها أبداً، وكان أحسن خلق الله أداءً وسرعة أخذ للغناء، وكان لأبيه الحارث جوارٍ محسنات وكان الموصلي يرضاهن ويأمرهن أن يطرحن على جواريه.

٧٦٦ ـ أبو معاوية الضرير» محمد بن [حازم] (٢). أبو معاوية الضرير مولى بني عمرو بن سعد بن زيد مناة التميمي من الطبقة السابعة من أهل الكوفة. ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، ذهب بصره وله أربع سنين، جرى له مع هارون الرشيد حديثٌ منه: قال هارون لا يُثبت أحدٌ خلافة علي بن أبي طالب إلا قتلتُه فقال: ولِمَ يا أمير المؤمنين قالت تيمٌ منّا خليفة وقالت عديّ منا

٧٦٣ ـ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٣٧).

٧٦٤ ــ «معجم الأدباء» لياقوت (١١١/١٨ ـ ١١١)، و«المقتبس» للحميدي (٤٩ ـ ٥٠)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٥٩ ـ ٢٦٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>١) حَكَم الحَكَمُ المستنصر الأندلسَ من (٣٥٠\_ إلى ٣٦٦هـ).

٧٦٥ ـ "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني (١٠/ ١٦١).

۲٦٧ ـ «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٣٩٢)، و «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٧٤)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٦٠)، و «الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٤١)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٣٥٣)، و «لسان الميزان» لابن حجر (١٣٧١)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٣٧١)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٣٧١)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٩١ ـ ٢٠٠) صفحة (٥٠٥ ـ ٥٠٥) ترجمة (٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) وفي «تاريخ البخاري الكبير» (۱/ ۷٤): خازم، وهو الصواب.

خليفة وقالت بنو أُميّة منا خليفة فأين حظّكم يا بني هاشم من الخلافة لولا عليّ فقال<sup>(۱)</sup> صدقت لا ينفي أحدٌ عليّاً من الخلافة إلاّ قتلتُه، توفي سنة أربع وتسعين ومائة بخلاف في ذلك، قدم بغداد وحدث عن الأعمش وكان أثبت أصحابِه لأنه لازمه عشرين سنة وروى عن هشام بن عُروة وليث بن أبي سُليم وروى عنه أحمد وابن مَعين والحسن بن عَرفة وآخرون وكان يحفظ القرآن وهو ثقة، قال ابن سعد: كان يدلّس وكان مرجئاً ولم يشهد وكيعٌ جنازته، وهذا أبو معاوية غير أبي معاوية الأسود لأن ذلك اسمه اليمان نزل طرسوس وصحب سفيان الثوري وابن أدهم والفُضيل وكان عظيم الزهد والورع أسود اللون من موالي بني أميّة كان ابن مَعين يقول: إن كان بقي أحدٌ من الأبدال فأبو معاوية الأسود، ذهب بصره آخر عمره فكان إذا أراد أن يقرأ في المصحف ردّ الله عليه بصره فإذا ترك القراءة ذهب بصره.

٧٦٧ ـ «الباهلي» محمد بن حازم الباهِلي. أبو جعفر هو مولى باهلة، كان يهجو محمد بن حُميد الطوسي عتبه يحيى بن أكثم على اختصاره الشعر فقال [الوافر]:

أبى لي أن أطيل الشعر قصدي وإيجازي بمختصر قريب فأبعث وستاً وستاً وستاً وهُنَّ إذا وسمتُ بهن قوماً وهُنَّ وإن أقمتُ مسافراتٌ

إلى المعنى وعلمي بالصوابِ حذفتُ به الفضولَ من الجوابِ مثقفةً بألفاظٍ عِذابِ كأطواق الحمائم في الرقابِ تهاداها الرواة مع الركاب

٧٦٨ ـ «ابن حاطب الجمحي» محمد بن حاطب الجمحي. أخو الحارث بن حاطب، له صحبة وحديثٌ واحدٌ في الضرب بالدُفّ في النكاح (٢)، روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجة، توفي سنة أربع وسبعين للهجرة.

٧٦٩ ـ محمد بن حامد بن الحارث. أبو رجاء البغدادي المقرىء المعروف بالسراج نزيل مكة، توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) أي الرشيد.

٧٦٧ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (١٥٨/١٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٩٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٩).

۸۲۸ ـ «الطبقات» لابن سعد (۲۰۱۶)، و «تاریخ البخاري الکبیر» (۱۷/۱)، و «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم الرازي (۲۲٤/۷)، و «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۳۱۸)، و «أُسُد الغابة» لابن الأثیر (٥/٥٨)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۱۰۲)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) الحديث في الترمذي رقم (١٠٩٤) أبواب النكاح، أبواب ما جاء في إعلان النكاح.

٧٦٩ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ٢٨٩)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١١٤).

٧٧٠ - «ابن حبان» محمد بن حِبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدبة بن مُرة. أبو حاتم التميمي البُستي الحافظ العلاّمة صاحب التصانيف، سمع بالعراق والشام ومصر والجزيرة وخراسان والحجاز من الكبار وروى عنهم وروى عنه الحاكم وغيره، ولي قضاء سمرقند زماناً وكان من فقهاء الدين وحُقاظ الآثار عالماً بالطبّ والنجوم وفنون العلم، ألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء وفقه الناس بسمرقند، وقال الخطيب: كان ثقة نبيّلا، ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية فقال: غلط الغلط الفاحش في تصرّفه، قال ابن حبّان في كتاب الأنواع والتقاسيم: ولعلّنا قد كتبنا عن أكثر من ألف شيخ، قال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد يقول سمعت أبي يقول أنكروا على ابن حبّان قوله النبوة العلم والعمل فحكموا عليه بالزندقة وهُجر وكُتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، قال الشيخ شمس والعمل فحكموا عليه بالزندقة وهُجر وكُتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، قال الشيخ شمس الدين: قول ابن حبّان كقول النبي ﷺ «الحجُ عَرَقُهُ الله وفي ذلك أحاديث، ومعلومٌ أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك حاجاً وإنما ذكر أشهر أركان الحج وكذلك ابن حبّان ذكر أكمل نعوت النبي فلا يكون العبد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً ولو كان عالماً عاملاً فقط لما عُد نبياً إذ عيلة للبشر في اكتساب النبوّة، توفي ابن حبّان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

٧٧١ - «السهروردي المقتول الشافعي» محمد (٢) بن حَبَش بن أميرك. شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي الحكيم المقتول بحلب، اختُلف في اسمه فقال صاحب المرآة محمد السهروردي ولم يذكر أباه وقال ابن أبي اصيبعة في تاريخ الأطباء: عمر ولم يذكر أباه وقال القاضي شمس الدين بن خلكان يحيى بن حبش بن أميرك بالحاء المهملة والباء ثاني الحروف والشين المعجمة في أبيه (٢) وجده أميرك أمير في آخره كاف ولعل هذه التسمية هي الصحيح، قرأ الحكمة وأصول الفقه على الشيخ مجد الدين الجيلي بمراغة وهذا الجيلي على ما ذكره ابن خلكان شيخ الإمام فخر الدين الرازي، وكان السهروردي مفرط الذكاء فصيح العبارة، حكى عنه بعض فقهاء العجم قال: خرجنا معه من دمشق فلما كنا بالقابُون على باب دمشق لقينا قطيع غنم مع تركمان فقلنا يا مولانا نريد من هذا القطيع رأس غنم فقال معى عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأساً

۷۷۰ ـ «الكامل» لابن الأثير (٨/ ١٨٦)، و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٢٧٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٢٥ ـ ١٢٥)، و«النجام ١٢٥)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١/ ١٤١ ـ ١٤٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ١٥٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣)، و«لسان الميزان» لابن حجر (١١٢ ـ ١١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١١٢)، و«الأعلام» للزركلي (٣٠ ٣٠٦).

۷۷۱ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/١٦٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣٤٥/٢ ـ ٣٤٨)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٣١٤/١٩ ـ ٣١٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/١٥٦ ـ ١٥٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/١٥١ ـ ١١٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» (٣٧٩٤)، والعجلوني في «كشف الخفا» (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) في «وفيات الأعيان» (۲/ ٣٤٥): يحيى.

<sup>(</sup>٣) حبش.

فاشترينا رأساً ومشينا به قليلاً فلحقنا رفيق التركماني وقال رُدّوا الرأس وخذوا أصغر منه فإنّ هذا ما عرف يبيعكم لأن هذا الرأس البُختًا يساوي أكثر من هذا وتقاولنا نحن وإيّاه فقال الشيخ خذوا الرأس وأمضوا به وأنا أقف معه وأرضيه فلما ابعدنا قليلاً تركه الشيخ ولحقنا وبقي التركماني يمشي ويصيح به وهو لا يلتفت عليه فلما لم يكلّمه لحقه وجذب يده اليسرى بغيظ وقال أين تروح وتخلّيني فإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كتفه وبقيت في يد التركماني والدم يجري فبهت التركماني ورمى اليد وخاف فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا وبقي التركماني راجعاً وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه فلما وصل إلينا رأينا في يده منديلاً لا غير قال شمس الدين بن خلّكان: ويُحكّى عنه من هذا كثيرٌ، وكان شافعيً المذهب وتلقّب بالمؤيّد بالملكوت وكان يتهم بانحلال العقيدة ورأي الحكماء، قال سيف الدين الآمدي: اجتمعتُ به في حلب فقال لي لا بدّ من أن أتملّك فقلتُ من أين لك هذا قال رأيتُ في المنام كأني شربت البحر ولا بدّ أن أملك الأرض فقلت العقل، ودخل إلى حلب واجتمع بالظاهر غازي بن صلاح الدين واستماله وأراه أشياء فارتبط عليه فلخ الخبرُ صلاح الدين فكتب إليه يأمره بقتله وصمّم عليه فاعتقله في قلعة حلب فلما كان يوم فلم الحبمة بعد الصلاة سلخ ذي الحجة سنة سبع وثمانين وخمسمائة أخرجوه ميتاً من الحبس فتفرق عنه أصحابه وقيل صُلب أياماً ولما تحقق القتل كان كثيراً ما ينشد [مجزوء الوافر]:

أرى قـــدمـــي أراق دمـــي ولــيـس بـنافعـي نَـدَمـي

وصبَتْ لَمعناها القديم تشوُقا ربعٌ عفَتْ أطلالُه فتمزَّقا رجعُ الصدى أن لا سبيلَ إلى البقا ثم أنطوى فكأنَّه ما أبرقا خلعَتْ هيا كلَها بجَرْعاءِ الحِمَى وتلفِّتتْ نحو الديار فشاقها وقفت تُسائِلُه فردَّ جوابها فكأنها برقٌ تألق بالحِمَى

قلت: وبينهما فرق بعيد وبون لأن أبيات الرئيس أمتن وأعذب وأفصح وأطول، ومن تصانيفه: «التنقيحات في أصول الفقه»، و«التلويحات» وهو أكثر مسائل من إشارات الرئيس، «والهياكل»، و«حكمة الإشراق»، و«الحكمة الغريبة» في نمط رسالة «حتى بن يقظان»، ورسائل كثيرة وأدعية فيها تمجيد وتقديس تعالى، والناس مختلفون في صلاحه وزندقته والذي أفتى بقتله الشيخان زين الدين ومجد الدين ابنا جهبل، ومن دعائه: اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف، قال سبط ابن الجوزي في المرآة، فجمعهم لمناظرته يعني الظاهر غازي جمع الفقهاء

لمناظرة السهروردي فناظروه وظهر عليهم بعبارته فقالوا إنك قلت في بعض مصنفاتك إن الله قادر على أن يخلق نبياً وهذا مستحيل فقال لهم وما وجه استحالته فإن القادر هو الذي لا يمتنع عليه شيء فتعصبوا عليه فحبسه الظاهر وجرت بسببه خطوب وشناعات، وكان دني الهمة زري الخلقة دنس الثياب وسخ البدن لا يغسل له ثوباً ولا جسماً ولا يدا من زهومة ولا يقص ظفراً ولا شعراً وكان القمل يتناثر على وجهه ويسعى على ثيابه وكل من رآه يهرب منه وهذه الأشياء تنافي الحكمة والعقل والشرع انتهى، وأورد له القاضى شمس الدين بن خلكان قصيدة حائية أولها [الكامل]:

ووصالكم ريدحانها والرائ وإلى لنين ليسائكم ترتاح ستر المحبّة والهوى فضاح وكذا دماء البائحين تُباحُ عند الوُشاة المدمعُ السفّاحُ فيها لمُشكِل أمرهم إيضاحُ للصبّ في خفض الجَناح جُناحُ وإلى رضاكم طرفه طَمّاحُ فالهجر ليل والوصال صباح فى نورها المشكاة والمصباح راق السسرابُ ورقّبت الأقداحُ إنْ الاح في أفق الوصال صباح كتهمائهم فنمى الغرام وباخوا لـمّا دروا أنّ الـسـماح رباح فغدوا بها متأنسين ورائوا بحر وشدة شوقهم ملاخ حتى دُعُوا وأتاهم المفتاحُ أبدأ فكل زمانهم أفراخ فتهتكوا لمما رأوه وصائوا حُجُبُ البَقا فتلاشت الأرواحُ إنّ التسبّه بالكِرام فلاحُ في كأسها قد دارت الأقداح

أبدأ تسجِنُ إلىكِكُمُ الأرواحُ وقىلوب أهل ودادكم تشتاقكم وارحمتا للعاشقين تحملوا بالسِر إن باحُوا تُباح دماؤهم وإذا هُمُ كتموا تحدَّثَ عنهمُ وبدَتْ شواهد للسقام عليهم خفض الجناح لكم وليس عليكم فإلى لِقاكم نفسُه مرتاحةٌ عُودوا بنور الوصل من غسق الجفا صافاهم فصفواله فقلوبهم وتمتعوا فالوقت طاب بقربهم يا صاح ليس على المُحِبِّ ملامةٌ لا ذنبَ للعُشَاق إن غلب الهوى سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها ودعاهم داعي الحقائق دعوة ركبوا على سُفُن الوَفا فدموعهم والله ما طلبوا الوقوف ببايه لا يطرَبون لغير ذكر حبيبهم حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم أفناهم عنهم وقد كشفت لهم فتشبهوا إن لم تكونوا مِثلَهم قُم يا نديمُ إلى المدام فهاتها

## من كَرْمِ إِكرامٍ بدنّ ديانِهِ لا خمرة قد داسها الفلاّحُ

ومن كلامه وقد سمّاه وارد التقديس الأعلى لكلّ يوم: تعاليتَ مولانا منك السلام وإليك السلام، أنت واجب الوجود الواحدُ من جميع الوجوه لا واجبَ في الوجود غيرك، أنت إله الآلهة لا إله للعالمين سواك، توحّدتَ بالمجد الأَرفع والسناء الأعظم واللاهوت الأكبر والنور الأقهر والجلال الأعلى والكمال الأتم والجود الأعم والخير الأبسط والبهاء الأشرف والضياء الأظهر والكبرياء الأقوى والطول الأفضل والملك الأوسع والجمال الأبهى واللقاء الأكرم والجبروت المقدّس والملكوت الطاهر، سبحانك مُبدع الكلّ أول الأوائل مبدأ المبادىء موجد جميع الماهيات مُظهر كلّ الهويات مسبّب الأسباب ربّ الأرباب فعال العجائب وما هو أعجب من العجائب مُتقِن اللطائف وما هو الطفُ من اللطائف، آلة العقول الفعّالة والذوات المجرَّدة عن المواد والأمكنة والجهات التي هي الأنوار القاهرة المفارقة من جميع الوجوه وهم الكاملون الأقربون، وآلة النفوس الناطقة البريّة عن حلول المكان والإنطباع في الأجسام المدّبرة للأجرام لا بالاتّصال والمماسة المستفيدة من العالم العقلي منك مبدأها وإلّيك منتهاهاً، وآلة المحدّد الأعلى سماء السماوات منتهى الإشارات وجميع الأشياء الشريفة الكريمة الفلكية ممتنعة الخرق والفساد وأضوائها النيّرة الرفيعة، وآلة جميع العُنصريّات بسائطها ومركّباتها، تباركتَ اللُّهم يا حيّ يا قيّوم يا سبّوح يا قدّوس يا ربّ الملأ الأعلى يا نور النور يا صانع السرمد منك الأزل وبك الأبد أنت موجد كلّ ما اتّصف بعرضيّة أو جوهرية أو كثرة أو وحدة أو عِلْيّة أو معلولية وإليك نهاية الرغبات غرقت ذوات القدّيسين في أبحر أنوارك رأتك عيونُهم بشعاع ذاتك الغاشي المُغرِق وما رأتك بإحاطة، إنك أنت المتعالى القاهر لجميع الآنيّات بنورك الذّي لا يتناهى ولا يقهُرك شيءٌ من الأشياء لا يتصل بك شيء احتجبتَ بشدّة ظهورك وكمال نورك ليس لعبيدك الأنوار القاهرين الأقربين اللاهوتين المجرَّدين عن الأيُون والموادِّ ضدٌّ ولا ممانع ولا زوال ولا فناء ولا يقدر البشرُ أن يحمدوا أو يمدحوا أقلّهم مرتبة على ما يليق بكماله فكيف نحمد ونُحصي ثناءً على من غرق في نور قهره وانطمس في بناء مجده أعظم طبقةً عجز الواصفون عن وصف أصغرها مرتبةً، كفرتُ بمن زعم إن لك كيفية أو كمّية أو أيناً أو وضعاً أو حجماً أو عرَضاً من الأعراض أو وصفاً من الأوصاف إلاَّ لضرورة العبارة والتفهيم، أنت الله لا إله إلاَّ هو نور الأنوار المحمود بالسلب لبّيك اللّهم لبّيك اشتاقت الذوات الطاهرات إليك وخضعت رقاب الموجودات بين يديك وتوكّلت النفوس الزاكيات عليك أنت فوق ما لا يتناهى أسألك أن تفيض علي أنوارك وتكلّمني بمعرفة أسرارك الشريفة وأن توذني بالنور وتعصمني بالنور وتحشرني إلى النور وأسألك الشوق إلى لقائك والإنغماس في تأمّل كبريائك انصُر اللّهم أهل النور والإشراق وبارك فيهم وقدّسهم وإيّانا إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، تمّت.

٧٧٢ ـ «ابن حبيب التنوخي» محمد بن حبيب التنوخي، قال ابن رشيق في الأنموذج: شاعر حاذق في المقطّعات عاجز عن التطويل قطعه كالنار في أيّ معنى قصد على لُوثة فيه، قال ابن رشيق: سئلتُ في خاتم فبعثتُه وكتبتُ معه [مخلع البسيط]:

لا بأس فيما رأى السماح لِــمْ لا يُــبــيــح الأنــام شــيــئــاً فقال ابن حبيب بئس وجه الطيرة بالخاتم وصنع [السريع]:

من عادة الخاتم إعطاؤه فسمسن هُنا خِيفَتْ مهاداته

واستدعى المناقضة ثقةً بقوله فصنعتُ [السريع]:

يا ابن حبيب أنت في غفلة لا يدفع الإنسانُ خيتامه فأعْطه مَن شئتَ تظفَرْ به

قال: وكان قد علق غلاماً فكلّما زاره لم يوافقه وإذا حضر لم يزره وكثر ذلك منهما فقال بالله تعالى نصنع في هذا الفصل بديهة فصنعت أنا [السريع]:

> ما بالنا نُحفَى فلا نوصَلُ تأتى إذا غِبنا فإن لم نَغِبْ كهاجر أحبابه زائر وصنع ابن حبيب [السريع]:

> يا تاركاً إن له أعِبْ زُورتي ودِدتُ أَنْ ودَّكَ لا يسنسنسي

فحاكمني إلى بعض علمائنا فقضي له وأنا أرى أنى قد ظُلمت فلما رجعتُ إلى النظر وجدتُ كلام صاحبنا أوجز، قلت: أحسنُ من قوليهما قول الآخر [السريع]:

فأنت تخفي وأنا أظهر كأنسنسا فسي فسلسك دائسر

قال: وكان كثيراً ما يجالسنا غلامٌ مليح ذو خال تحت لحيه فنظر محمد يوماً وأشار إلى الخال ثم أطرق ساعةً ففهمتُ عنه أنه يصنع شيئاً فصنعتُ بيتين وأمسكتُ عنهما خوف الوقوع دونه فلما رفع رأسه قال ٱسمعْ وأنشدَ [الطويل]:

يقولون لِمْ من تحت صَفحة خدّه فقلتُ رأى بهوَ الجمالِ فهابه فقلت أحسنتَ أحسنَ الله إليك ولكن آسمع قال وصنعتَ شيئاً قلت نعم وأنشدته [الخفيف]: حبدا الخال كائناً منه بين ال رامَ تقبيلَه أختلاساً ولكن

أن يوهب الخاتم السلاح تصحيف معكوسه مباخ

للمرسل الذاهب والذاهب لفرقة الصاحب والصاحبه

ولم تجيء بالحجة الغالبه إلآ ليقضى حاجة غائبه فإنّ فيه حَسنَ العاقبَه

إلاّ خلافاً مشل ما نفعلُ جعلت لاتأتى ولاتسأل أطلالهم من بعد أن يرحلوا

وزائـــرى رأيــــأ إذا غِـــبـــتُ يرور فقدانسي لو مستُ

تـنـزَّلَ خـالٌ كـان مـنـزلـه الـخـدُّ فحط خضوعا مثلما خضع العبد

جيد والخد رقبة وحدارا خاف من لحظ طرفه فتوارى فقال فضحتَني قطع الله لسانك واشتدّ ضجره، وأورد له [الوافر]:

مُلكتُ لضِيق معرفتي زماناً إلى أن كان لي في الدهر سِرُّ فصرتُ مُكاتباً بالحجب عنه إذا أحكمتُ فضلاً مرَّ شهرُ فلم أعجز فصِرتُ مليكَ أمري ومَن وَفَّى الكتابة فَهُ و حُرُّ

وأورد له وقائع جرت منه تدلّ على ما كان فيه من اللوثة.

٧٧٣ - «ابن حبيب الإخباري» محمد بن حبيب. أبو جعفر صاحب كتاب المحبَّر، اخباريّ صدوق واسع الرواية عارف بأيام الناس وهو ابن مُلاعنةٍ نُسب إلى أمّه، توفي سنة خمسين ومائتين وكتبه صحيحةٌ وروى كتب قُطرُب وابن الكلبي وابن الأعرابي وله كتاب الموشَّى وغير ذلك، قال أبو الحسن ابن أبي رؤبة عبرتُ إلى ابن حبيب في مكتبه وكان يعلّم ولد العباس بن محمد في شُكُوكِ شككتُ فيها، وروى محمد بن موسى البربري عن ابن حبيب قال إذا قلتَ للرجل ما صناعتك فقال معلّمٌ فأصفع، وأنشد ابن حبيب [الكامل]:

إنّ المعلِم لا يزال معدّماً لوكان علّم آدَمَ الأسماءَ مَن علَّم الصبيانَ صبّوا عقله حتى بنى الخلفاءِ والخلفاء

قال المرزباني: وكان محمد بن حبيب يُغير على كتب الناس فيدّعيها ويسقط اسماءَهم فمن ذلك الكتاب الذي ألَّفه إسماعيل بن أبي عبيد الله واسم أبي عبيد الله معاوية وكنيته هي الغالبة على اسمه فلم يذكرها لئلاّ يُعرَف وابتدأ فساق كتاب الرجل من أوله إلى آخره ولم يُغيّر فيه حرفاً ولا زاد فيه، وقال محمد بن إسحاق: ولابن حبيب من الكتب: «كتاب النسب»، «المنمَّق» وهو الأمثال على أفْعَل، «السُعود والعُمود»، «العمائر والرباع»، «الموشَّح»، «المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل»، «غريب الحديث»، «الأنواء»، «المشجّر»، «من استُجيبت دعوته»، «المهذّب في أخبار الشعراء وطبقاتهم»، نقائض جرير وعمر بن لَجَأَ»، «نقائض جرير والفرزدق»، «المفوَّف»، «تاريخ الخلفاء»، «مَن سُمّي ببيتٍ قاله»، «مقاتل الفرسان»، «الشعراء وأنسابهم»، «كتاب العقل»، «كُنّى الشعراء»، السِمات»، «أيام جرير التي ذكرها في شعره»، «أمّهات أعيان بني عبد المطلب»، «أمّهات السبعة من قريش»، «الخيل»، «النبات»، «أَلقاب القبائل»، «المقتبس»، «الأرحام التي بين النبي عليه السلام وأصحابه سوى العصبة»، «أَلقاب اليمن ومُضَر وربيعة»، «القبائل الكبيرة والأيام» جمعه للفتح بن خاقان، وجمع للعرب عدّة دواوين.

٧٧٣ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/٦٠١ ـ ١٠٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١١٢/١٨ \_ ١١٧)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٧٣/١ \_ ٧٤)، و"الأعلام" للزركلي (٦/٣٠٧).

## [ابن حرب]

٧٧٤ ـ «الأبرش الحمصي» محمد بن حرب الخولاني. الأبرش الحمصي كاتب الزبيدي أبو عبد الله قيل إنه ولي قضاء دمشق، وثقه ابن مَعين وغيره وروى عنه الجماعة، وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة.

٧٧٥ ـ محمد بن حرب بن عبد الله النحوي الحلبي. أبو المُرَجّا أحد أعيان حلب المشهورين بعلم الأدب، توفي سنة ثمانين وخمسمائة أو يقارب ذلك، قال رأيتُ في النوم إنساناً ينشدني هذا البيت [الطويل]:

أرُومُ عَـطًا الأيّـام والـدهـرُ مُـهـلِـكـي فأجزته بأبيات:

أيا طالبَ الدنيا الدنية إنها صُنِ النفسَ لا تَرْكَنْ إليها فإن أَبَتْ ودَعْ روضةَ الآمال والحرصَ إنه فلا بُدَّ يوماً أن تُلِمةً مُلِمةً وقال في الرُّمَّان: [الطويل]:

ولمّا فضضْتُ الختم عنهنَ لاح لي ودُرِّ ولكسن لم يدنّسه غائصٌ وقال أيضاً: [المنسرح]:

لمّا بدا ليل عارضَيْه لنا تلكى علينا العذارُ سورة والـ

مُمِرُّ لها والدهر وَهْني عطاها

ستُرديك يوماً إِن علَوتَ مَطاها فسردد عليها آي آخِر(۱) طه إذا ردَّع النفسَ الهُدَى بَسَطاها فتُنشِط منّا عُقدةً نَشَطاها

فصوصُ عقيقٍ في بيوتٍ من التبرِ وماءً ولكن في مَخاذِنَ من حُمرِ

يحكي سطوراً كُتِبْنَ بالمِسكِ لميلِ وغَنَّى لنا قِفَا نَبْكِ(٢)

٧٧٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٦٩)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٢٧٥)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١٢٩/٧)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٥٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٠٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٥٣).

٧٧٥ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١١٧/١٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٣).

<sup>(</sup>١) آخر آية في سورة طه قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ متربصٌ فتربُّصُوا فستعلمون من أصحاب الصراط السويُّ ومن اهتدى﴾ [طه: ١٣٥]).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى مطلع معلقة امرىء القيس:

وله أيضاً [المنسرح]:

تُجلِّي لنا شَمعة تُشابِهني وَقداً ولوناً وأدمعاً وفَنا

قلت: شعر جيّد، وله أرجوزة في مخارج الحروف.

٧٧٦ ـ محمد بن حرب بن خَربان (١). أبو عبد الله الواسطي النَشائي وقيل النَشاسْتَجي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود قال أبو حاتم: صدوق، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.

٧٧٧ \_ «التميمي البصري» محمد بن الحارث. التميمي البصري من عبد شمس بن زيد مناة ابن تميم، قال ابن المرزبان: مأموني يقول [المنسرح]:

كأنّ طرف المُحِبُ حين يرى حبيبَه خنجرٌ على كبدِه قد يُكرَهُ الشيء وَهُو مَنفعةٌ ويطرف المرءُ عينه بيدِه

٧٧٨ ــ «العبشمي والي مصر» محمد بن أبي حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة العبشمي أبو القسام. قتله شيعة عثمان بفلسطين سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وكان أبوه أبو حذيفة قد استُشهد يوم اليمامة وكان ابنه محمد صغيراً فكفله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأحسن كفالته وربّاه وأجمل تربيته فلما ترعرع سأل عثمانَ أن يولّيه ولايةً فأبي فتنسّك وتعبّد وقيل إنه خرج إلى مصر وبها عبد الله بن سعد بن أبي سرح عاملُ عثمان فوفد عبدُ الله بن سعد علىٰ عثمان فانتزى محمد بن أبي حذيفة على مصر وأخذها فلما عاد ابن سعد إليها منعه من دخولها فرجع ابن سعد إلى عسقلان وأقام ابن أبي حذيفة على مصر حتى ولَّى عليٌّ عليه السلام على مصر قيسَ بن سعد وعزل عنها ابن أبي حذيفة فخرج إلى الشام فقتله مولئ لعثمان، وقال هشام بن الكلبي: استأذن محمدٌ عثمانَ في غزو البحر فأذن له وخرج إلى مصر فلما رأى الناس زهده وعبادته أعظموه وأطاعوه وكان جهوريّ الصوت فكبّر يوماً خلفِ ابن سعد تكبيرةً أفزعته فشتمه ابنُ سعد وقال أنت حدثٌ أحمق ولولاً ذلك قاربت بين خطاك، وكان ابن أبي حذيفة وابن أبي بكر يعيبان على عثمان توليته ابنَ سعد ويؤلّبان عليه فكتب ابن سعد إلى عثمان أخبره فكتب إليه عثمان أما ابن أبى بكر فيوهَب لأبيه ولعائشة وأما ابن أبي حذيفة فأبني وتربيتي وهو فرخُ قريش فكتب ابن سعد إن هذا الفرخ قد نبت ريُشهُ وما بقي إلاَّ أن يطير فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألفاً وكسوة فجمع محمد المصرّيين ووضع المال في المسجد وقال إن عثمان يريد أن يخدعني ويرشوني على ديني وفرّقه فيهم فازداد في عيون القوم وازدادوا طغياناً على عثمان فاجتمعوا وبايعوا محمداً على رئاستهم فلم

<sup>=</sup> قـفـا نـبـك مـن ذكـرى حـبـيـب ومـنـزل بـسـقـط الـلـوى بـيـن الـدخـول فـحـومـل ٧٧٦ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٠١)، و«الأنساب» للسمعاني (٩٧/١٣ ـ ٩٨). و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٠٨): حرثان، وفي غيره حرمان.

٧٧٧ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٢).

٧٧٨ ـ «الكامل» لابن الأثير (٢/ ٢٥٤ ـ ٢٨٠ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٦ ـ ٣٥٣).

يزل يؤلّبهم على عثمان حتى ساروا إليه وقتلوه، وقال غيره: قدم معاوية مصر سنة ثلاثين ونزل على «عين شمس» وكتب إلى محمد بن أبي حذيفة يخدعه ويقول إنا لا نريد قتال أحدٍ من المسلمين وإنا جئنا نطلب القود لعثمان فأدفعوا إلينا قاتليه ابن عُديس وكنانة بن بشر فهما رأسا القوم فقال ابن أبي حذيفة إني لم أكن لأقيد بعثمان حدثاً فقال معاوية اجعلوا بيننا وبينكم أجلاً حتى يجتمع الناس على إمام وارهنوا عندنا رهناً فأجابه محمد إلى ذلك واستخلف على مصر وخرج مع الرهن في هذا العهد إلى الشام فلما نزلوا بلدد الله وما كان معاوية وقيل سجن ابن أبي حذيفة بدمشق وابن عديس ببعلبك فهرب ابن أبي حذيفة وما كان معاوية يختار قتله وكان يود هروبه فأرسل خلفه عبد الله بن عمرو الخثعمي وكان عثمانياً فوجده قد دخل غاراً فدخل خلفه وقتله مخافة أن يطلقه معاوية وعلى الجملة فاختلفوا في كيفية قتله (٢).

٧٧٩ ـ «السمتي» محمد بن حسّان السمتي البغدادي. روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي الدنيا، قال الدارقطني: ثقة يحدّث عن الضعفاء، توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين.

٧٨٠ ـ «الأزرق» محمد بن حسّان الأزرق الشيباني الواسطي. وثقه الدارقطني وغيره وروى
 عنه الترمذي، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين.

٧٨١ - "المهذب الدمشقي" محمد بن حسّان بن أحمد بن الحسين بن الخضر المهذّب. أبو طالب الدمشقي المولد، اليمني الأصل. قال العماد الكاتب: زارني في المدرسة التي أُدرّس بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وأنشدني لنفسه [الكامل]:

أظبئ تُجرَّدُ من عيون ظِباءِ أم أُسدُ خِيسٍ أبرزَتْ لطعاننا علقت أسِنتُهن في عَلَق النُهَى وهززن أعطاف الخصون يَشُقْننا والركبُ بين أثيل منعرج اللوَى تُخفِي هوادجُه البدورَ وقلما ويلُحن من خلل البراقع مثل ما بين الحواجب والعيون مَصارعُ الْـ وقدود أغصان الحدوج كأتها الْـ

يبومَ الأبيرق تحت ظلّ خباء ورماحُهن لبواحظُ الأطلاءِ منا فلم تخرج بغير دماء بل سُقْننا بأزمّة البُرَحاء والبحرع مرورٌ إلى البرَوراء تخفّى بدورُ التم في الظلماء في الدجن لاحت غرةُ ابن ذُكاء عُشّاقِ لا في ملتقى الأعداء ألفات فوق صحائف البَيداء

<sup>(</sup>١) اللدُّ: بلد في فلسطين تحتله الصهاينة.

 <sup>(</sup>۲) تقدم في ترجمة محمد بن أبي الجهم بن حُذيفة برقم (۷۵۹)، وكان هو ومحمد بن أبي حذيفة في قصر العرصة فأنزلهما مسلم بالأمان وقتلهما سنة ( ۲۳هـ).

٧٧٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٧٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٧/ ١٣٠٦)، و«الأنساب» للسمعاني (٧/ و«سيزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥١٢) و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٥٥)، و«الأنساب» للسمعاني (٧/ ٢١٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١١١/٩).

مِن كلِّ هيـفاءِ الـقـوام مُـزيـلـةٌ تُملِي أحاديثَ الجوى بجفونها وحديث أبناء الغرام بحاجب واهاً لقتلَى عِشِق كلّ مُذيبة قُتلوا بأسياف العيون وضائعٌ وإذا الهوى سُلَّتْ صوارمه على ومهفهف نضر الصبى ثنت الصبا متلقم بالحسن خشية ناظر قمر منازله القلوب وشرقه سَقَت المَلاحةُ وردَ روضةِ خده

باللحظ منها عقلَ قلب الرائي سرآ وتشكو الشوق بالإيحاء أو ناظر من خشية الرُقباء بالصد قلب الصخرة الصماء دمُ مَن يطالِبُ مُقلةَ الحنّاءِ قلب فصاحِبُه من الشهداء منه كقد الصعدة السمراء يُدميه منه بصارم الإنحاء فلك الجيوب وغربه أحشائي طلَّ الحيا وسُلافة الصهباء

قلت: شعر متوسط

٧٨٢ \_ محمد بن حسّان النملي يكني أبا حسّان، أحد الكتّاب والأدباء وكان في أيام المتوكل وله معه حديث، وله كتاب «برمان وحُباحِب» وهو كبير في أخبار النساء والباه، كتاب آخر صغير في هذا المعنى، كتاب «البغاء»، كتاب «السحق»، كتاب «خطاب المُكاِري لجارية البقّالْ».

٧٨٣ \_ محمد بن حسّان الضبّى أبو عبد الله، كان نحويّاً فاضلا وأديباً شاعراً وكان يؤدّب العباس بن المأمون وغيره من ولده فماتوا فقال يرثيهم [المديد]:

قد أبى أن ينشنى بكم

خَلِ دمعَ العين ينهمِلُ بانَ مَن أهواه فأحتُ ملوا كلّ دمع صانّه كَلِفٌ فَهُ ويومَ البين مبتذَلُ يا أخِلاً على السذيس نات بهم الطيات وانتقالوا أُونَةً يحيا بها الأملُ

وولآه المأمون مظالم الجزيزة وقتسرين والعواصم والثغور سنة خمس عشرة ومائتين ثم زاده بعد ذلك مظالم الموصل وأرمينية، وولاّه المعتصم مظالم الرقّة، وأقرّه الواثق عليها، وأورد له المرزباني [الطويل]:

٧٨٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٧٦)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٢٩ ـ ١٣١)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥١٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (رقم: ٥٩٣)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١١٠).

٧٨٢ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١١٩)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ١٥٢).

٧٨٣ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١١٩/١٨).

ففِيمَ أُجِنُّ الصبر والبينُ حاضرٌ وأمنَعُ تذراف الدموع السواكبِ قلت: شعر جيّد.

وقد فرّقَتْ جمعَ الهوى طِيّةُ النوى وغُودرتُ فرداً شاهداً مثل غائبِ

## ابن الحسن

٧٨٢ \_ «محمد بن الحسن الحنفي» محمد بن الحسن بن فرقد. الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي أصله من قرية حَرَستا في غوطة دمشق، قدم أبوه إلى واسط وأقام بها فجاءه محمد ونشأ بالكوفة وطلب الحديثَ ولقي جماعةً من الأئمة، سمع أبا حنيفة وأخذ عنه بعض كتب الفقه وسمع مسعراً ومالك بن مِغْوَل والأُوزاعي ومالك بن أنس ولَّزم القاضي أبا يوسف وتفقَّه به، أخذ عنه أبو عُبيد وهشام بن عبيد الله وعلي بن مسلم الطوسي وعمر بن أبي عمر الحرّاني وأحمد بن حفص البخاري وخلقٌ سواهم، وقد أفرد له الشيخ شمس الدين ترجمةً في جزء، نظر في الرأي وغلب عليه، وسكن بغداد واختلف الناس إليه، ولأه الرشيدُ القضاءَ بعد أبي يوسف وكان إماماً مجْتهدا من الأذكياء الفصحاء، قال الشافعي: لو أشاءُ أن أقول نزل القرآنُ بلغة محمد بن الحسن لقلتُ لفصاحته وقد حملتُ عنه وقر بُختِيّ كُتُباً وقال ما نظرتُ سميناً أذكَى من محمد وناظرتُه مرّةً فاشتدّت مناظرتي له فجعلت اوداجُه تنتفخ وأزرارُه تتقطّع زرّاً زرّاً، واحتجّ به الشافعي، وقال الدارقطني: لا يستحقّ عندي الترك، وقال النسائي: حديثه ضعيف يعني من قبل حفظه، قال محمد بن أحمد بن أبي رجاء: سمعت أبي يقول رأيت محمداً في النوم فقلت إِلاَمَ صرتَ فقال غفر لي قلت بِمَ قال قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك إلاّ ونحن نغفر لك، وصنّف الكتب الكثيرة النادرة منها «الجامع الكبير»، «والجامع الصغير»، وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصاً ما يتعلق بالعربية من ذلك قال في الجامع الكبير (إذا قال: أيُّ عبيدي ضربك فهو حرٌّ وأيٌّ عبيدي ضربت فهو حرٌّ من ضربه من العبيد تحرّر وإذا ضرب العبيد كلّها تحرّر الأول منهم) انتهى، قلت: بضمّ الياء في أيّ الأولى وفتحها في الثانية وإنما كان ذلك لأن الفعل في المسألة الأولى شائعٌ والفاعل متصل به فشاع لذلك الفاعل فاقتضى أن مَن ضَرَبَ تحرر والفعل في المسألة الثانية واقعٌ على المفعول والمفعول غير متصل بالفعل اتصال الفاعل به فاقتضى ذلك التخصيص فإذا ضرب العبيد أجمعين تحرّر الأول فقط، وقال الشافعي: ما رأيتُ أحداً يُسأَل عن مسألة فيها نظرٌ إلاّ تبيّنت الكراهة في وجهه إلاّ محمد بن الحسن، وذكر الشيخ أبو إسحاق في كتاب طبقات الفقهاء أن الشافعي كتب إلى محمد ابن الحسن وقد طلب منه كتباً لينسخها فتأخّرت عنه [مجزوء الرجز]:

۷۸۲ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/۲۷۲ - ۱۸۲)، و «الفهرست» لابن النديم (۱/۲۰۳ - ۲۰۳)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/۷۷۶ - ۷۰۰)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/۸۰ - ۲۸)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱/۲۰۲ - ۲۰۳)، و «الكامل» لابن الأثير (۱/۱۶)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۱/۲۰ - ۱۳۱)، و «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۱/۱۹)، و «كشف و «لسان الميزان» لابن حجر (۲/۲۶ - ۲۸)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱/۲۱)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۰ - ۱۰۱ - ۱۲۰ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۴ - ۱۲۸۲ - ۱۲۱۲ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ -

قُلْ لسمسن لسم تَسرَ عَسيْس ومَسسنْ كسسأنٌ مَسسن رآ العِلم ينهي أهلَه لسعسلَّه سسندلسه

نَا مَــن رآه مــشــلَــهُ
هُ قــد رأى مَــن قــبــلَــهُ
أن يــمــنـعــوه أهــلَــهُ
لأهـــلــه لـــعــالــه لـــعــالــه

وتوفي محمد بن الحسن هو والكسائي في يوم واحد سنة تسع وثمانين ومائة ومولده سنة خمس وثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ابن خالة الفرّاء النحوي وكان أبوه جندياً موسراً قال ترك أبي ثلاثين ألف درهم فأنفقتُ خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر وخمسة عشر ألفاً على الفقه والحديث، كان أبو حنيفة يتكلّم في مسألة الصبيّ إذا صلّى العشاء الآخرة ثم بلغ قبل طلوع الفجر ومحمد قائم في الحلقة وهو صبيّ فقال أبو حنيفة تجب عليه الإعادة لبقاء الوقت في حقّه فمضى محمد واغتسل وعاد فوقف مكانه فأدناه أبو حنيفة وقال الزمنا فيوشك أن يكون لك شأن فلزمه، وأول قدومه العراق اجتمع الناس عليه يسمعون كلامه ويستفتونه فرُفع خبره إلى الرشيد وقيل له إن معه كتاب الزندقة فبعث بمن كبسه وحمل معه كتبه فأمر بتفتيشها قال محمد بن الحسن فخشيتُ على نفسي من كتاب الحِيّل فقال لي الكاتب ما ترجمة (۱) هذا الكتاب قلت كتاب الخيّل فخشيتُ على نفسي من كتاب الحِيّل فقال لي الكاتب ما ترجمة (۱) هذا الكتاب قلت كتاب الخيْل فرمى به ولم يحمله، قلت: صحّفه لأنه كتاب الحِيّل بالحاء المهملة المكسورة وفتح الياء آخر الحروف فخلص مما الحروف جمع حيلة فصحّفه بالخيل بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف فخلص مما أراد بنقطة واحدة.

٧٨٥ - «الرؤاسي النحوي» محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي. أبو جعفر، سُمي بذلك لأنه كان كبير الرأس وكان ينزل النيل فقيل له النيلي، وهو ابن اخي معاذ الهراء وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو ومات في أيام الرشيد وهو أستاذ الكسائي والفرّاء وكان رجُلاً صالحاً وقال: بعث الخليل إليّ يطلب كتابي فبعثتُ به إليه فقرأه فكّل ما في كتاب سيبويه «وقال الكوفي كذا» فإنما عنى به الرؤاسي هذا وكتابه يقال له الفيصل، وقال المبرّد: ما عُرف الرؤاسي بالبصرة وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتاباً في النحو فدخل البصرة ليعرضه على أصحابنا فلم يُلتفت إليه أو لم يجسر على إظهاره لما سمع كلامهم، وقال ابن درستويه: زعم جماعة من البصريّين أن الكوفي الذي يذكره الأخفش في آخر كتاب المسائل ويردّ عليه هو الرؤاسي، وله «كتاب معاني القرآن»، «كتاب الوقف والابتداء الكبير»، الوقف والابتداء الصغير»، وكانت له امرأة تزوّجها بالكوفة من أهل النيل وشرطت عليه أنها تلِمّ بأهلها في كلّ مدّة فكانت لا تقيم عنده إلا القليل ثم يحتاج إلى إخراجها وردّها فملّ ذلك منها وفارقها وقال [مجزوء الكامل]:

<sup>(</sup>١) أي ما اسمه وعنوانه.

٥٨٥ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٢١/١٨ ـ ١٢٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٨٢/١ ـ ٨٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥٦)، و«هدية العارفين» للحوانساري (١٥٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٧/٧ ـ ٨).

بانَتْ لَمن تهوَى حُمُولْ أتبعتَهم عيناً عليهم شم ارعَويْت كما ارعوى لاحَتْ مَخْالُل خُلفِها مللَت وأبددَتْ جهوة

فأسِفتَ في أثر الحُمُولُ ما تُفييت من الهممولُ عنها المُسائِلُ للطُلُولُ وخِلافُها دون العَّبولُ لا تَسرْكُسن إلى مَسلُولُ لا تَسرْكُسن إلى مَسلُولُ لا تَسرْكُسن إلى مَسلُولُ

قلت: شعر مقبول

٧٨٦ ـ «أبو بكر الأعين» محمد بن الحسن بن طريف. أبو بكر الأعين البغدادي، كان الإمام أحمد يثني عليه ويقول: إني لأغبطه لقد مات ولا يعرف إلا الحديث ولم يكن صاحب كلام، سمع سعيد بن أبي مريم وغيره، روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وكان ثقة، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين.

٧٨٧ ـ «المصعبي» محمد بن الحسن بن مُصعَب. نسيب إسحاق بن إبراهيم المصعبي أحد الأدباء العلماء بالألحان، نشأ بخراسان وقدم العراق وكان إسحاق بن ابراهيم يكرمه من بين أهله ويعظمه ولإسحاق بن إبراهيم الموصلي معه أخبارٌ في أمر الغناء، وهو القائل [الكامل]:

أعرضتَ عند وداعنا لفراقكم وصددتَ ساعة لا يكون صدودُ

وصددت ساعمه لا يحول صدود

يا ليت شعري هل حفظتَ على النَوَى ﴿ عَهْدِي وَعَهْدُ أَخِي الْحَفَاظُ شَدِيدُ

٧٨٦ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ١٨٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٣٤).

٧٨٧ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٢٩٤).

۷۸۸ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) هنا سقط من الأصل اسم أبي موسى جعفر الصادق فأثبتناه.

<sup>(</sup>٢) هناك من يقول أنه لن يخرج لأنَّ الرجل رحمه الله قد مات، وإنَّ عقيدة الشيعة في ولادته وغيبته وحياته وهدايته، في غنى عن العقل والقياس وقانون التكوين والتشريع الذي سنَّه الله إنهم يعتقدون أن الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري، قد تغيّب ابنه قبل وفاته بعشرة أيام بجميع ما ورثه عن أشرته وأسباب الإمامة التي كانت عنده، واختفى في غار «سُرَّ مَن رأى» حيث لا يزال هو على قيد الحياة، وسيبقى حياً إلى يوم القيامة ومختفياً فيه، وسيخرج من الغار في الوقت المناسب، ويحكم على العالم كله. انظر: «أصول الكافي» للكليني (ص ٢٠٢ ـ ٢٠٧). والحقُ أننا لم نر توافر الأدلة على غيبته، بينما يعتقد جميع المسلمين بظهوره في آخر الزمان.

ومائتين والشيعة يقولون إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمّه تنظر إليه ولم يخرج إليها وذلك سنة خمس وستين ومائتين وعمره يومئذ تسع سنين، وذكر ابن الأزرق في تاريخ ميّافارقين أنه وُلد تاسع شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخمسين وهو الأصحّ وأنه لما دخل السرداب كان عمره أربع سنين وقيل خمس سنين وقيل أنه دخل السرداب سنة خمس وسبعين ومائتين وعمره سبعة عشر سنة والله أعلم بالصواب في ذلك.

٧٨٩ ـ «ابن سماعة» محمد بن الحسن بن سَماعة الحضرمي الكوفي. قال الدارقطني: ليس بالقوي، توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاثمائة للهجرة.

٧٩٠ ـ «البُرْجُلاني الزاهد» محمد بن الحسين. أبو جعفر البُرْجُلاني، بضمّ الباء الموحدة وبعد الراء الساكنة جيم مضمومة نسبةً إلى محلّة البرجلانية، كان فاضّلا زاهداً له مصنفات كثيرة في الزهد والرقائق، سمع خلقاً كثيراً منهم زيد بن الحُباب وكان ثقة صدوقاً أثنى عليه الإمام أحمد وكان إذا سئل عن أحاديث الزهد يقول عليك بالبرجلاني، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

مِقسَم. أبو بكر العظار، المقرىء، ولد سنة خمس وستين ومائتين ببغداد، سمع الكثير ولم يكن له ما يعاب به إلا أنه قرأ بحروف خالف فيها الإجماع وارتفع أمره إلى السلطان فأحضر واستتابه بحضور الفقهاء فتاب ولم يرجع، قال أبو أحمد الفرضي: رأيتُ في المنام غيرَ مرّة كأني في المسجد الجامع أصلّي مع الناس ورأيت ابن مقسم يستدبر القبلة وظهره إليها فتأوّلت ذلك مخالفته الإجماع، وكان ثقة في الحديث، توفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وكان ابن مقسم زعم أن كلّ ما صحّ فيه عنده وجة من العربية ووافق خطّه المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها(۱۱)، ومن تصانيفه: «الأنوار في تفسير القرآن»، «كتاب المدخل إلى علم الشعر»، كتاب الاحتجاج في القراءات»، «كتاب في النحو» كبير، «كتاب المقصور والممدود»، «المذكّر والمؤنّث»، «مجالسات ثعلب»، «كتاب مفرداته»، «الوقف والابتداء»، «كتاب المصاحف»، «كتاب عدد التمام»، «كتاب أخبار نفسه»، «الانتصار لقُرّاء الأمصار»، «الموضّح»، «شفاء الصدور»، «كتاب

٧٨٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٨٨/٢).

٧٩٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٢)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفراء (٢٠٩)، و«الأنساب» للسمعاني (١/ ٣١٠).

۱۹۷ - «الفهرست» لابن النديم (۱/ ۳۳)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ ۲۰۱ ـ ۲۰۸)، و«معجم الأدباء» لياقوت (۱۸/ ۱۵۰ ـ ۱۵۶)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (۲/ ۱۲۳ ـ ۱۲۳)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۸ / ۱۸۸)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ ۹۸)، و«شذرات (۱۸ / ۲۰۹ ـ ۲۰۰ ـ ۱۲۵۷)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۵ ـ ۱۷۲ ـ ۱۹۲ ـ ۱۹۰ ـ ۱۲۵۷ ـ ۱٤۵۷ ـ ۱۲۵۸ ـ ۱۲۵۷ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۸ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۸).

<sup>(</sup>١) أي كأنه لم يشترط التواتر في نقله، وهذا الشيء مخالف لإجماع الأمّة.

الأوسط»، «كتاب اللطائف في جمع هجاء المصاحف» «كتاب في قوله تعالى ومن يقتل»، و«الردّ على المعتزلة»، وكان له ابنّ يكنى أبا الحسن وكان حفظةً عالماً، له «كتاب عقلاء المجانين»

٧٩٧ ـ «أبو بحر ابن كوثر» محمد بن الحسن بن كَوثر. أبو بحر البر بهاري بغدادي معمَّر، كان الدارقطني يقول: اقتصِروا من حديث أبي بحر على ما انتخبتُه، وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظرٌ، توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

٧٩٣ ـ «محمد ابن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الفقيه. أبو الحسن القاضى ببغداد، توفى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة (١١).

148 - «الختن الشافعي» محمد بن الحسن بن إبراهيم الإستراباذي. وقيل الجرجاني الشافعي المعروف بالختن، كان فقيها فاضلا ورعاً مشهوراً في عصره وله وجوه حسنة في المفدهب وكان مقدّماً في الأدب ومعاني القرآن والقراءات وهو من العلماء المبرزين في النظر والجدل، سمع أبا نُعيم عبد الملك بن محمد بن عدى واقرانه ببلده ودخل نيسابور وأقام بها ثم دخل أصبهان وسمع بها مسند أبي داود من عبد الله بن جعفر ودخل العراق وكتب بعد الأربعين وكان كثير السماع والرحلة وشرح كتاب التلخيص لأبي العباس بن القاص وإنما قيل له الختن لأنه كان ختن الفقيه أبي بكر الإسماعيلي وختنُ الرجلِ زوجُ ابنته، هذا في عُرف العوام وأمّا عند أهل اللغة فالختن كلّ من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان، توفي بجرجان يوم عيد الأضحى سنة ست وثمانين وثلاثمائة وهو ابن خمس وسبعين سنة.

٧٩٥ ـ "فتح الدين القمني" محمد بن الحسن بن إبراهيم. فتح الدين الأنصاري المعروف بالقِمَّني، سمعتُ عليه بثغر الإسكندرية في صفر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة جميع الحديث المسلسل بروايته عن النجيب عبد اللطيف الحرّاني وأجاز لي جميع ما يجوز له روايته وكتب لي بخطّه.

٧٩٦ - «أبن دريد» محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية. بلغ به ابن خلّكان إلى قحطان، أبو بكر الأزدي البصري نزيل بغداد، تنقّل في جزائر البحر وفارس وطلب الأدب واللغة، وكان أبوه من رؤساء زمانه وكان أبو بكر رأساً في العربية وأشعار العرب وله شعر كثير ورثى جماعةً من أهل العلم رثى الشافعيَّ وغيره، حدّث عن أبي حاتم السجستاني وأبي الفضل العباس الرياشي

٧٩٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٠٩)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٤٥)، و«الأنساب» للسمعاني (٣/ ٣٠٧) وهذه النسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند.

٧٩٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) كان ذلك في خلافة المطيع بن المقتدر بن المعتضد، وقد حَكَم بين عامي (٣٣٤ ـ ٣٦٣).

٧٩٤ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٨١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٤٣).

٧٩٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ١١٨).

٧٩٦ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٢٩).

وابن أخي الأصمعي، وروى عنه السيرافي وابن شاذان وأبو الفرج صاحب الأغاني وأبو عبيد الله المرزبان، عاش بضعاً وتسعين سنة مولده سنة ثلاث وعشرين ومائتين وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، قال يوسف بن الأزرق: ما رأيتُ أحفظ من ابن دُريد ما رأيته قُرىء عليه ديوان قط إلاَّ وهو يسابق إلى روايته لحفظه له، وقال أبو حفص بن شاهين: كنا ندخل على ابن دُريد فنستحي مما نرى من العيدان المعلِّقة والشراب وقد جاوز التسعين، وله «كتاب الجمهرة في اللغة» كتاب جيّد، و «الأمالي»، و «اشتقاق الأسماء للقبائل، » «والمُجتبّى» وهو صغير قال الشيخ شمس الدين: سمعناه بعلق، و«الخيل»، و«السلاح»، و«غرائب القرآن» ولم يتم، و«أدب الكاتب»، و«فعلت وأفعلت»، و«المطر»، و«الروّاد»، و«الإشتقاق»، و«السرج واللجام»، و«الخيل» الكبير والصغير، و«الأنواء»، و«الملاحن»، و«زُوّار العرب»، و«الوشاح» وهو صغير، قال الخطيب عن أبي بكر الأسدي: كان يقال هو أعلم الشعراء وأشعر العلماء، قال الدارقطني: تكلّموا فيه، قال الشيخ شمس الدين: وقع لنا من عواليه في أمالي الوزير ومقصورتهُ مشهورة وعارضها جماعةٌ واعتنى بشرحها جماعةٌ من المتقدمين والمتأخرين وآخر من علمتُه شرحها الشيخ شمس الدين الضائع شرحها في مقدار يدخل في ثلاثة أسفار كبار وهي عندي ومدح بالمقصورة الشاه بن ميكال الأمير يقال إنه أتى فيها بأكثر اللغة وكان ابنا ميكال على عمالة فارس وصنّف لهما الجمهرة وقلّداه ديوان فارس فتصدُرُ كتب فارس عنه ولا ينفذ أمرٌ إلاّ بعد توقيعه فأفاد معهما أمواًلا كثيرَة وكان مفيداً مبيداً لا يمسك درهماً سخاءً وكرماً ولما مدحهما بالمقصورة وصلاه بعشرة آلاف درهم فلما عُزلا وصل إلى بغداد ونزل على علي بن محمد الخواري فأفضل عليه وعرّف به المقتدر(١) فأجرى عليه في الشهر خمسين ديناراً إلى أن مات وعرض له آخر عمره فالجٌ سُقي الدرياق فبرىء ورجع إلى أفضل أحواله وإملائه على تلامذته ثم عاوده الفالج وبطل من محزمه إلى قدميه وكان إذا دخل أحد عليه ضج وتألّم لدخوله ولم يصل إليه، قال تلميذه أبو علي القالي: فكنت أقول في نفسي إن الله عز وجل عاقبه بقوله في المقصورة [الرجز]:

مارستَ من لو هَوَتِ الأفلاكُ من جوانب الجوّعليه ما شكا

وعاش بعد ذلك عامين وقال لي مرّة وقد سألته عن بيت شعر لئن طفئت شحمتا عينيّ لم تجد من يشفيك من العلم وكذلك قال<sup>(۲)</sup> لي أبو حاتم السجستاني وقد سألته عن شيء فقال لي قال كذلك الأصمعي وقد سألته عن شيء، قال أبو علي: وآخر شيء سألته عنه جاوبني بأن قال يا بنيّ حال الجريضُ دون القريض، قلت: الجريض غُصص الموت وهو مثلٌ مشهور وله حكاية وكان كثيراً ما ينشد في ضعفه [الطويل]:

فوا حزنًا أن لا حياة لذيذة ولا عملٌ يرضى به الله صالح وحكى عنه المرزباني قال: قال لي ابن دُريد سقطتُ من منزلي بفارس فانكسرت ترقوتي

<sup>(</sup>١) تولَّى المقتدر الخلافة ما بين عامي (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ).

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن دريد.

فسهرتُ ليلتي فلما كان آخر الليل أغمضت عيني فرأيت رجّلا طويّلا أصغر الوجه كوسجاً دخل عليّ وأخذ بعضادتي الباب وقال أنشِدني أحسنَ ما قلتَ في الخمر فقلتُ ما ترك أبو نُواس لأحد شيئاً فقال أنا أشعُر منه فقلت ومن أنت قال أنا أبو ناجية من أهل الشام وأنشدني [الطويل]:

حكَتْ وجنة المعشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجاً فأكتسَتْ ثوبَ عاشق

وحمراءً قبل المزج صفراء بعده أتت بين ثوبَي نرجس وشقائِق

فقلت له أسأتَ فقال ولِم قلتُ لأنك قلتَ وحمراءَ فقدّمتَ الحمرة ثم قلت بين ثوبي نرجس وشقائق فقدّمت الصفرة فهّلا قدّمتَها على الأخرى فقال وما هذا الإستقصاء في هذا الوقت يا بغيض، وحكاها أبو على الفارسي على غير هذا الوجه، قلت: ليس ما انتقده ابن دُريد بواردٍ فقد جاء النشر على غير ترتيب اللف كثيراً قال ابن حيّوس [الخفيف]:

كيف أسلو وأنت حِقفٌ وغصنٌ وغزالٌ قداً ولحظاً وردفاً

ومن شعر ابن دُريد [الكامل]:

غَرًاء لو جَلت الخدورُ شعاعها غصن على دعص تأود فوقه لو قيل للحُسن أحتكمْ لم يَعْدُها فكأنّنا مِن فرعها في مَغرب تبدو فيهتف بالعيون ضياؤها

ولما مات ابن دُريد رثاه جَحظة البرمكي بقوله [البسيط]:

فـقَـدتُ بـاًبـن دُريـدِ كـلَّ فـائـدةٍ وكنتُ أبكي لفقد الجود منفرداً

للشمس عند طلوعها لم تُشرق قمرٌ تألّق تحت ليل مُطبَقِ أو قيل خاطِبْ غيرها لم ينطِق وكأنّنا من وجهها في مُشرق الويل حلَّ بمقلة لم تُطبَق

لمّا غدا ثالِثَ الأحجار والتُرَب فصِرتُ أبكي لفقد الجود والأدبِ

قرأتُ جميع مقصورة ابن دُريد في مجلس واحد على العلاّمة أثير الدين أبي حيّان وأخبرني بها قال قرأتها على الشيخ بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن النحاس قال أنا أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقي وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي قالا أنا أبو اليمن زيد الكندي ـ ح ـ قال الشيخ أثير الدين وأنبا بها أبو بكر محمد بن إسماعيل الأنصاري عن أبي اليمن الكندي أنا أبو منصور موهوب ابن الجواليقي أنا أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي أنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل عُرف بابن بُشران النحوي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن دينار الكاتب أنا أبو الفتح عبيد الله بن أحمد بن محمد النحوي عُرف بُجخجُخ \_ ح \_ قال الجواليقي وأنا التبريزي والمبارك بن عبد الجبار البغدادي عُرف بابن الطيُوري قالا أنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قال اللورقي وأنا عبد المجيب بن أبي القاسم بن زهير بن زهير البغدادي أنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري إجازةً قال أنا الجوهري إجازةً قال الإربلي وأنا أبو حفص عمر بن طبرزذ أنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور قالا أعنى الجوهري وابن النقور أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل بن الجرّاح الكاتب قال الشيخ أثير الدين وأنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي العثماني قراءة منّي عليه أنا الأمير المكرم ابن الأمير أحمد بن إسماعيل عُرف بابن اللمطي أنا أبو العباس أحمد بن الحطئة أنا أبو عبد الله محمد بن منصور الحضرمي أنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن نفيس الطرابلسي أنا أبو أسامة جنادة بن محمد بن جنادة اللغوي قالوا أعني جخجخا وابن الجراح وجنادة أنا أبو بكر بن دُريد بها.

٧٩٧ - «الحاتمي» محمد بن الحسن بن المظفّر. الكاتب اللغوي أبو علي البغدادي المعروف بالحاتمي أحد الأعلام المشاهير المطبقين المكثرين، أخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد غلام ثعلب وروى عنه أخباراً وأملاها في مجالس الأدب وأخذ عنه جماعة من النبلاء منهم القاضي أبو القاسم التنوخي وغيره، وله «الرسالة الحاتمية» التي شرح فيها ما دار بينه وبين المتنبّي لما قدم إلى بغداد وهي مجلّد دلّ فيها على وفور فضله واطلاعه وأظهر فيها سرقات المتنبّي، وله «رسالة الأدهم» أتى فيها بأدب جمّ، وله «الحاتمية» التي طابق فيها كلام أرسطو وكلام المتنبّي، وله رسالة سمّاها «تقريع الهلباجة في معرفة الشعر والشعراء» أتى فيها بعلم جمّ في الأدب ومعرفة الشعر والشعراء» أتى فيها بعلم جمّ في الأدب ومعرفة الشعر والنقد، وله «حلية المحاضرة» يدخل في مجلدين، تأخّر عن مجلس أبي عمر الزاهد شيخِه فسأل عنه فقيل له مريض فجاءه يعوده فوجده قد خرج إلى الحمام فكتب على بابه باسفيذاج المتقارب]:

وأعبب شيء سمعنابه مريضٌ يُعاد فلا يوجَد

ونسب بالحاتمي إلى بعض أجداده، وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاتمائة.

٧٩٨ - «ابن فُورَك» محمد بن الحسن بن فُورَك. بالفاء المضمومة والواو الساكنة والراء المفتوحة والكاف أبو بكر الأصبهاني المتكلم، سمع مسند الطيالسي من عبد الله بن جعفرالأصبهاني وله تصانيف جمّة في الكلام كان رجّلا صالحاً بلغت مصنفاته قريباً من مائة (١) ودُعي إلى غزنة وجرت له مناظرات وكان شديد الردّ على ابن كرّام ثم عاد إلى نيسابور فسمُّوه في الطريق ومشهده بالحيرة ظاهر يُزار ويُستجاب الدعاء عنده، قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا على الدقاق يقول دخلت على أبي بكر بن فورك رحمه الله عائداً فلما رآني دمعت عيناه فقلت له إن الله تعالى يعافيك ويشفيك فقال لي أتراني خائفاً من الموت إنما أخاف مما وراء الموت، ولما استوطن نيسابور بنى بها له مدرسة ودارٌ وأحيا الله تعالى به أنواعاً من العلوم وظهرت بركاته على الفقهاء بها، وكانت وفاته سنة ست وأربعمائة.

٧٩٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٤٦).

۷۹۸ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ٦١٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۵۲ ـ ۵۲)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۲۶۰/٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲۰۰ ـ ۶۳۹ ـ ۱۱۰۳ ـ ۱۹۶۰)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/ ۲۷۵، ۲/ ۶۸۹).

<sup>(</sup>١) في «وفيات الأعيان» (١/ ٦١٠): بلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من ماثة مصنف.

٧٩٩ ـ "الأحول الناسخ" محمد بن الحسن بن دينار الأحول. أبو العباس، كان ناسخاً غزير العلم واسع الفهم جيّد الرواية حسن الدراية، روى عنه أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي وقرأ عليه ديوانَ عمرو بن الأهتم سنة خمسين ومائتين، قال نفطويه: جمع أبو العباس الأحول أشعار مائة وعشرين شاعراً وعملت أنا خمسين شاعراً، وذكره أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي وجعله في طبقة المبرّد وثعلب، وكان يورّق لحنين بن إسحاق المتطبّب في منقولاته لعلوم الأوائل وكان محدوداً أي قليل الحظّ من الناس، وقال اجتمعنا مع أبي العباس ثعلب في بيته فقال بعض أصحابنا عرّفوني ألقابكم فقال ثعلب أنا ثعلب وقال الآخر أنا كذا فلما بلغوا إليّ قالوا وأنت ما لقبُك فقلت منعت العاهة من اللقب، وكان يكتب كلّ مائة ورقة بعشرين درهماً، وله "كتاب الدواهي"، "كتاب السلاح"، "كتاب ما اتّفق لفظه واختلف معناه"، "كتاب فَعَلَ وأفعلَ"، "كتاب الأشباه".

المقرىء. أبو بكر المعروف بالنقاش الموصلي الأصل البغدادي عالم بالقرآن والتفسير، صنف تفسيراً سمّاه «شفاء الصدور»، و «الإشارة في غريب القرآن»، و «الموضح في القرآن ومعانيه»، و «صدّ العقل»، «والمناسك»، و «فهم المناسك»، و «أخبار القُصّاص»، و «ذمّ الحسد»، و «دلائل النبوّة»، و «الأبواب في القرآن»، و «إزَم ذات العماد»، «والمعجم الأصغر، والأوسط، والأكبر في أسماء القُرّاء وقراءاتهم»، و «كتاب السبعة بعللها»، الكبير، و «السبعة الأوسط»، و «السبعة الأصغر»، و سافر الشام ومصر والجزيرة والموصل والجبال و خراسان وما وراء النهر والكوفة والبصرة ومكة وسمع بهنّ، ذُكر عند طلحة بن محمد بن جعفر قال كان يكذب في الحديث والغالب عليه القصّصُ، وقال البرقاني: كل حديث النقاش مناكير ليس في تفسيره حديث صحيح، وقال هبة الله اللالكائي الحافظ: تفسير النقاش إشفاء الصدور ليس شِفاء الصدور، قال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة، قال الدارقطني في كتاب المصحّفين: قال النقاس مرّة [أنوشروان] المناكبر بأسانيد مشهورة، قال الارجعت يد قصدتك صفراء من عطائك ومَد والصواب صِفرا بالكسر وقد اعتمد صاحب التيسير على رواياته، قال الشيخ شمس الدين: الذي وضح أن هذا بالكسر وقد اعتمد صاحب التيسير على رواياته، قال الشيخ شمس الدين: الذي وضح أن هذا

۷۹۹ ـ «الفهرست» لابن النديم (۱/۷۹)، و«تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي (۲/ ۱۸۵)، و«معجم الأدباء» لياقوت (۸۱/۱۸ ـ ۱۲۸)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱٤٤٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۱۲/۲).

٠٠٠ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٣٣)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٠١)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ١٤ ـ ٥١)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ١٥١)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٤ ـ ٥١)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ١٤٠)، و«تذكرة و«معجم الأدباء» لياقوت (١٤٨/١٦ ـ ١٤٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١/ ١٤٨ ـ ١٤٩)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١١٥ ـ ١١٦)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ١١٩ ـ ١٢١)، و«السان الميزان» لابن حجر (٥/ ١٣٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٢٩ ـ ٥٣)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ١١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٨ ـ ٩).

<sup>(</sup>١) في الإصل (أبو شروان) تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

الرجل مع جلالته ونبله متروك ليس بثقة، وأجوَدُ ما قيل فيه قول أبي عمرو الداني: النقاس مقبول الشهادة، توفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وولد سنة ست وقيل سنة خمس وستين ومائتين.

٨٠١ ـ محمد بن الحسن بن يونس. أبو العباس الهُذَلي النحوي الكوفي، توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

٨٠٢ ـ «الحُنيني» محمد بن الحسن (١) بن موسى. الحُنيني بالحاء المهملة ونونين بينهما ياء آخر الحروف الكوُّفي المحدّث صاحب المسند، وثّقة الدارقطني وغيره، وتوفي سنة ثمانين ومائتين.

٨٠٣ ـ «الزاذاني» محمد بن الحسن. أبو عبد الله الزاذاني نزل آوانا من قرى بغداد، كان زاهداً منقطعاً ورعاً قنوعاً من الدنيا صاحب كرامات، قال في المرآة: طلب منه ولدُّ له صغير غزاًلا الأقفال فقال يا بنيّ ومن أين لي غزال فألحّ عليه فقال الساعةَ يأتيك فجاء غزال فجعل يضرب الباب بقرنيه فقال يا بنيّ قم فخذ الغزال، توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة بأوانا.

٨٠٤ ـ «الوركاني» محمد بن الحسن. هو الأديب أبو الحسين الوركاني والد فخر الدين الحسن أبي المعالي مفتي الفريقين ووالد أبي المحاسن الحسين بن محمد وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في مكانهما من حرف الحاء، كان أديب أصبهان ولقي نظام الملك ومدحه وصنّف له كتباً في الأدب وغيره، ومن شعره [السريع]:

> مر الشمانين وأطوارها كذلك عمرُ المرء كالكأس في ومنه [الووافر]:

مدحتُك للحماقة لا لأنّى

غيّر من حظي ما استُحسنا آخرها يرسب ما استُخشنا

وجدتُك مستحقاً للمديح فأورثَني غموضاً وأنحطاطاً كذاك جراء ذي الإفك الصريح

٨٠٥ ـ أبو يعلى البصري الصوفي محمد بن الحسن. وقيل الحسين أبو يعلى البصري، قال الثعالبي في التتمّة: هو من شيوخ الصوفية وظرّاف الشعراء وفضلاء الغرباء وخلفاء الخضر والأقذاء في عين الأرض قد نقّب في البلاد ولقي أفاضلها وحفظ الغُرَر من ظرائفهم ولطائفهم وطرأ على نيسابور سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فأفادنا مما لم تجده عند غيره، أورد له [الخفيف]:

يا أبا القاسم الذي قسم الرحمنُ من راحتَيه رزقَ الأنام

٨٠١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٢٥).

۸۰۲ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٢٥): محمد بن الحسين.

٨٠٥ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/ ٨٩).

أنا في الشعر مثل مولايَ في الجو وإذا ما وصلتَني فأميرُ الْـــ

قلت: أخذه من قول أبي الطيب وقصر عنه [الخفيف]:

شاعرُ المجد خِدْنُه شاعر اللفْ فِل كِلانا ربُّ المعاني الدقاقِ وأورد له الثعالبي في عجوز أكول [مجزوء الخفيف]:

لي عبجوز كأنها النواطق عن جميع أغض غير أضراسها ففير أغيض أعطم غير أنها

بدرُ في ليلة المطرِ المها شاهدُ الكِبَر ها لذي اللبّ معتبرُ أعظمٌ تطحن الحجرِ

د حلیفا مَ کارم ونظام

-جُودِ أعطى المُنَى أميرَ الكلام

٨٠٦ ـ «أبو الحسن البرمكي» محمد بن الحسن. أبو الحسن البرمكي، أورد له الثعالبي في التتمّة [الكامل]:

إن شابَ رأسي فالمشيب موقّر والشيب تختفر الغواني ذنبَه وأورد له أيضاً [الوافر]:

وذي عينين كحلاوَيْن يرمي ألحم بعارضي ألم ألم

وذوو العلوم بشيبهم يُتبرَّكُ ما دام ذاك الشيء فيه تحررُكُ

بسهمهما سويداء الفؤاد

٨٠٧ ـ «العميد أبو سهل» محمد بن الحسن. الشيخ العميد أبو سهل، أورد له الثعالبي في التتمّة [الطويل]:

عجبتُ من الأقلام لم تَنْدَ خُضرةً لو آنّ (١) الورى كانوا كلاماً وأحرفاً

لكان نَعَم منها وكان الأنام لا كرياء بن أَسَد. المعروف بالباذنجاني صاحب

وباشرن منه كفّه والأناملا

٨٠٨ - «الباذنجاني» محمد بن الحسن بن زكرياء بن أَسد. المعروف بالباذنجاني صاحب
 ابن دُريد قال يرثي الإخشيذ محمد بن طُغج بقصيدة منها [الخفيف]:

مات لكنْ موتَ النُهَى والمعالي ثُ أطلَتْ سحابُه بـأنـهـمـالِ ليس مَنْعَى الإخشيد منعَى مليك كان غيث الأنام إن أخلف الغيد

٨٠٦ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (٢/ ٨٤).

۸۰۷ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) لو أنَّ: همزة قطع وصلت لضرورة الوزن.

٨٠٩ ... «أبن الكتاني المغربي» محمد بن الحسن المذحجي. أبو عبد الله يعرف بابن الكتاني، ذكره الحميدي في تاريخ الأندلس وقال: له مشاركة قوّية في علم الأدب والشعر وله تقدِّمٌ في علوم المنطق والطبّ والكلام في الحكم، مات بعد الأربعمائة، وله كتاب «محمّد وسُعْدَى " مليح في بابه ، ومن شعره [البسيط]:

> نأيْتُ عنكم فلا صبرٌ ولا جلَدٌ أضحى الفراقُ رفيقاً لى يواصلني وبالوجوه التى تبدو فأنشدها إذا رأيتُ وجوهَ الطير قلتُ لها

وصحت كبدى حتى مضت كبدى بالبُعد والشجو والأحزان والكَمَدِ وقد وضعت على قلبى يدي بيدي لا بارك الله في الغربان والصرد

قلت: شعر نازل.

٨١٠ ـ «الجبلي النحوي» محمد بن الحسن الجَبَلي النحوي، ذكره الحميدي في تاريخه أيضاً وقال: هو أديب شاعر كثير القول كان يُقرَأ عليه الأدب، توفي سنة خمس واربعمائة، ومن شعره [الطويل]:

وما الأنُّس بالإِنْسِ الذين عهدتُهم بأنسي ولكن فَقدُ أُنِسهمُ أُنسي

إذا سلمتْ نفسي ودينيَ منهم فحسبيَ أنّ العِرض منّي لهم تُرسِي

٨١١ - «الطوسي الشيعي» محمد بن الحسن بن حسين بن على. أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم، له تفسير كبير عشرون مجلداً وعدّة تصانيف مشهورة، قدم بغداد وتعيّن وتفقّه للشافعي ولزم الشيخ المُفِيد فتحوّل رافضيّاً، توفي بالمشهد سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

٨١٢ - «المرادي القيرواني» محمد بن الحسن. أبو بكر الحضرمي المعروف بالمرادي **القيرواني، د**خل الأندلس وأخذ عنه أهلها وكان نبيلاً عالماً بالفقه إماماً في أصول الدين له في ذلك تصانيف حسان مفيدة وله حظِّ وافر من البلاغة والفصاحة، توفي<sup>(١)</sup>.

٨١٣ - «أبو طالب الأصبهاني» محمد بن الحسن بن محمد القزويني. أبو طالب الثقفي أخو

٨٠٩ ــ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٨٤)، و«بغية الملتمس» للضبي (٨١)، و«تكملة الصلة» لابن الآبّار (٤١١).

٨١٠ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨٥/١٨)، و"بغية الملتمس" للضبي (٨٣)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ٩٠ ـ

٨١١ ـ «الفهرست» للطوسى (١٥٩ ـ ١٦١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٥١ ـ ٥٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/٩٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/٨٨)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/١٣٥)، ط. حيدرآباد و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٢٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٥٢ \_ ١٥٨١ \_ ١٩٧٣)، و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآغا بزرك (٣/ ٣٢٨ ـ ٣٣١)، و«تنقيح المقال» للمامقاني (٣/ ١٠٤ ـ ١٠٥)، و«فوائد الرضوية» لعباس قمي (٤٧٠ ـ ٤٧٣).

۸۱۲ ـ «الصلة» لابن بشكوال (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

محمد بن الحسن

جلال الدين أبي العلاء علي بن الحسن من أهل أصبهان. قال ابن الساعي: مولده في سابع عشر صفر سنة خمس وسبعين وخمسمائة، أورد له [الكامل]:

> بوسَى لدنيا أصبحَتْ غدّارةً من رام فيها العيشَ غيرَ مكدّر وأورد له [الكامل]:

> أخدُودُه شربت كووس عُقارِ وكأنها والخطّ يسري فوقها

مَن صار مغروراً بزينتها هلكُ فليطلبَنْ سقفاً سوى هذا الفلك

ولحاظه فترت لفرط خُمارِ ليل يدبّ على أديم نهارِ

الشيلمة الكاتب محمد بن الحسن بن سهل. المعروف بشيلمة بالشين المعجمة والياء آخر الحروف ساكنة وبعد اللام ميم وهاء وأبوه الحسن بن سهل هو الوزير المعروف أخو الفضل، كان رجلٌ من أولاد الواثق يسكن مدينة المنصور فسعى في طلب الخلافة وشيلمة معه ليكون هو وزيره فأخذ له البيعة على أكثر أهل الدولة والحضرة من الهاشميين والقضاة والقوّاد والجيش وأهل بغداد والأحداث وقوي أمره وانتشر خبره وهم بالظهور في المدينة والاعتصام بها فبلغ المعتضد الخبر على شرحه إلا اسم المستخلف فكبس شيلمة وأخذ فو بعد في داره جرائد بأسماء من بايع وبلغ الخبر الهاشمي فهرب وأمر المعتضد (۱) بالجرائد فأحرقت ولم يقف عليها للا يُفسِد قلوب الجيش بوقوفه عليها وأخذ يسائل شيلمة عن الخبر فصدقه عن جميع ما جرى إلا اسم الرجل المستخلف فرفق به ليصدقه عنه فلم يفعل وطال الكلام بينهما فقال له شيلمة والله لو جعلتني كردناكا ما أخبرتك باسمه قط فقال المعتضد للفرّاشين هاتم أعمدة الخِيم الكبار الثقال وشدة عليها شداً وثيقاً وأحضروا فحماً عظيماً وفُرش على الطوابيق بحضرته وأجّجوا ناراً وجعل الفرّاشون يقلّبون تلك النار وهو مشدود على الأعمدة إلى أن مات بين يديه.

محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج أبو بكر الزبيدي النبيدي المغربي النحوي» محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج أبو بكر الزبيدي الأندلسي النحوي، كان شيخ العربية بالأندلس، اختصر كتاب العين اختصاراً جيّداً وله كتاب في «أبنية سيبويه»، وكتاب «فيما تلحن فيه عوام الأندلس»، و«طبقات النحويين»، و«كتاب

٨١٤ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٤٤).

<sup>(</sup>١) ولي المعتضد الخلافة بين عامي (٢٧٩ \_ ٢٨٩هـ).

۱۸۰ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١)، و«بغية الملتمس» للضبي (٥٦ ـ ٥٧)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١/ ١٧٩)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٤٣ ـ ٤٥)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٦٣ ـ ٢٦٤)، و«مطمح الأنفس» للفتح بن خاقان (٥٣ ـ ٥٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٤٠٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٨٤٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٩٤ ـ ٥٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥/ ١٠٠١ ـ ١١٠٧ ـ ١١٩٠ ـ ١١٩٠ ، و«روضات الجنات» للخوانساري (١٧٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٥١).

الموضح»، وكان المستنصر بالله(١) قد طلبه من إشبيلية إلى قرطبة لتعليم ولده وتأديبه وهو المؤيّد بالله (۲) ثم تولَّى قضاء قرطبة وأصله من حمص الشام أخذ العربية عن أبي عبد الله الرياحي وأبي علي القالي واستأذن المستنصر في الرجوع إلى إشبيلية فلم يأذن له فكتب إلى جارية له تُدعَى سَلمَى [مخلع البسيط]:

> ويحك يا سَلم لا تُراعِي لا تــحــسـبــيـنــي صــبــرتُ إلاّ ما خلق الله من علااب ما بينها والحِمام فرقٌ إن يىفىتىرق شَـمْـلُـنـا وشـيـكـاً فحكل شمل السي أفتراق وكلل قُسربِ إلى بسعساد

لا بُدّ للبين من زماع كصبر مَيْتِ على النزاع أشـــد مــن وقــفــة الــوداع لولا المناجاة والنواعي من بعد ما كان ذا أجتماع وكل شعب إلى أنصداع وكسل وصبل إلسى أنسقسطاع

قلت: شعر جيّد، وتوفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة.

٨١٦ - «أبو على القمي الكاتب» محمد بن الحسن ابن جمهور القُمِّي الكاتب أبو علي، قال أبو علي التنوخي: كان من شيوخ الأدب بالبصرة وكثير الملازمة لأبي، وحرّر لي خطّي لمّا قويتُ على الكتابة وكان جيّد الخطّ حسن الترسّل كثير المصنفات لكتب الأدب، وأورد له [المجتث]:

إذا تــمـنّـع صـبري وضاق بالهجر صدري ناديت والسيال داج وقد خالوت بفكري يسا ربّ هَسبُ لسيَ مسنسه وصال يسوم بسعُ مسري

٨١٧ - «ابن امرأة الشيخ علي الفريثي» محمد بن الحسن بن علي المعروف بابن امرأة الشيخ على الفريشي، كان شيخاً صالحاً حسن الشكل حلو المحادثة سليم الصدر، عليه آثار الخير والصلاح وله زاوية بسفح قاسيون على نهر يزيد من أحسن الزوايا وأقدمها وفي جانبها قبّة فيها ضريح الشيخ علي الفريثي وحضر السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى زيارته، توفي سنة ثلاث وستين وستمائة وخلُّف أولاداً.

٨١٨ ـ «ابن المقدسية المالكي» محمد بن الحسن بن عبد السلام بن عتيق بن محمد بن محمد أبو بكر التميمي السفاقسي الإسكندري المولد والدار المالكي العدل المعروف بابن المقدسية، ولد سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وحضر الحافظُ أبا طاهر السُّلفَي وسمع من

<sup>(</sup>١) حكم المستنصر بين عامى (٣٥٠ ـ ٣٦٦هـ).

<sup>(</sup>۲) حكم ابنه هشام المؤيّد بين عامى (٣٦٦\_ ٣٩٩هـ).

٨١٦ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/ ١٤٩).

أبي القاسم هبة الله بن البُوصيري وغيره وهو آخر من كان باقياً من أصحاب السَّلَفي وناب في الحكم بالإسكندرية مدة، وتوفى بها سنة أربع وخمسين وستمائة.

۸۱۹ ـ «شرف الدين ابن دحية المحدث» محمد بن حسن بن عمر بن علي بن محمد المجميل بن فَرْح بن خلف بن قوس بن ملاك بن أحمد بن بدر بن دِحية بن خليفة الكلبي أبو الطاهر شرف الدين، مولده في شهر رمضان سنة عشر وستمائة بالقاهرة وسمع من أبيه الحافظ ابن دحية وغيره وتولّى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة مدّة وحدّث وكان فاضّلا، توفي بالقاهرة سنة سبع وستين وستمائة.

محمد بن حسن (۱) تاج الدين الأرموي» محمد بن حسن (۱) تاج الدين الأرموي الشافعي مدرّس الشرفية ببغداد، صحب الإمام فخر الدين الرازي، وبرع في العقليات وكان له جاه وحشمة بوجود إقبال الشرابي وكان له عدّة مماليك ترك ملاح وسراريّ وفيه تواضع ورئاسة، توفي عن نيف وثمانين سنة في سنة ثلاث وخمسين وستمائة، وقيل محمد بن الحسين، وقيل توفي سنة خمس وخمسين، وهو صاحب «كتاب التحصيل» كان سلطانَ المناظرين.

۸۲۱ ـ «الشيخ شرف الدين الأخميمي» محمد بن الحسن بن اسماعيل بن محمد. الشيخ شرف الدين الأخميمي الزاهد، روى جزء ابن يحيى عن ابن طلحة النصيبيني وسمعه منه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وعلم الدين البرزالي، وكان كثير التعبّد وللناس فيه حسن اعتقاد وهو الذي ذكره كمال الدين بن طلحة في تصنيفه في علم الحروف وقال: إن الشيح محمداً رأى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فأراه دائرة الحروف يأتي الأمر مفصّلا في ترجمة ابن طلحة إن شاء الله تعالى، توفي بزاويته بسفح قاسيون سنة أربع وثمانين وستمائة وهو في عشر السبعين وغسله الشيخ فخر الدين بن عزّ القضاة والشيخ شرف الدين أحمد الفزاري والشيخ برهان الدين الإسكندري وصلّى عليه الشيخ جمال الدين ابن الشريشي وحضر جنازته خلقٌ وكان عليها رَوحٌ وكان يتحصّل له من الأمراء والناس جمل كثيرة وإذا قوبل بقدر يسير لا يقبله.

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الفاسي المقرىء الحنفي محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الفاسي المغربي. المقرىء العلامة جمال الدين نزيل حلب، ولد بفاس بعد الثمانين وقدم مصر فقرأ بها على أبي موسى عيسى بن يوسف بن إسماعيل الدمشقي وأبي القاسم عبد الواحد ابن سعيد الشافعي وعرض عليهما الشاطبية عن أخذهما عن أبي القاسم الشاطبي وعرض الرائية على الجمال على ابن أبي بكر الشاطبي بروايته عن المصنف، وقدم حلب واستوطنها وروى بها القراءات والعربية والحديث وتفقه بحلب على مذهب أبى حنيفة، وكان مليح الخط إلى

٨٢٠ ـ «السلوك» للمقريزي (١/ ٣٨٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٦١٥)، و«الحوادث الجامعة» (٣١٠).

<sup>(</sup>۱) في «السلوك» (۱/ ٣٨٥): الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد العلوي الحسيني الأرموي: نقيب الأشراف. مات سنة ( ١٥٠٠هـ) عن نيف وسبعيين سنة وكان إماماً في الفقه، و«شرح المحصه ل».

٨٢٢ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٢٢).

الغاية على طريق المغاربة وكان يتكلَّم على مذهب الأشعري وشرح الشاطبية شرحاً في غاية المجودة أبان فيه عن تضلُّع من العلوم وتبحُّر في القراءات وإسناده في القراءات نازل، مرّ ببلد من أعمال الديار المصرية وبها طائفة يمتحنون الناس فكلّ من لم يقل إن الله تكلّم بحرف وصوت آذوه وضربوه فأتوه (١) جماعة فقالوا له يا فقيه أيش تقول في الحرف والصوت فألهِمَتُ أن قلت كلّم الله موسى بحرف وصوت على طور سيناء فأكرموه وأحضروا له قصب سكّر ونحوه وبكرً بالغداة خوفاً أن يشعروا به أنه جعل موسى الفاعل، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة.

٨٢٣ ـ «القاضي المحلي» محمد بن الحسن بن عمر القاضي أبو عبد الله المحلّي الأديب، عاش ثمانين سنة وتوفي سنة ستين وستمائة وله شعر.

۸۲٤ ـ «الديباجي» محمد بن الحسن بن أحمد شرف الدين أبو عبدالله ابن الوزير ابن الديباجي، كان أبوه في محل الوزارة عند الكامل بن العادل بن أيوب وساد هو عند العادل بن الكامل ووُزّر بعد ذلك للملك الصالح إسماعيل بن العادل صاحب دمشق، أورد له نور الدين علي ابن سعيد المغربي في كتابه المُغرِب في أخبار المغرب ومن خطّه نقلتُ [الكامل]:

شهر الحسام وكالأقاحي خده لو لم يكن طرباً براحته لما بطلٌ يثير من العجاجة غيهباً وصبا إلى عطف الوشيج يهزه قلت: شعر جيد.

ثم أنشنى كشقائق النُعمانِ غنّى بضرب مَشالثٍ ومشانِ يجلو دُجاه بأنجُم الخرصانِ فحَلاً له المُرّان بالعسلانِ

۸۲۵ ـ «ابن رمضان النحوي» محمد بن الحسن بن رمضان النحوي، له فيما ذكر محمد بن اسحاق. «كتاب أسماء الخمر وعصيرها»، و«كتاب الدِيَرة».

٨٢٦ - «أبو علي ابن الهيثم الرياضي» محمد بن الحسن ابو علي ابن الهيثم، يأتي ذكره في الحسن بن الحسن في حرف الحاء إن شاء الله تعالى فليُطلَب هناك

٨٢٧ ـ «الدمشقي» محمد بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله الدمشقي، أورد له صاحب المرآة [الطويل]:

ف إن عزم العُذَالُ يومَ لِقائنا وما لهُمُ عن وشنُوا على أسماعنا كلَّ غارةٍ وقلَّ جنودي لقيناهُمُ من ناظرَيْكَ ومهجتى ومن أدمُعى با

وما لهُمُ عندي وعندكَ من ثأرِ وقل جنودي عند ذاكَ وأنصاري ومن أدمُعي بالسيف والسيل والنارِ

<sup>(</sup>١) الصواب: فأتاه.

٨٢٥ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ١٤٥).

قلت: وقد ادُّعيت هذه الأبياتُ لجماعةٍ عديدة، توفي المذكور سنة تسع وثمانين ومائة.

٨٢٨ - محمد بن الحسن بن شعبة الحسني، شاعر سكن طرابلس الشام، ارتجل في صديق له ركب البحرَ الى الإسكندرية من طرابلس [الخفيف]:

> قربوا للنوى القوارب كيما شرعوا في دمي بتشريع شرع قلعوا حين أقلعوا بفؤادي ليتهم حين وذعونى وساروا هـذه وقـفـة الـفـراق فـهـل أحـ توفى المذكور في السنة المذكورة (١).

قد عبَّرَتْ عَبرتي عن سرّ أجفاني

لا تسألوا كيف حالي بعد بُعْدِكُمُ

يقتلونى ببينهم والفراق تركوني من شدها في وثاق ثم لم يلبشوا كقدر الفُواق رحموا عبرتى وطول أشتياقى يَا ليوم يكون فيه التلاقي

٨٢٩ ـ «الكفرطابي» محمد بن الحسن بن الكَفَرْطابي الأديب، خلّف له أبوه عشرة آلاف دينار فأنفقها في الأصدقاء والصلات، وكان من أولاد الشهود وقيل القضاة، ومن شعره [البسيط]:

وحاورت حَيرتي من قبل إعلاني قد خَبَّرَتْكُمْ شؤونُ العين عن شاني

وتوفى رحمه الله تعالى بدمشق سنة ثمان وتسعين وأربعمائة.

٨٣٠ - «ابن كامل» محمد بن الحسن بن كامل القاضي الأندلسي، كان فقيها شاعراً فمن نظمه في مراكش [الطويل]:

وأرض سكتاها فيا شرً مسكن نسروح ونسخدو لسيس إلا مسرقع عسقسارب سُودٌ أو أَراقِم بِسيضُ

بها العيشُ نكذٌ والجناحُ مَهِيضُ

توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة بالمغرب.

٨٣١ - «ابن حمدون صاحب التذكرة» محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حَمدُون أبو المعالي بن أبي سعد الكاتب المعدّل كافي الكفاة بهاء الدين البغدادي من بيت فضل ورئاسة وكان ذا معرفة بالأدب والكتابة وله أخوان أبو نصر وأبو المظفّر، سمع وروى، صنّف كتاب «التذكرة في الأدب والنوادر والتواريخ» وهو كبير يدخل في اثني عشر مجلداً مشهور، اختصّ

<sup>(</sup>١) ربما يقصد المؤلف سنة ( ١٨٩هـ) المذكورة في وفاة المتَرجَم له آنفاً.

٠ ٨٣٠ «بغية الملتمس» للضبي (٩٠).

٨٣١ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٥٤ ـ ٢٥٥)و«فوات الوفيات» للكتبي (١٨٦/٢ ـ ١٨٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٢٥٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٢١ ـ ٢٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢٠٦/٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٨٣)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ ١٨٣ ـ ١٨٤)، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٣١٦).

بالمستنجد يجتمع به ويذاكره، وولاَّه ديوان الزمام وكان أولاً عارض جيش «المقتفي»(١) وكان كريم الأخلاق حسن العشرة، وقف المستنجد<sup>(٢)</sup> على حكايات رواها في التذكرة تُوهِمُ غضاضةً على الدولة فأخذ من دست منصبه وحُبسَ ولم يزل في نصبه إلى أن رُمس، توفي محبوساً سنة اثنتين وستين وخمسمائة، ومن شعره [الرمل]:

يا خفيفَ الرأس والعقل معاً وثـقـيـلَ الـروح أيـضـاً والـبـدنُ تَـدّعـى أنَّـكَ مـشـلـي طـيّـبٌ

قلت: يريد أنه قرعٌ، ومن شعره [المتقارب]:

وحاشى معاليك أن تُستزادُ ولكنما أستزيد الحظوظ

طيب أنت ولكن باللبن

وحاشى نَوالكُ أن يُقتضى وإن أمرتنني النهكي بالرضي

٨٣٢ \_ «ابن حمدون المنشىء» محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حَمدُون، من كتّاب الإنشاء ببغداد له ترسّل وشعر، توفى سنة خمس وأربعين وخمسمائة، وهو أخو محمد بن الحسن صاحب التذكرة وذاك لقبه أبو المعالى وهذا لقبه أبو نصر، وكتب في الديوان من أوائل سنة ثلاث عشرة وخمسمائة إلى أن توفى، وكان منفرداً بالمهمّات ولم يثبت رسائله لأنها كانت تنثال عليه انثيالاً ويكتبها ارتجالاً، وله «كتاب رسائل»، و«تاريخ الحوادث».

٨٣٣ ـ «ابن الأردخل الشاعر» محمد بن أبي الحسن بن يُمن مهذَّب الدين أبو عبد الله الأنصاري الموصلى المعروف بابن الأردخل الشاعر نديم صاحب ميّافارقين، كان من الشعراء المجيدين مدح الأشرف موسى وغيره، والأردخل هو المجيد في البناء، توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة، من شعره [الكامل]:

> أيْرٌ يسنام السليل وهو يقوم مُعرى بطول العجر إلا أنه ومنه أيضاً [الكامل]:

ولقد رأيتُ على الأراك حمامةً تبكى على غصن وأندُبُ قامةً صرع الزمانُ وحيدَها فتعلّلتُ

حامِى الإهاب كأنّه يحمومُ ما زال مفتوحاً به المضمومُ

تبكى فتُسعِدني على الأحزان فجميعنا يبكى على الأغصان من بعده بالنوح والأحزان

<sup>(</sup>١) حكم المقتفى بن المستظهر بين عامى (٥٣٢ \_ ٥٥٥هـ).

<sup>(</sup>۲) حكم المستنجد بين عامى (٥٥٥ ـ ٥٦٦هـ).

۸۳۲ ـ «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/٢١٧).

٨٣٣ ـ «الأعلام» للزركلي (٣١٦/٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٢٦/٢)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/

تخشي من الأوتار وهي مَرُوعةً مما اخترتُه من شعر المهذّب بن الأردخل رحمه الله [الطويل]:

> أفي كلّ يوم لي من الدهر صاحبٌ أرُوحُ وأغدُو للخِنَى غير مدرك ومنه [الطويل]:

وذكرها ماء بدجلة لائم فلله عين ما عتبت دموعها ومنه [الخفيف]:

ما على مَن وصاله الصبحُ لو قـ ألفِي ألقوام عني أمالو ومنه [الكامل]:

واها على عيش مضت سنواته والسراحُ تسرحَمُ كسلٌ هممٌ طالع قابلتُ بالساقي السماءَ فأطلعَتْ الخضر عارضه وواضح تغره ومنه [الخفيف]:

يا قريباً عصَيْتُ فيه التَنائي أخذَتْ وَصْفَ قَدُكَ الوُرْقُ(١) عنى ومنه [الكامل]:

السوق يسهوانسي وأهوى طرفه وكَفَى بأنواءِ البجفون إشارةً ومنه يصف سبوفاً [الكامل]:

بِيض تخيَّرُ ما تشاء مُدِلَّةً فمن الكواكب يتخذن قبائعاً ومنه [الخفيف]:

منها فكم غنَّتْ على العيدانِ

جديدٌ ولى حاد إلى بلد يحدو ويدركه من لا يسروح ولا يخدو

فلم تتمالَكُ أن جرَتْ عبراتُها صمتنن وإقرار الجواري صماتها

صر مِن ليل هجره ما أطاله ه فقلبى مكسور تلك الإماله

وكأنَّما كانت هي الساعاتُ بكواكب أفلاكها الراحات بدراً عسلتي كسأنها مسرآةً عينُ الحياة وصدغه الظلماتُ

وَعـزيـزاً أطَعْتُ فيه الهوانا فأحبت لخبه الأغصانا

حتى كِلانا والِه بسقيم في عارضيّ إلى طلوع نجوم

والبيض تأتى الإختيارَ<sup>(٢)</sup> دلالا ومن الأهلة يتخذن نعالا

<sup>(</sup>١) الوُرْق: جمع ورقاء وهي الحمامة.

همزته همزة وصل لكن قطعت لضرورة الوزن.

فعسى غيره حشى أستعيره

أضلعى روضه ودمعى غديره

كيف يبقى ودائماً تكسيره

ء وبالخالِ مُعجَمّ مسطورُه

ر وقد يُبعِدُ الجوادَ ضمورُه

كى! لقد فاز قدحه وضميره

ين من حادث الزمان مجيره

فلم يبق فيه من صداهن رونتُ

ومــا ذاك إلا وهــو أشــقــر أزرقُ

مقنَّعةً سبحَ القوابعِ في الخمرِ

طاروا إلى العزّ من عَدْنِ إلى سَقَر

لى حشى ما بُلِيتُ شبَّ سعيرُهُ وعسزيسز عسلسي فسقسد غسريسر مرَّ يحمِي بصارم اللحظ ثغراً عَجَبى للمدام في الجفن منه وَلَـخَـطُ بـخـده غـيـر مـقـرو بتُ أخشى بعادَهُ ناحِلَ الخص ويحَ مستقسم له مُضْمَرٌ! هي مثل ما فاز من غدا ومجير الد ومنه [الطويل]:

ومنه من قصيدة [الطويل]:

ستسبحُ دهراً في النجيع رؤوسُهم ومن أخرى [البسيط]:

لكنّني المرء من قوم إذا ٱمْتُهِنُوا منها [البسيط]:

فخُذ بسنان الرمح عن أكبَدِ العِدَى وشُبّه بالمرّيخ لمّا خضبتُه

لولم يكن خارقاً للعاد ما قربت توطئة الأمّ فيه حيضةُ الذَّكرِ ولا يحلَّل ماء مَن صوارمه جمرٌ يطير عليه الهامُ كالشرَرِ

٨٣٤ - «ابن حبيش» محمد بن الحسن بن حبيش بالحاء المهملة والباء ثاني الحروف والياء آخر الحروف والشين المعجمة هو أبو بكر نزيل تونس، أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: هو أحد الأدباء المكثرين له تصانيف في الآداب دخلتُ تونس ولم يُقضَ لي به اجتماعٌ واستجازه لي صاحبنا أبو العباس الأشعري وله سماع ورواية، أنشدني أثير الدين لابن حبيش قال أنشدني إجازة [الكامل]:

قدم الربيع يُحفّ بالأزهار وجنودُه ما قاد من زَهر الربا وقبابه الدوحات تجري حولها ولُجينه من ياسمين ناصعٌ

مثل المليك بعسكر جرار وبسنسوده عَسلاًباتُ بسرقِ سسارِ خيل النسيم بملعب التيار ونُصاره مطلولُ كلّ عرار

منها [الكامل]:

وهي طويلة جيّدة.

فتهز للأغصان سُمرُ ذوابلِ وبهارها يُزهَى بباهر شكلِه والورد يسفِرُ عن مورَّد صفحه والسوسن الأبهَى يُزان بصفرة شُقَّتْ كمائمه كما حلّلتَ عن وشقائق النُعمان يخجل خدُها

وتحد للأنهار بِيضُ شِفارِ كَأْناملٍ مدت بكأسِ عُقادِ والآسُ دارَ بها كليده عذارِ زينَ العبيرِ ترائِبَ الأبكارِ صدر الفتاة معاقد الأزرارِ إذ حدَّقت فيه عيونُ بهارِ

محمد بن الحسن بن سباع شمس الدين الصائع محمد بن الحسن بن سباع شمس الدين الصائغ العَرُوضي، أقام بالصاغة زماناً يقرىء الناسَ العروضَ ويشتغل عليه أهل الأدب وكان يألف بقطب الدين ابن شيخ السلامية وبيته ورأيتُه غير مرّة، توفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة تقريباً، وكان له نظم ونثر شَرَح «ملحة الإعراب» و«شرح الدُريدية» في مجلدين يقربان من أربعة وهما عندي بخطه ووقفت فيه على أشياء في الشواهد ضبطها بخطه على غير الصواب واختصر «صحاح الجوهري» وجرّده من الشواهد وله غير ذلك ونظم قصيدةً تائيةً في مقصد الهيتيّة التي لشيطان العراق تزيد على الألف بيت بكثير وله «المقالة الشهابية وشرحُها» عملها للقاضي شهاب الدين الخُوّيي(١) وهي عندي بخطّه أيضاً، ومن شعره [السريم]:

إن جُزْتَ بالموكبِ يوماً فلا فستَسمَّ آرامٌ على ضُمَّرِ بالحصرِ هنا وذا أصفر باحسم فقل لني الهيئة يا ذا الذي قسولك هنذا خطلٌ باطلٌ باطلٌ

تسأل عن السيّارة الكُنَّسِ لله ما تفعل بالأنفُسِ وأخضر هذا وذا سُنْدُسِي وأخضر هذا وذا سُنْدُسِي ينقل ما ينقل عن هِرْمِسِ (٢) أما ترى الأقمار في الأطلَسِ

أخذه من سيف الدولة ابن قزل المشدّ ونقصه فإنه قال [مرفل الكامل]:

۸۳۵ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (۲/ ۱۸۸ ـ ۱۹۰)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ ۱۹۹ ـ ٤٢٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۲/ ۲۶۸ ـ ۲٤۹)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱/ ۸۶)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱/ ۶٪) ۹۸)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ۵۳)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٤٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۷ ـ ۱۳۵۸ ـ ۱۷۸۰ ـ ۱۸۰۸ ـ ۱۸۱۸)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة القاضي الخويي برقم (٤٨٩).

 <sup>(</sup>٢) هرمس: عالم بالنجوم والفلسفة، وصاحب نظرية كبيرة في المنطق وعلم النفس،، وبه تأثر كثير من فلاسفة الإسلام.

زعـــم الأوائـــلُ إنــمــا وتوهموا الفلك المع أتراه لسم ينظروا كهم من هللله قد بدا وقال في رَنكِ الأفرم وكان سيفاً أحمر على مسنّ في بياض [الكامل]:

مَلِكٌ له في الله وجه أبيض وبرَنْكِه اللونان مُدَّ عليهما وقال بمصر يتشوق إلى دمشق [الكامل]: لى نىحو رَبْعِكِ دائماً يا جلّقُ وهمولُ دمع من جوى بأضالعي اشتاقُ منكِ منازلاً لم أنسها طللٌ به خلقي تكوَّنَ أوّلاً وقفٌ عليكِ لذا التأسف والبُكَي أَدِمَشْقُ لا بَعُدَتْ ديارُكِ عن فتي انفقتُ في ناديكِ أيّامَ الصِبَي ورحلتُ عنكِ ولى إليكِ تلفُّتُ فأعتضتُ عن أنسِي بظلَكِ وحشةً فلبستُ ثوب الشيب وَهُو مشهّرٌ ولَكَمْ أُسَكِّنُ عنكِ قلباً طامعاً ومنها [الكامل]:

والريح تكتب في الجَداول أُسطُراً والطيس يقرأ والنسيم مردد ومعاطف الأغصان غنتها الصيا وكان زُهر اللوز أحداقُ الى أل وكأن أشجار الغياض سرادق والورد بالألوان يجلو منظرأ فبلابل منها تهيج بلابل وهنزاره ينصبو إلى شنحروره

تبدو النوائب للكواكب ظم أطبلساً ما فيه ثاقِبْ ما في الزمان من العبجائب في أطللس وله ذوائب

وبعدلِه في الناس عيشٌ أخضرُ لعداته في الحرب سيف أحمر

شوقٌ أكادُ به جوي أتصرزَقُ ذا مُغرقٌ طرفى وهذا مُحدِقُ أُنِّيٰ وقلبي في ربوعك موثَقُ وبه عُرفتُ بكلّ ما أتحلّل في قلبى الأسير ودمع عينى المطلق ابدأ إليك بكله يتشوق حُـبّاً وذاك أعـزُ شـيءٍ يُـنفَـقُ ولكل جمع صدعة وتفرُّقُ منها وَهَى جلدي وشاب المفرقُ ونزعت ثوب الشرخ وَهُو معتَّقُ بوعود قربك وهو شوقاً يخفِقُ

خطُّ له نسخُ النسيم محقَّقُ والغصن يرقص والغدير يصفق طرباً فذا عار وهذا مُورقُ زُوّار من خَلل الغصون تحدّقُ فى ظلّها من كلّ لون نُمرُقُ ونسيمه عَطِرٌ كمسك يعبقُ ولذاك أثواب الشقيق تشقَّقُ ويبجاوب القمري فيه مطوق

وكأنما في كل عود صارخ والورق في الأوراق يُشبه شجوها

عُودٌ حلا مَزْمومُه والمطلَقُ شجوي وأين من الطليق الموثَقُ

٨٣٦ - «مجد الدين ابن عساكر» محمد بن حسن بن عبد الواحد بن عساكر يجتمع في هبة بالحافظ أبي القاسم ابن عساكر هو الشيخ الإمام مجد الدين بن بدر الدين بن نجم الدين، كتب المنسوب الفائق وبرع في الكتابة وكتب على جماعة منهم الشيخ بهاء الدين محمود بن الخطيب وسمع السيرة قديماً والبخاري على الحجار وسمع على المزي مشيخة ونظم جيّداً، وسألته عن مولده فقال في شهر رجب سنة سبع وسبعمائة، كتب على كتابي لذة السمع في صفة الدمع [المتقارب]:

ولحمّا وقفتُ على روضةٍ ثمِلتُ سأكؤس إحسانِ مَن فيا حُسنَها جنّةً قد جرت وَأضحَتْ وأدمُعُ حُسسادِها

وكتب عليه أيضاً [مخلع البسيط]:
يا لذَّة السمع والقلوب
مسن نظم دُر لبحر علم
والبحر لا شك كل وقت
وكتب عليه أيضاً [مجزوء الرجز]:

صنف في الدمع إما مصطنف أبنظمه فصطل مَن يحسده

بمُطربٍ مُرقصٍ غريبٍ أبي الصَفا الأوحد الأريبِ يظهر للناس بالعجيب

دموعُ المحبّين أزهارُها

به لـمعـت لـي أنـوارُهـا

بنظمك والنثر أنهارُها مضاعفة بالأسي نارُها

وكتب على كتابي «كشف الحال في وصف الخال» [الخفيف]:

الدين لا ينتهي له في مَجالِ وحديثٌ فقة واسمَا رجالِ وتواريخ سالفات الليالي فهو للفضل خيرُ عمّ وخالِ

قد عمَّ خدِّ الطرس بالإحسانِ خاًلا تيمَّم بهجة الإنسانِ

كلّ ما صنّف الإمام صلاحُ ادبٌ رائسةٌ ونسحسوٌ وطِسبٌ ولسخات كشيسرة وأصول سيّما «كشف حال وصفِ لخالِ» وكتب على كشف الحال أيضاً [الكامل]: أسعفتني بكتابك الخال الذي يا مَن غدا في حُسن وجهِ زماننا

وغدوت للآداب من دون الورى خالا وعلم المنافق ما ضاءت سماء مَحاسنِ بكواك المناس شمل فضائلٍ كان الخاصة مَحامعاً للناس شمل فضائلٍ كانت فأستأنست بتلطُّف من فضلك السوافي وافي وافي أيضاً على كتابي «المثاني والمثالث» [المتقارب]:

أيا مَن لأهل المعاني يروض لقد فُقْتَ في الأدب المجتلى وَرُقْت الأيام بسيعر حلا يطيل التعجب إطنابه وكتب عليه أيضاً [الوافر]:

تفرَّد بالمشاني والمشالث له في كلّ يوم بِخُرُ معنى نسيمٌ في رياض بل رحيقٌ عيونٌ في الأذان تلذّ سمعاً في الأذان تلذّ سمعاً في الأذان تلذّ سمعاً في الأذان تلذ سمعاً في المأذان تلذ سمعاً في كمّ جُلِيتُ له بمصنّفات كأنّ السامعين لها نَشَاوَىٰ كأنّ السامعين لها نَشَاوَىٰ تُقاد له المعاني الغُرُ عفواً فعنه إن رويت حديث نظم

خالا وعمّاً يها أباً لِلهِسَانِ بكواكبٍ من عنبر الخيلانِ كان الخطيبُ بها لسان بنانِ كان الخطيبُ بها لسان بنانِ كانت شروداً من قديمٍ زمانِ وافي ووافيت سائر البلدانِ

خيولَ القريض بمهمازهِ بماحسانِ أنواع إعجازهِ سَحَرْتَ العقولَ بألغازهِ يسلطف موقع إيجازه

حَوَى في الفضل أشتات الكمالِ «خليلٌ» للمَفاخر والمعالي

إمامٌ جدَّ ليسخ تراه عابِثُ الى القلب السرورَ الجمَّ باعِثُ نشاط المرء عنها المرء وارِثُ غدا خمّارُها بالسِحر نافِثُ وفخر كلّ يوم فيه حادِثُ عقائلُ ما سواه لها بطامِثُ غصون قد تثنَّتُ بالمثالِثُ فدع تكليف همّام وحارِثُ أمنتَ به على الأدب الحوادثُ

۸۳۷ ـ «كمال الدين خطيب صفد» محمد بن الحسن بن محمد الخطيب كمال الدين أبو عبد الله ابن الخطيب الشيخ نجم الدين ابن الكمال العثماني القرطبي الأصل الصفدي النشأة الدمشقي المولد، وُلد في [....](١) قرأ القرآن وصلّى به واشتغل معنا على والده رحمه الله

۸۳۷ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

تعالى فحفظ جانباً جيّداً من الخلاصة لابن مالك ثم كان يحلّ في التسهيل على والده وأعرفه يقرأ في الحاوي وكان والده قد جعله ينوب في الخطابة عنه وهو أمرد في سنّ سبع عشرة سنة أو ما حولها فجوّد الخطابة وأدّاها بفصاحة معروفة من أصله وكان والده كان تفرّس ذلك فلما توفى فجأةً على ما يأتي في ترجمته قدم فصلَّى على أبيه ورسم له الأمير سيف الدين أرُقطاي بالخطابة وتنجّز له توقيعاً من السلطان فمهر وجاء خطيباً عديم المثل وتوفي والده وهو عارٍ من الكتابة والعلم إلاّ أنه عنده خمائر كانت تمرّ على سمعه فانتخى لنفسه وجوّد فكتب جيّداً ونظم ونثر وأكبّ على المطالعة والاشتغال فجاء كاتباً ماهراً وسمع على الشيخ أبي الحسن علي بن الصيّاد الفاسي الآتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى وسمع من لفظي بعضَ مصنّفاتي وكتب بعض مجاميعي وحضر إلى دمشق أيام الفخري وولاّه كتابة الدرج بصفد سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة في رمضان فكتبتُ له توقيعاً بذلك ونسخته: رُسم بالأمر العالى لا زال يزيد بدورَ أوليائه كمالاً، ويُفيد سفور نعمائه جمألاً، ويعيد وفور الآية على مَنْ بهرَ بفوائده التي غدا سِحْرُ بيانها حلاًلاً، أن يُرَتَّبَ المجلس السامي الكمالي في كذا لأنه الأصيل الذي ثبت في النسب الأموي رُكتُه، وتفرّع في الدَوحة العثمانية غُصنُه، وكمل قبل بلوغ الحُلم حِلمُه، فلم يكن في هَضَبات الأَبْرَقَين وَزنُه، وألِفَ حين أشبل غابَ المجدِ حتى كأنَّه كِنُّه، والبليغ الذي تساوى في البديع نظمُه ونثرُه، وخلب العقولَ من كلامه سِحرُه، وفاق زُهْرَ الليالي لآلئه ودرارئها دُرُّه، والفاضل الذي ألقي إليه العِلمُ فضل الرَسَن، ومجّ السهادُ فم جفنه وغيره قد ذرّ الكسلُ فيها فترة الوَسَن، وبرع في مذهبه للشافعية به كما للحنفية محمد بن الحسن، والخطيب الذي يعلو صهوة المنبر فيعرفه وإن لم يضع العمامة، ويطمئنّ له مَطاه حتى كأنّ بينه وبين علمَيه علامة، ويبرز في سواد شعاره بوجهٍ يُخجل البدرَ إذا بدا في الغمامة، ويودّ السمعُ إذا أطاب لو أطال فإنه ما سامَه سآمة، ويغسل درن الذنوب إذا أَيَّهَ بالناس وذكر أهوال القيامة، ويتحقّق الناسُ أنَّ كلامه روضٌ ومنبره غصنٌ وهو في أعلاه حمامة، فليباشر ذلك مباشرةً هي في كفالة مخائله، وملامح شمائله، ومطامح الآمال في نتيجة المقدّمات من أوائله، وليدبِّج المهارقَ باقلامه التي تنفث السحر في العُقَد، وتشبُّ برقَ الإسراع حتى يقال هذا الجمر وَقَدْ وَقَد<sup>(١)</sup>، وتنبّه على قدر هذا الفنّ فإنه من عهد والده خَمَل وخمد، وتنّبهه فإنه ما رقا لمّا رقد، ليسُرّ ذلك الليثَ الذي شَبَّ له منه شِبْلُه، وذلك الغيث الذي فُضَّ له فضلُه، والوصايا كثيرةٌ وهو غنيٌّ عن شرحها، مليٌّ بحراسة سرحها، فلا يُهدِّي الى هَجَره منها تمرة، ولا يُلقَى إلى بحره منها درّة، ولكن تقوى الله تعالى أهمُّ الوصايا، وأعمُّ نفعاً مما في حنايا الزوايا من الخبايا، وهو بها يأمر الناس على المنابر، والآن تنطق بها ألسنة أقلامه من أفواه المحابر، فليكن بها أوَّلَ مأمور، وأولَى متَّصفِ أسفرَ له صبحُها من سواد الديجور، والله يزيده فضلاً، ويفيده من القول المحكم فصلاً، والخطّ الكريم اعلاه حجّة بمقتضاه، وكتب إليّ الخطيب كمال الدين محمد بن الحسن مع ياسمين أهداه [مرفل الكامل]:

<sup>(</sup>١) أي اشتعل.

مولاي صبحك السرورُ ودُمتَ في مالى مُنِعتُ من اللقا والودُّ ما يا شمس أنسي ما ظهر لـمّا أحـــجـبـت ولـم أجــد حمّلتُ بعض تحيّتي الياسمي فكتبت أنا الجواب إليه [مرفل الكامل]: بالرُغم منتى أن يكو لكن خشيتُ من المها مِن قبل تحجُبُني النوي أتـــرى سِــواى تــرى لــه يا ابن الكِسرام السسالفي يا مَن غدا كالبحر عن ونظامه وهباته أرسلت شعراً قدره وشفعته بهدية مــشــل الــنــجــوم الــزُهــر لــ فسنظام ذا ونشار تل لككسنّ ذاك مسن الستسرا وعلى الصحيح فأنت قد

فكتبتَ الجواب هو إليّ بعد ذلك [مرفل الكامل]:
يا مَن مصحلٌ مقامه حب
يا بحررَ علم في الورى عن
يا سيّداً فيه وعنه له له
ومَن أنْتقَى حُلوَ الكلامِ في
ومَن أرتقى أَوْجَ الفيخا رووي

إذ أنــت يـا مـولاي تـعــ

إنّ الـــذي يــهــوي كـــمــا

حفظ الإله من النوائب لِكُ مهجتي والشوق غالب ت وما لعيني عنك حاجب بدر السما عنك بنائب ن وسُقتُه يحكى الكواكب

ن لنور عيني عنك حاجِبُ
ليكِ أن تعارض في المَطالِبُ
والآن تمنعني النوائِبُ
صبراً على هذي المصائبُ
من سقاهُم صَوبُ السحائبُ
ه تحدّث الناس العجائبُ
مل الحقائق والحقائبُ
أرخَى على الشِعرَى الذوائبُ
هي مشل أنفاس الحبائبُ
كن ليس تطلع في الغياهبُ
كن ليس تطلع في الغياهبُ
بِ وذا تُسزان به الستَسرائبُ
مغلَطْتَ في تلك المواهبُ
للم والورى يدريه غائبُ

حيث العُلَى اعلى الذوائِبُ عنه المحدِّثُ ليس كاذِبْ ه لنا الرغائبُ والعرائبُ م فصاغَه حَلْيَ التَرائبُ ر وغييره حلّ المعاربُ مدِ وأحددي هام الكواكبُ

وقال في غير هذا النحو البسيطا:
كم ذا الحفا وفؤاد الصبّ يَهواكِ
وكم تَصُدِّي دلاًلا في هواكِ وقد
يُمسي ويصبح في نيران حبّكِ لا
ويُضمر الوجدَ والأشواق تُظهره
ويدّعي حبّ أخرى كي يغالط يا
ويرتجي حُلْوَ وصلِ منكِ يطلبه
يهدي إليكِ مواثيقاً مؤكَّدة
ما كان ضرّكِ لو دُمْتِ محافظة
ما كان ضرّكِ لو دُمْتِ محافظة
وكم تعاطيت بالنطق الوفاء لنا
وقال [الرجز]:

أبداً على سَحبانَ ساحِبُ أمضَى مِن البيض الفواضبُ يا بدر دَيجُور الغياهبُ من دُر لفظك بل مواهبُ فهي الحباب أو الحبائبُ يَّ من المرجَّى في المَطالبُ لبكاء أجفانِ السحائبُ أو دُميةِ لَمْيَاء كاعِبُ ولأنت في الإفضال دائيبُ وأنال لله أبداً مُسلانِبُ وعلى الدعا فأنا المُواظِبُ وسوايً](المناهيع من الممراتِبُ

وكم تشخي على المُضنَى بلُقياكِ علمت بالهجر ما يلقى مُعَنَاكِ ينال منكِ سوى لذّات ذكراكِ ويشتكى البُعدَ والأحشاء مَثواكِ ذنيا اللواحي وما يُصبيه إلآكِ فما تنبيليه إلاّ مُرَّ بَلواكِ في كلّ حالِ وتُبدى عهد أقاكِ على المواثيق يا دنيا لمُضناكِ ونفهم الغدرَ من لحظات عيناكِ<sup>(1)</sup> أن كان يوم الرَدَى فيها قُصاراكِ

<sup>(</sup>١) في الأصل و(سواك) لكن لا يستقيم المعنى إلاَّ بـ (وسوايَ)، وهذا ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) لم يقل (عينيك) لضرورة الشعر ولو لم يصح نحوياً على القاعدة المعروفة وهي جر المثني بالمياء.

صَبُّ ناى عن قُربه خِلانَهُ لند له ذُلُ الغرام في حبهم ولا أعتراه مَلَلُ في حبهم بحقّكم يا نازلين مهجتي والله ما لذ لطرفي وسَنْ لو لم يكن ظِلّ الحِمَى مقيلكم إن ادّعَى الناظر بُعداً عنكم أو قال بالطيف اكتفى عن وصلكم وقال [الطويل]:

خليليَّ باقِ مَعهدُ الودَ أم عفا ويا ليت شعري دَوحة الأنس بعدنا ويا جيرةً لذَت حياتي بقُربهم تواليتُ في حُبِّي لكم فنصبتُم وما رفضَتْ نفسي قديمَ حقوقكم ولم يُسلِني حاشاكم البين عنكمُ

فأرسكت طوفانها أجفائه وما حيلا قبط لنه سيلوائه وما حيلا قبط لنه سيلوائه حيينا ولا لازمه هيجرائه رفقاً بقلب أنتم سكائه مذبنتم لأنكم إنسائه ما شاقه البال ولا كشبائه ففي حشاي أنتم جيرائه والله ما ذاقت كرى أجفائه

فمورد طيب العيش بعدك ما صفا تقلّصَ منها الظلُّ في الربع أم ضفا ومذ هجروا عاد السرور تكلّفا لقلبي أشراك القطيعة والجفا ولا دِنتُ إلاّ بالتشيّع والوفا ولو أنّ قلبي عن غرام على شفا

٨٣٨ ـ «الشريف القنائي المالكي» محمد بن الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد بن حجون الشيخ الشريف القنائي، قال كمال الدين جعفر الأدفوي: جمع بين العلم والعبادة والورع والزهادة وحُسن ألفاظ تفعل في العقول ما لا تفعله العُقار مع سكون ووقار، سمع من العلامة أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة والحافظ عبد العظيم المُنذِري والشيخ عزّ الدين بن عبد السلام بقراءته عليهم، وكان فقيها مالكياً ويقرىء مذهب الشافعي، نحوياً فرضياً حاسباً محمود الطرائق انتفع بعمله وبركته طوائف من الخلائق تُنقل عنه كرامات وتؤثر عنه مكاشفات وكان ساقط الدعوى كثير الخلوة والانعزال عن الخلق صائم الدهر قائم الليل، قال: قال لي الخطيب حسن بن منتصر خطيب أدفو سمعته يقول كنت في بعض السياحات فكنت أمر بالحشائش فتُخبرني عما فيها من المنافع، وتوفي رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وستمائة بقنا.

محمد بن الحسن بن يوسف الأرموي. الفقيه المحدث الصالح صدر الدين الشافعي محمد بن الحسن بن يوسف الأرموي. الفقيه المحدث الصالح صدر الدين الشافعي نزيل دمشق، ولد سنة عشر وستمائة وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبعمائة، قدم دمشق ولزم ابن الصلاح وحدّث عنه وعن كريمة والتاج ابن حمويه وابن قميرة وعدّة، تفقّه وحصّل وتعبّد، قال الشيخ شمس الدين كتبت عنه أنا وسائر الرفاق.

## ابن الحسين

٨٤٠ ـ «القاضي الوادعي» محمد بن الحسين بن حبيب. القاضي أبو حَصِين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة الوادعي الكوفي، طال عمره وصنّف المُسْنَدَ وثقه الدارقطني، توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين.

٨٤١ ـ محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل. أبو بكر النيسابوري القطّان، الشيخ الصالح مُسْنِدُ نيسابور، توفي سنة اثنتين وثلاثمائة.

٨٤٢ ـ «الآبري» محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم. أبو الحسن الآبُري بهمزة ممدودة وباء ثاني الحروف مضمومة وراء مهملة قبل ياء النسب وآبُر من قرى سجستان، رحل وطوّف وصنّف كتاباً كبيراً في مناقب الشافعي، توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

٨٤٣ ـ «سيف الدين الغوري» محمد بن الحسين. الملك سيف الدين ابن الملك علاء الدين الغوري بالغين المعجمة المضمومة والراء، ملك بعد أبيه فلم تطل مدّته قتله الغُزّ، كان عادّلا حسن السيرة منع جنده من أذيّة المسلمين، وكانت قتلته سنة ثمان وخمسين وخمسمائة.

٨٤٤ ـ «المحمد أباذي» محمد بن الحسين بن محمد. أبو طاهر النيسابوري المحمد أباذي ومحمد أباذ محلة بظاهر نيسابور، كان من الثقات العالمين بمعاني القرآن والأدب، توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة.

٨٤٥ ـ «شيخ الأشراف» محمد بن الحسين بن داود بن علي. السيّد أبو الحسن العلوي الحسني النيسابوري، شيخ الأشراف في عصره سمع وروى وكان يُعَدّ في مجلسه ألف محبرة، وأملى ثلاث سنين ثم توفي فجأة سنة إحدى وأربعمائة.

٨٤٦ - "صاحب قيد الأوابد" محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب. الحافظ العلاّمة أبو عبد الله البنجديهي الزاغُولي الأرزي، ولد سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة، كان عارفاً بالحديث وطرقه واشتغل به طول عمره وجمع كتاباً مطوّلا أكثر من أربعمائة مجلدة يشتمل على التفسير والحديث والفقه واللغة سمّاه "قيد الأوابد"، توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

٠ ٨٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٢٩).

٨٤٢ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٤٩).

٨٤٤ ـ «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢١٦)، وهذه النسبة إلى محمد أباذ وهي محلة خارج نيسابور.

٨٤٥ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٥٠).

الفقيه الشافعي المحدّث صاحب الأربعين المشهورة، كان صالحاً عابداً دخل مكة فأعجبته. الفقيه الشافعي المحدّث صاحب الأربعين المشهورة، كان صالحاً عابداً دخل مكة فأعجبته. فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة فسمع هاتفاً يقول: بل ثلاثين سنة فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ومات سنة ستين وثلاثمائة بمكة، روى عن أبي مسلم البلخي وأبي شُعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والمفضّل بن محمد الجُندي وخلق كثير وصنف في الحديث والفقه كثيراً، وروى عنه جماعة من الحقاظ منهم الحافظ أبو نُعيم وغيره، قال الخطيب: كان صدوقاً ديّناً.

٨٤٨ - «الشريف الرضي» محمد بن الحسين بن موسى بن محمد. بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم المعروف بالشريف الرضي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين صاحب الديوان المشهور يسميه الأدباء النائحة الثكلى لرقة شعره، قال الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل وهو أشعر الطالبيين ويقال أشعر قريش، قلت: معناه أنه ليس لقرشي كثرة جيدة، كان أبوه قديماً يتولى نقابة الطالبيين والنظر في المظالم والحج بالناس، فلما توفي أبوه رثاه أبو العلاء المعري بقصيدته الفائية المشهورة التي أولها [الكامل]:

أودى فليت الحادثات كفاف

منها يذكر الغراب [الكامل]:

لا خاب سعيك من خُفافِ أسحَمِ من شاعر للبين قال قصيدةً منها [الكامل]:

فارقت دهرك ساخطاً أفعالَهُ ولقيت ربّك فاسترد لك الهدّى أبقيت فينا كوكبين سناهما قَدْرَيْن في الإرادء بل مَطَرَيْن في والراحُ إن قيل أبنة العنب آكتفَتْ

كسُحيم الأسَديّ أو كـخُفافِ يرثي الشريف علَى رَوِيّ القافِ

وهو الجدير بقلة الإنصافِ
ما نالت الأقوام بالإتلافِ
في الصبح والظلماء ليس بخافِ
الإجداء بل قمرين في الإسداف
بأب من الأسماء والأوصافِ

۸٤٧ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲۱۳/۲)، و «الفهرست» لابن النديم (۱/ ۲۱٤)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۲۱۷)، و «المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ٥٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱/ ۲۷۰)، و «طبقات الحنابلة» للفراء (۳۳۳ ـ ۳۳۳)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ ۱۳۹)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۱/ ۲۰)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۱۰۰)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ ۳۵)، و «مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۳۷۳)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲۸ ـ ۳۷ ـ ۵۲ ـ ۵۲۳ ـ ۱۲۳۷ ـ ۱۲۵۰ ـ ۱۲۵۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۵۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۵۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳۰ ـ ۱۲۳

ما زاغ بيتكم الرفيعُ وإنما بالوهم أدركه خفيُّ زَحَافِ(١)

قلت: ما عُزى كبيرٌ بذاهب سلف بمثل هذا البيت وقوله فيما مرّ «يرثي الشريف على رويّ القاف» يريد قول الغراب غاقي كلّما كرّرها وهو من أحسن تخيّل، ورُدّت الأعمال التي كانت بيد أبيه إليه في حياته، قال ابن جنّي: أحضر الشريف وهو صغير لم يبلغ العشر من السنين إلى ابن السيرافي فلقنه النحو فلما كان بعد مُديدة وهو قاعد في الحلقة ذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم فقال له إذا قلنا رأيتُ عُمر ما علامة النصب فيه فقال الرضي بغض عليّ (٢) فعجب السيرافي والحاضرون من حدّة ذهنه، قلت: ذكرتُ ها هنا قول الورّاق الحظيري فيمن اسمه فتح وهو مليح إلى الغاية [السريع]:

يا فشعُ يا أشهرَ كلِّ الورى باللوم والخِسة والكذبِ كم تدّعي شيعة آل العَبَا إِسْمُك يُنبيني عن النصبَ

وله كتاب في مجاز القرآن نادر وكتاب في «معاني القرآن»، و «المتشابه في القرآن»، «مجازات (۲) الآثار النبوية» مشتمل على أحاديث، «تلخيص البيان عن مجازات القرآن»، سيرة والده الطاهر، «شعر ابن الحجاج»، «أخبار قضاة بغداد»، رسائله ثلاث مجلدات، «ديوان شعره» ثلاث مجلدات، والناس يزعمون أن نهج البلاغة من إنشائه، سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تميمية رحمه الله تعالى يقول ليس كذلك بل الذي فيه من كلام على بن أبي طالب معروف والذي فيه للشريف الرضي معروف أو كما قال، يقال إنه اجتاز بعض الأدباء بدار الشريف الرضي وقد هُدمت وأحنى عليها الزمان وأذهب ديباجتها وبقايا رسومها فتعجب من صروف الزمان وأنشد قول الرضي [الكامل].

ولقد وقفت على ربوعهم فبكيت حتى ضبح من لغب وتلفتت عيني فمذ خفيت

وطلولُها بيد البِلَى نَهبُ نضوي ولج بعذلي الركبُ عنى الطلولُ تلفّت القلبُ

فمرّ به آخر وهو ينشدها فقال أتعرف هذه الدار لمن فقال لا قال هي لقائل هذه الأبيات الشريف الرضي، ومن نظم الشريف الرضي يخاطب الإمام القادر<sup>(٤)</sup> [الكامل]:

عطفاً أمير المؤمنين فإنّنا في دُوحة العَلياء لا نتفرقُ

<sup>(</sup>١) الزِّحَاف: تغيير يلحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيل.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام بعض المغالين من الشيعة، والمعروف أن أصحاب رسول الله ﷺ كما قال سيدنا علي كرّم الله وجهه: أرجو من الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ﴿إِخُواناً على سُرُرٍ متقابلين﴾ [الحجر: ٤٧]. أو بما معناه، ويقصد بالنّصْب ما كان ضد التشيّع ـ وهو بغض آل بيت النبوة، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (مجاورات) وهو تصحيف، والصواب (مجازات الآثار النبوية) وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) حكم القادر بالله العباسي بين عامي (٣٨١ ـ ٢٢٤هـ).

ما بيننا يوم الفَخَارِ تفاوُتُ إلاّ الخلافة ميّزتْك فإنّني

أبداً كِلانا في السيادة مُعرِقُ أنا عاطِلٌ منها وأنت مطوَّقُ

فيقال إنّ الخليفة لما بلغته الأبيات قال على رغم أنف الرضي، ويقال أنه كان يوماً جالساً بين يديه فأخذ يعبث بذقنه ويرفعها إلى أنفه فقال له الخليفة كأنك تشمّ فيها رائحة الخلافة فقال لا والله رائحة النبوّة وهذا أنا أستبعدُ وقوع مثله بين يدي الخليفة، ومن شعره قوله [البسيط]:

يا ليلة السفح ألا عُدت ثانية ماض من العيش لو يُفدَى بذلتُ له بتنا ضجعَين في ثوبَي تُقى ونَقَا وبات بارقُ ذاك الثغرِ يوضِحُ لي وأمست الريحُ كالغَيْرَى تجاذِبُنا واكتُمُ الصبحَ عنها وَهْي نائمة فقمتُ أنفُضُ بُرداً ما تعلقه ومنه قوله أيضاً [الكامل]:

يا صاحبَ القلب الصحيح أما أشتفى أسأتَ بالمشتاق حين ملكتَه هيهات لا تتكلّفنّ لِيَ الهوى وتركتَني ظمآنَ أشرَبُ أدمُعي قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى قلبي ويبسِمُ والدُجَى ما بيننا قصر إذا أستجليتُه بعتابه أبخي الوصالَ بشافع من غيره ما كان إلا قُببلة التسليم أر وتبيتُ ريّانَ الجفون من الكرى قد كنتُ أجزيك الصدودَ بمثله ومنه قوله أيضاً [الخفيف]:

عارِضًا بي ركبَ الحجاز أُسائِلُ

سقى زمانكِ هطّالٌ من الدِيمِ كرائم المال من خيلٍ ومن نَعَمِ فضمَّنا الشوق من فرعٍ إلى قدمٍ مواقع اللثم في داجٍ من الظلمِ على الكثيب فضولَ الرَيط واللِمَمِ حتى تكلم عصفورٌ على عَلَمِ غير العفاف وغير الرعي للذِمَمِ

يومُ النوى من قلبِيَ المصدوعِ وجنيتَ فرطَ نِزاعه بنُزوعِ فضح التطبُّعُ شيمةَ المطبوعِ فضح التطبُّعُ شيمةَ الممنوعِ أَسَفاً على ذاك اللمَى الممنوعِ قَييظٍ وهنذا في رياضِ ربيعِ حتى استضاء بثغره ودموعي لبس الغروب فلم يَعُدُ لطلوعِ شرُ الهوى ما رُمْتَه بشفيعِ شرُ الهوى ما رُمْتَه بشفيعِ وأبيتُ منك بليلة الملسوعِ وأبيتُ منك بليلة الملسوعِ وأبيتُ منك بليلة الملسوعِ لو أَنْ قلبك كان بين ضلوعي

له متی عهده بأیام جمع (۱)

فلعليّ أرى الديار بسمعي

وأستملا حديث من سكن الخيد ومنه قوله [الخفيف]:

أيُّها الرائح المُجدّ تحمُّلْ أُقْرِ عني السلامَ أهلَ المصلِّي وإذا ما وصلتَ للخَيْف فأشهد ضاع قلبي فأنشُده لي بين جَمع وأبكِ عنيّ فطالما كنتُ من قب وقوله أيضاً [الخفيف]:

يا خليلئ من ذؤابة قيس عَلَّلاني بـذكـرهـم وأسقِـيانـي وخُـذا الـنـوم مـن جـفـونـي فـإنّـي

ف ولا تكتباه إلا بدمعي

حاجة للمتيم المشتاق فبلاغ السلام بعض التلاقي إنّ قلبي إليه بالأشواق ومنى عند بعض تلك الجداق لُ أُعِير الدموعُ للعُشاقِ

في التصابي مكارمُ الأخلاقِ وأمزُجا لي دمعي بكأس دِهاق قد خلعتُ الكرى على العُشاق

قيل أن المطّرز لما وقف عليها قال رحم الله الشريف الرضي وهب ما لا يملك على من لا يقبل(١١)، فبلغني أن الشيخ صدر الدين بن الوكيل رحمه الله لما سمع ذلك قال والله قول المطرّز عندي أحسن من قول الشريف الرضي، وقوله في القصيدة الكافية أولها [البسيط]:

يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنكِ اليومَ إنّ القلب مَرعاكِ

سمعتُ القاضي شهاب الدين محموداً رحمه الله تعالى يقول «الله يرزق المليحة بخت الوحشة ما من شاعر إلاّ وقد عارض هذه القصيدةَ وليس له ديباجتها» أو كما قال ومحاسن شعره كثيرة إلى الغاية، وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وتوفي بكرة الخميس سادس المحرم وقيل صفر سنة ست وأربعمائة، وتوفي والده سنة أربعمائة وقيل سنة ثلاث وأربعمائة، ولما توفي الشريف الرضي حضر الوزير فخر الملك وجميع الأشراف والقضاة والشهود والأعيان ودُفن في داره بالكرخ ومضى أخوه الشريف المرتضى إلى مشهد موسى بن جعفر لأنه لم يستطع أن ينظر إلى تابوته وصلَّى عليه الوزير مع جماعة أمَّهم أبو عبد الله بن المهلوس العلوي ثم دخل الناسُ أفواجاً فصلُّوا عليه وركب الوزير آخر النهار إلى المشهد بمقابر قريش فعزَّى المرتضى وألزمه العودَ إلى داره ورثاه المرتضى بمراثٍ كثيرة منها قوله [الكامل]:

> يا للرجال لفجعة خدمَتْ يدي ما زلتُ آبئ وردها حتى أتت ومطلتُها زمناً فلمّا صمَّمَت

وَوَدِتُسها ذَهَبت على برأسى فحَسوْتُها في بعض ما أنا حاس لم يَثْنِهَا مَطْلِي وطولُ مِكاسى

 <sup>(</sup>١) ما لا يملكه هو الكرى أي النوم ومَنْ لا يقبل ذلك هم العُشَّاق.

لا تُنْكِرَن من فيض دمعي عَبْرة فالدمع خير مساعد ومُواسي

ومن ورع الرضي أنه اشترى جزازاً من امرأة بخمسة دراهم فوجد فيه جزءاً بخطّ ابن مُقلة فأرسل إليها وقال وجدتُ في جزازك هذا وقيمته خمسة دنانير فإن شئت الجزء وإن شئت خمسة دنانير فأبت وقالت بعتكَ ما في الجزاز فلم يزل بها حتى أخذت الذهب، وقال الخالع: مدحتُ الرضيَّ بقصيدة فبعث إليّ بتسعة وأربعين درهماً فقلت لا شكّ أن الأديب خانني ثم إني اجتزتُ بسوق العروس فرأيت رجّلا يقول لآخر أتشتري هذا الصحن فإنّه أُخرج من دار الرضي أبيع بتسعة وأربعين درهماً وهو يساوي خمسة دنانير فعلمت أنه كان وقته مَضِيقاً فأباع الصحن وأنفذ ثمنه إليّ، ومحاسنه كثيرة، ولما توفي الشريف الرضي قال الوزير المغربي يرثيه بقصيدة أولها [الكامل]:

## رُزةً أغار به النَّعِيُّ وأنهدا

منها [الكامل]:

أذكرتَنا يا آبن النبيّ محمّد ولقد عرفتُ الدهر قبلك سالياً ما زلتَ نصلَ الدهر يأكل غمده

يوماً طوَى عني أباك محمدا إلاّ عليك فما أطاق تجلّدا حتى رأيتُك في حشاه مغمدا

٨٤٩ ـ «ابن نجدة» محمد بن الحسين بن محمد. الطبري النحوي يعرف بابن نجدة، مشهور في أهل الأدب له خط مرغوب فيه.

• ٨٥٠ - «اليمني المغربي النحوي» محمد بن الحسين بن عمر اليَمني. أبو عبد الله النحوي الأديب، كان مقيماً بمصر وتوفي فيما ذكره أبو إسحاق الحبّال في سنة أربعمائة، وله تصانيف منها «أخبار النحويين»، «مضاهاة أمثال كليلة ودمنة من أشعار العرب»، وكتب إليه أبو محمد عبد الله ابن أبي الجوع عند قدومه من المغرب قصيدةً طويلةً أولها [الوافر]:

خففت إلى عتابي بالهجاء وكم لك من طريق حدث عنه ولو أنا تناصفنا لكنا لأني أستشفك عن ضمير فكتب إليه الجواب [الوافر]:

هذّيت وما عرفتك بالهذاء

وحُلْتَ عن المودّة والصفاءِ وقارعة الطريق على أستواءِ نجومَك حين تطلع من سمائي كمشل النار ملتهب الذكاءِ

وأعلنت العويل مع العُواءِ

٨٤٩ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨٨/١٨)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ٩٤).

٨٥٠ "بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١١٠٨ ـ ١٧١٢)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٣٢).

وصرفت العتاب إلى هجاء وأكثرت الدعاوي في عتابي وكننت ككامن في سر زَنْد

ومن شعره ما زعم أنه ليس لقافيتها خامسٌ [المنسرح]:

اسقَمنى حُبُ مَن هويتُ فقد يا غاية في الجمال صوّره تركتنى بالسقام مشتهرأ أُحِبُ جيرانكم من أجلكمُ

صرتُ بحبيه في الهوى آيه أمًا لهذا الصدود من غايه أشهر للعالميين مين رايد بحجة الطفل تشبع الدايه

وليس بسالك وجه الهجاء

على أتى دعوتك للوفاء

وقَدْحُ الزند يُذكى بالضياء

٨٥١ \_ «الصوفي» محمد بن الحسين بن موسى. أبو عبد الله الأزدي أباً، السلمي جَدّاً لأنه سبط أبي عمرو إسماعيل بن بحر، كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان وسمع وحدّث وانتخب عليه الكبار، توفى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة.

٨٥٢ \_ «ابن طلحة» محمد بن الحسين بن محمد بن طلحة. هو أبو الحسن ابن الشيخ أبي على، أورد له الثعالبي في «التتمّة» وقال: سنّه دون العشرين [الطويل]:

> رَعَى الله داراً بالحِمَى هي دارُنا فكم بالحِمَى مِن مُرهَف القدّ ناعم مُحيّاه للورد الجنعي مُلابسٌ فيا دارُ بل يا دارة البدر في الدجي منها [الطويل]:

ودوّية لا ماء إلا سرابها ولا ركب إلا آلها المتراكب كأنّ مطايانا مخاريقُ لاعب

وقوماً هُمُ أحبابنا والحبائِبُ قد أختلفَت للشعر فيه المناسِبُ ورَيّاه للمسك الذكيّ مُسالِبُ سَقَتْك دموعٌ لا سقتِك سحائبُ

تسألس فوق الأكسم والأكسم لاعب

٨٥٣ \_ «أبو عبد الله الخولاني» محمد بن الحسين بن المضرّس الخولاني. أبو عبد الله النحوي، وكان مقدماً في النحو وله شعر ومناقضات مع أبي يعلى حمزة بن محمد المهلّبي، ومات بالبصرة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

٨٥٤ ـ «ابن العميد الكاتب» محمد بن الحسين بن محمد. أبو الفضل بن أبي عبد الله

٨٥١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٢٤٨).

٨٥٢ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١٨/٢).

٨٥٣ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٩٥).

٨٥٤ ـ «أمراء البيان» لمحمد كرد علي (٢/٥٤ ـ ٥٧٠)، و«ابن العميد» لخليل مردم، و«الأُعلام» للزركلي (٦/ ٣٢٨)، و«فوائد الرضوية» لعباس قمى (٥٢١ ـ ٥٢٨).

الكاتب المعروف بابن العميد لُقِّب والده بذلك على عادة أهل خراسان في التعظيم، وكان والده يلقَّب بكُلّه بضمّ الكاف وفتح اللام مخففة وبعدها هاء وسيأتي ذكره في ترجمة علي بن محمد الأسكافي الكاتب، وكان ابن العميد وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بُويَه والد عضد الدولة، تولّى وزارته عقيب موت وزيره أبي علي القمّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (۱)، وكان متوسّعاً في علوم الفلسفة والنجوم وأما الأدب والترسّل فلم يقاربه في ذلك أحدٌ في زمانه كان يسمَّى الحافظ الثاني، قال الثعالبي: كان يقال بُدئت الكتابة بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد، وكان كامل الرئاسة جليل المقدار من بعض أتباعه الصاحب بن عبّاد ولأجل صحبته له قيل له الصاحب وكان يقال له الأستاذ، توجّه الصاحب إلى بغداد وعاد فقال له كيف وجدتها فقال له بغداد في البلاد عقال له المنبي مدحه بقصيدته التي أولها [الكامل]:

بادٍ هَـواك صبرتَ أم لـم تـصبرا وبُكاك إن لـم يـجرِ دمعُك أو جَرَى فوصله بثلاثة آلاف دينار، ومدحه ابن نُباتة السعدي بقصيدة أولها [مرفل الكامل]:

بَــرح أشـــتــيـاقي وأدّكـارِ ولهـيببُ أنــفـاس حِــرادِ

فتأخّرت صلة ابن العميد عنه وطالت المدّة فدخل عليه وهو في مجلسه الحفل وجرى بينهما محاورة ومجاوبة طويلة إلى أن قام ابن العميد من مجلسه مغضباً ولما كان ثاني يوم طلبه ليصله فلم يقع له على خبر وكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن مات وقد ذكر هذه الواقعة بطولها ابن خلكان ثم لم يثبتها لابن نباتة، ولابن عبّاد فيه مدائح كثيرة، ومن شعر ابن العميد [المنسرح]:

رأيتُ في الوجه طاقة بقيتُ فقلتُ للبيض إذ تُروعها فقل لبثُ السوداءِ في بلد

سوداء عيني تُجِبّ رؤيتَها بالله إلارحمتِ وحدتَها تكون فيه البيضاء ضَرَّتَها

توفي ابن العميد في صفر وقيل في المحرم بالريّ وقيل ببغداد سنة ستين وثلاثمائة (٣)، ولما مات رتّب مخدومه ركن الدولة ولدّه ذا الكفايتين أبا الفتح عليّاً مكانه وسيأتي ذكر أبي الفتح عليّ في مكانه إن شاء الله تعالى.

آخر الجزء الثاني من الوافي بالوفيات يتلوه إن شاء الله تعالى محمد بن الحسين بن عبد الله وحده

<sup>(</sup>١) وكان ذلك أيام الخليفة الراضي بين عامي (٣٢٢ ـ ٣٢٩هـ).

<sup>(</sup>٢) يقصد بالأستاذ ابن العميد.

<sup>(</sup>٣) في خلافة المطيع (٣٣٤ ـ ٣٦٣ هـ).

## محتوي الجزء الثاني من الوافي بالوفيات

| 179 | بن آدم الغزنوي الفقيه                       | محمد |
|-----|---------------------------------------------|------|
|     | بن إبراهيم بن أحمد شمس الدين المقدسي        | محمد |
|     | بن إبراهيم بن أحمد فخر الدين الخبري الصوفي  |      |
|     | بن إبراهيم ابن البرهان الطبيب               |      |
|     | بن إبراهيم بن أبي بكر شمس الدين الجزري      |      |
|     | بن إبراهيم التجاني البجلي اللغوي            |      |
|     | بن إبراهيم بن رافع الجاموس شهاب الدين       |      |
|     | بن إبراهيم بن ساعد شمس الدين الأكفاني       |      |
|     | بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين   |      |
|     | بن إبراهيم بن شداد عز الدين الحلبي          |      |
|     | بن إبراهيم بن الشواش الجميمي                |      |
|     | بن إبراهيم العامري الخطيب النحوي            |      |
|     | بن إبراهيم بن عبد الواحد شمس الدين الحنبلي  |      |
|     | بن إبراهيم بن على أبو الخطاب الكعبي         |      |
|     | بن إبراهيم بن علي فتح الدين ابن الفهاد      |      |
|     | بن إبراهيم بن عمر أصيل الدين الخطيب         |      |
|     | بن إبراهيم بن عمران الجوري أبو بكر النحوي   |      |
|     | بن إبراهيم بن عمران القفصي                  |      |
|     | بن إبراهيم بن غنايم شمس الدين ابن المهندس   |      |
|     | بن إبراهيم بن أبي الفضل معين الدين الجاجرمي |      |
|     | بن إبراهيم بن أبي القاسم شرف الدين الميدومي |      |
|     | بن إبراهيم قاضي بجاية                       |      |
|     | بن إبراهيم بن القماح شمس الدين              |      |
|     | بن إبراهيم الكموني التميمي                  |      |
|     | بن إبراهيم بن أبي المحاسن شمس الدين الكلي   |      |
|     | بن إبراهيم بن محمد أمين الدين الواني        |      |
|     |                                             |      |

| ١. | بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين ابن النحاس       | محمد |
|----|------------------------------------------------|------|
| ۲۱ | بن إبراهيم بن محمد ابن رفاعة كمال الدين القوصي | محمد |
| ٧  | بن إبراهيم بن محمد أبو الطيب السبتي            | محمد |
| ٩  | بن إبراهيم بن مسلم الإربلي قنور                | محمد |
| ۱۷ | بن إبراهيم بن معضاد                            | محمد |
| ٩  | بن إبراهيم بن المنخل الشلبي الشاعر             | محمد |
|    | بن إبراهيم بن أبي المنى صدر الدين القنائي      |      |
| ١٤ | بن إبراهيم بن يحيى الوطواط الكتبي              | محمد |
|    | بن أتابك الدكز شمس الدين البهلوان              |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم ابن الحطاب المسند           |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم بن سلة الأصبهاني            |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي المقرىء            |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم الصدفي الأشبيلي             |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم أبو الطيب البغدادي          |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم بن عرفات القناوي            |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم عز الدين الأميوطي           |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم العسال الأصبهاني            |      |
|    | بن أحمد بن إبراهيم القراريطي الوزير            |      |
| ۳. | بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي الكاتب      | محمد |
| 93 | بن أحمد بن إبراهيم الكتبي شرف الدين            | محمد |
|    | بن أحمد بن إبراهيم المادرائي الأطروش           | محمد |
| ٥٧ | بن أحمد بن إبراهيم المغربي القرشي              | محمد |
| ۲. | بن أحمد بن إبراهيم ولي الدين المنفلوطي         | محمد |
| ۳. | بن أحمد بن أحمد بن حماد الأثرم المقري          | محمد |
|    | بن أحمد بن الأزهر الأزهري اللغوي               |      |
|    | بن أحمد بن إسحاق أبو عمرو الصغير النحوي        |      |
| 40 | بن أحمد بن إسحاق الوشاء النحوي                 | محمد |
| ٣٨ | بن أحمد بن إسماعيل بن عبيس الواعظ              | محمد |
| 97 | بن أحمد بن أيمن جمال الدين                     | محمد |
|    | بن أحمد بن أيوب ابن شنبوذ المقرىء              |      |
|    | بن أحمد بن بالويه النيسابوري المحدث            |      |
| ۸۳ | بن أحمد بن بختيار المندائي                     | محمد |

| 1 • 7 | حمد بن أحمد بدر الدين بن العطار القاضي        |
|-------|-----------------------------------------------|
| 117   | حمد بن أحمد بن بصخان بدر الدين                |
|       | حمد بن أحمد بن أبي بكر شرف الدين المزي        |
|       | حمد بن أحمد بن أبيّ بكر القرطبي '             |
|       | حمد بن أحمد بن البواب أبو نصر                 |
|       | حمد بن أحمد البيروني أبو الريحان              |
| ۱۰۷   | حمد بن أحمد بن تمام الحنبلي                   |
| ۳.    | حمد بن أحمد بن تميم الإفريقي المالكي          |
| 20    | محمد بن أحمد الجرجاني الوراق                  |
|       | محمد بن أحمد بن جعفر صاحب بستان العارفين      |
| ٤٧    | محمد بن أحمد بن جعفر المولقاباذي أبو حسان     |
|       | محمد بن أحمد بن الحاجب                        |
| 119   | محمد بن أحمد بن الحبال بدر الدين الحنبلي      |
| ۸۳    | محمد بن أحمد بن حبون الشاعر                   |
|       | محمد بن أحمد بن الحسن بن الأصبغ               |
|       | محمد بن أحمد بن حسن التجيبي البلشي            |
|       | محمد بن أحمد بن الحسين الأواني أبو نصر        |
|       | محمد بن أحمد بن الحسين الجرجاني ابن الغطريف   |
|       | محمد بن أحمد بن الحسين السكري الخازن          |
| ٥٣    | محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي                 |
| ٣٣    | محمد بن أحمد بن الحسين بن الصواف البغدادي     |
| ٥٩    | محمد بن أحمد بن الحسين بن المسند              |
|       | محمد بن أحمد بن حفص الحرشي النيسابوري         |
|       | محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي         |
|       | محمد بن أحمد بن حماد الكوفي المحدث            |
| ۳٥    | محمد بن أحمد بن حمدان الحيري النحوي           |
| ٤٣    | محمد بن أحمد بن حمدان الخباز البلدي           |
| ۲٤    | محمد بن أحمد بن حمدونة الدمشقي الزاهد         |
| ۸٠    | محمد بن أحمد بن حمزة بن جياء الكاتب           |
| ٠٧    | محمد بن أحمد بن خالد بدر الدين الفارقي        |
| ۸٥    | محمد بن أحمد بن خالد معين الدين ابن القيسراني |
| ٣٥    | محمد بن أحمد الخضري الشافعي                   |

|    | . بن أحمد بن خلف التجيبي القرطبي        |      |
|----|-----------------------------------------|------|
| ٤٥ | . بن أحمد بن خليفة الصرائري الشاعر      | محمد |
| ۸٥ | . بن أحمد بن خليل السكوني اللبلي        | محمد |
| 97 | . بن أحمد بن خليل شهاب الدين الخويي     | محمد |
| ۸۱ | . بن أحمد بن داود المفيد الحيسوب        | محمد |
| ۲٥ | . بن أحمد بن أبي دؤاد الأيادي القاضي    | محمد |
| ٣٧ | . بن أحمد الدباوندي أبو الفتح           | محمد |
|    | . بن أحمد بن رامين أبو الحسن            |      |
|    | . بن أحمد بن الربيع الأسواني الشاعر     |      |
|    | . بن أحمد بن رشيد                       |      |
| ۲۸ | . بن أحمد بن زهير أبو الحسن الطوسي      | محمد |
|    | . بن أحمد سعد الدين الكاساني            |      |
|    | . بن أحمد بن سعيد التكريتي مؤيد الدين   |      |
|    | . بن أحمد بن سعيد التميمي الطبيب        |      |
|    | . بن أحمد بن سعيد بن الفضل البغدادي     |      |
|    | . بن أحمد بن سلمان العمراوي الراوية     |      |
|    | ، بن أحمد بن سليمان أبو عبد الله الزهري |      |
|    | بن أحمد بن سليمان النوقاتي              |      |
| ٦. | ، بن أحمد بن سهل بن بشران اللغوي        | محمد |
| ٣٣ | بن أحمد بن سهل ابن النابلسي الشهيد      | محمد |
|    | بن أحمد شمس الدين ابن الدباهي           |      |
|    | بن أحمد بن الصابوني الصدفي الشاعر       |      |
|    | بن أحمد بن صدقة جلال الدين الوزير       |      |
|    | بن أحمد بن صلاح شمس الدين الشرواني      |      |
|    | بن أحمد بن صنعون الهادي الدقوقي         |      |
|    | بن أحمد بن طالب أبو الحسن الأخباري      |      |
|    | بن أحمد بن طاهر الخدب الأشبيلي          |      |
|    | بن أحمد أبو طاهر الكرخي القاضي          |      |
|    | بن أحمد الطوال النحوي                   |      |
|    | بن أحمد الظاهر بالله أمير المؤمنين      |      |
|    | بن أحمد بن عامر البلوي السالمي          |      |
|    | بن أحمد بن العباس السلمي النقاش         |      |

| 7.    | ن عبد الباقي بن الخاضبة                                  | أحمد بر           | بن            | محمد  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| ۸,    | ع عبد الباقي بن طوق الموصلي                              | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| ۸,    | ن عبد الباقي النرسين                                     | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| ٧٠    | ن عبد الجبار المشطب الحنفي                               | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| 1 • ٢ | ي عبد الخالق تقي الدين الصايغ                            | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| 1 • ٢ | ن عبد الرحمٰن البَّجدي المقرىء                           | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| 1.7   | ن عبد الرحمٰن تاج الدين الدشناوي                         | أحمد بر           | بن            | محمد  |
| ١٢.   | ن عبد الرحيم شمس الدين المزين                            | أحمد بر           | رن.           | محمد  |
| ۲۸    | ن عبد الرحيم عز الدين                                    | أحمد بر           | .ن.ز          | محمد  |
| ۱۱٤   | ن عبد السيدن                                             | أحمد ب            | ٠,٠           | محمد  |
| ٧٦    | ن عبد الصمد بن طومار ٦٠                                  | أحمد ب            | رن            | محمد  |
| ۲ ٤   | ن عبد العزيز القرطبي المالكين عبد العزيز القرطبي المالكي | أحمد ب            | ٠.            | محمد  |
| ٧٤    | ن عبد العزيز عز الدين ابن العجمي                         | أحمد بـ           | ٠.            | محمد  |
| ١     | ن عبد العزيز معين الدين ابن الصواف                       | أحمد بـ           | ٠٠.           | محمد  |
| ١     | ن عبد اللطيف شمس الدين الكيشي                            | أحمد بـ           | ٠٠.           | محمد  |
| ٥٦    | ن عبد الله بدر الدين الحلبي                              | أحمد ب            | ٠             | محمل  |
| ٤٤    | ن عبد الله التميمي المالكي أبو بكر                       | أحمد ب            | . ر           | محمد  |
| ١     | ن عبد الله جمال الدين الطبري                             | أحمد ب            | <u>ن</u> .    | محمد  |
| 49    | ن عبد الله بن خويز منداذ المالكي                         | أحمد ب            |               | محملا |
| ٣٤    | ن عبد الله الذهلي البغدادي أبو طاهر                      | أحمد ،            | ∵             | محما  |
| ٧٥    | ں                                                        | أحمد ،            | . دن          | محما  |
| ٦٤    | ن عبد الله ابن سمكويه الأصبهاني                          | أحمد ،            | ن.<br>نيا     | محما  |
| ٨٦    | ن عبد الله بن سيد الناس اليعمري                          | أحمد              | ۔<br>د د      | محما  |
| ۸١    | ن عبد الله بن صابر الكاتب                                | أحمد              | . د           | محما  |
| ٤٧    | بن عبد الله عبدان الجواليقي                              | أحمد              | ۔ یں۔         | محما  |
| ٨٦    | بن عبد الله بن عيسى والد قطب الدين اليونيني              | أحمد              | ۔ .ن<br>د دن  | محما  |
| ٥٢    | بن عبد الله الفاشاني الشافعي                             | أحمد              | ر.<br>ئى س    | محما  |
| ٤٨    | بن عبد الله اللخمي الأشبيلي                              | أحمد              | ۔ بن<br>لہ بن | محما  |
| ٥٥    | بن عبد الله المتوثي القطان                               | ، العدد<br>أحمد   | ۔ پر<br>اد بن |       |
| ٧٩    | بن عبد الله المفجع النحوي                                | ، بحدد<br>أحمد    | ر<br>ارون     |       |
| 11    | بن عبد الله ابن الوليد المعتزلي                          | , ، حدد<br>أحمد   | ر<br>ار       |       |
| ۳٥    | بن عبد الله اليشكري                                      | ، - حدد<br>أحمد أ | د بر<br>۱. ن۰ | محم   |
|       | <u> </u>                                                 |                   | ٠. "          |       |

| ٧٧  | محمد بن أحمد بن عبد الملك بن صداع المقرىء        |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٨٤  | محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي الأشبيلي        |
| 114 | محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان الإسعردي    |
| 11  | محمد بن أحمد بن عبد الهادي شمس الدين الحنبلي     |
| ٣٩  | محمد بن أحمد بن عبيد الله العطار القرطبي المالكي |
| ٦٨  | محمد بن أحمد بن عثمان البرتاني البلنسي الشاعر    |
| 77  | محمد بن أحمد بن عثمان بن الحداد الأندلسي الشاعر  |
| ٤٤  | محمد بن أحمد بن عثمان ابن أبي الحديد الدمشقي     |
| ٨٤  | محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين إمام الكلاسة     |
| ۱۱٤ | محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي           |
| ۱۱۸ | محمد بن أحمد بن عثمان ابن عدلان الشافعي          |
| ٧٧  | محمد بن أحمد بن عطية الشاعر                      |
| ٧٧  | محمد بن أحمد بن علي ابن الأخوة                   |
| ٨٤  | محمد بن أحمد بن علي إمام الكلاسة                 |
| ٧٨  | محمد بن أحمد بن علي ابن أمسينا الكاتب            |
| ۸١  | محمد بن أحمد بن أبي علي البغدادي                 |
|     | محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي             |
| ٧٧  | محمد بن أحمد بن علي الجورتاني الحمامي            |
| ۸٥  | محمد بن أحمد بن علي ابن دواس القنا الواسطي       |
| 119 | محمد بن أحمد بن علي الرقي المقرىء                |
| ٣٣  | محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه الفارسي            |
|     | محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه الأصبهاني          |
| ٧.  | محمد بن أحمد بن أبي علي شمس الدين الكوفي الواعظ  |
| ٩ ٤ | محمد بن أحمد بن علي قطب الدين القسطلاني          |
| ٦٤  | حمد بن أحمد بن علي الكركانجي المقرىء             |
| ٣٩  | حمد بن أحمد بن علي أبو مسلم البغدادي الكاتب      |
| ٦٧  | حمد بن أحمد بن عمار التجيبي الأندلسي             |
|     | حمد بن أحمد بن عمر بن بحر الأسدي                 |
|     | حمد بن أحمد بن عمر ابن الدراج قاضي سلا           |
|     | حمد بن أحمد بن عمر بن الظهير مجد الدين الحنفي    |
|     | حمد بن أحمد بن عمر القطيعي                       |
| Ψ.  | حمد بن أحمد بن عمره أبه على اللؤاؤي              |

| ۲ ٤        | بن أبي العوام الرياحي             | أحمد | بن | محمد |
|------------|-----------------------------------|------|----|------|
| ٤٨         | بن عيسى السعدي البغدادي           | أحمد | بن | محمد |
| 1 • ٢      | بن عيسى العسقلاني                 | أحمد | بن | محمد |
| 93         | بن أبي الغريب مؤدب سيف الدولة     | أحمد | بن | محمد |
| ۱ • ٤      | بن فتوح المصغوني                  | أحمد | بن | محمد |
| 1.7        | بن قاضي الجماعة القرطبي           | أحمد | بن | محمد |
| 77         | القاهر بالله أمير المؤمنين        | أحمد | بن | محمد |
| ٧٤         | الكشي                             |      |    |      |
| 99         | كمال الدين بن ضياء الدين القرطبي  | أحمد | بن | محمد |
| 75         | بن كيسان النحوي                   | أحمد | بن | محمد |
| ۱۳         | اللؤلؤي القرطبي المالكي           | أحمد | بن | محمد |
| ٣٧         | ابن أبي الليث الكاتب              | أحمد | بن | محمد |
| ۲٦         | بن محبوب المروزي المحبوبي         | أحمد | بن | محمد |
| 77         | بن محمد الأبيوردي الشاعر          | أحمد | بن | محمد |
| ٥٧         | بن محمد بن أرقم الوادي آشي        | أحمد | بن | محمد |
| ٨٤         | بن محمد بن أشرس النحوي            | أحمد | بن | محمد |
| ۸٠         | بن محمد الباغبان الأصبهاني        | أحمد | بن | محمد |
| ٣٩         | بن محمد البحيري النيسابوري        | أحمد | بن | محمد |
| 97         | بن محمد بدر الدين المحدث          | أحمد | بن | محمد |
| ٣٨         | بن محمد أبو بكر الأندلسي الأموي   | أحمد | بن | محمد |
| ٥٤         | بن محمد الجارودي الهروي           | أحمد | بن | محمد |
| ٥٤         | بن محمد بن الجبني المقرىء         | أحمد | بن | محمد |
| ٤٤         | بن محمد ابن جميع الصيداوي         | أحمد | بن | محمد |
| <b>Y</b> Y | بن محمد بن حاضر المقرىء           | أحمد | بن | محمد |
| ۰۰         | بن محمد بن الحداد الكناني الشافعي | أحمد | بن | محمد |
|            | بن محمد بن رزقویه البغدادي        |      |    |      |
|            | بن محمد بن رشد القرطبي            |      |    |      |
| ٤٩         | بن محمد بن سعدان الحنبلي          | أحمد | بن | محمد |
| ٧٢         | بن محمد بن سعيد ابن نبهان الكاتب  | أحمد | بن | محمد |
| ٤٩         | بن محمد ابن سلفة الأصبهاني        | أحمد | بن | محمد |
|            | بن محمد السمناني القاضي           |      |    |      |
| 93         | بن محمد بن الشريشي جمال الدين     | أحمد | بن | محمد |

| ٨٦  | حمد بن أحمد بن محمد شعلة المقرىء             |
|-----|----------------------------------------------|
|     | حمد بن أحمد بن محمد بن صاعد                  |
|     | حمد بن أحمد بن محمد ابن صرما البغدادي        |
|     | حمد بن أحمد بن محمد ابن أبي الصقر اللحمي     |
|     | حمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا                |
| ٥٩  | حمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي الشافعي   |
|     | حمد بن أحمد بن محمد عز الدين بن القلانسي     |
|     | حمد بن أحمد بن محمد بن علي الأسواري          |
|     | حمد بن أحمد بن محمد عماد الدين بن الشيرجي    |
|     | حمد بن أحمد بن محمد بن عمار الهروي           |
|     | حمد بن أحمد بن محمد العميدي الكاتب           |
| ٤٥  | حمد بن أحمد بن محمد غنجار البخاري            |
| ٤٥  | حمد بن أحمد بن محمد ابن أبي الفوارس          |
| ۱۰۸ | حمد بن أحمد بن محمد بن الفوية الإسكندراني    |
| ۸۳  | حمد بن أحمد بن محمد القادسي الكتبي           |
| ١٠١ | حمد بن أحمد بن محمد بن القزّاز الحرّاني      |
| ٤٨  | حمد بن أحمد بن محمد بن قيداس البغدادي        |
| ٤٩  | حمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني                |
|     | حمد بن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي         |
| ٦.  | محمد بن أحمد بن محمد ابن مسلمة البغدادي      |
| ٥٠  | لحمد بن أحمد بن محمد المغربي راوية المتنبي   |
| ۸۳  | حمد بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي        |
|     | حمد بن أحمد بن محمد المقرىء الوكيل           |
| ٦٧  | حمد بن أحمد بن محمد المهتدي الخطيب           |
| 9٧  | حمد بن أحمد بن محمد نجيب الدين الهمذاني      |
| ٤٨  | حمد بن أحمد بن محمد ابن النقور البزاز المحدث |
|     | حمد بن أحمد بن محمد ابن اليتيم المغربي       |
|     | حمد بن أحمد بن محمود زين الدين ابن القلانسي  |
|     | حمد بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي           |
| ۲٤  | حمد بن أحمد بن المرزبان قاضي دمشق            |
| ۸۳  | حمد بن أحمد بن مسعود الشاطبي                 |
| ٤٥  | حمد بن أحمد المضري الموصلي                   |

| ٤٥  | ـ المعموري البيهقي الفيلسوف            | أحمد   | بن | محمد |
|-----|----------------------------------------|--------|----|------|
| ٦٨  | ـ المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين      | أحمد   | بن | محمد |
|     | ـ بن مكتوم البعلبكي                    | أحمد   | بن | محمد |
| ۱۰۸ | ـ بن المنجا عز الدين                   | أحمد   | بن | محمد |
| ٦٣  | ـ بن منصور الخياط النحوي               | أحمد   | بن | محمد |
| ۷٥  | ـ بن منظور الزاهد المصري               | أحمد   | بن | محمد |
|     | ـ بن منعة شمس الدين القنوي             | أحمد   | بن | محمد |
| ٤٧  | ـ بن أبي موسى الشريف الهاشمي           | أحمد   | بن | محمد |
|     | د بن موسى النذير الشيرازي              | أحمد   | بن | محمد |
| ٧٣  | د بن الموفق علم الدين المغربي          | أحمد   | بن | محمد |
| ٥١  | د بن نصر الترمذي الشافعي               | , أحمد | بن | محمد |
| ٥٨  | ك بن نصر الجيهاني                      | , أحمد | بن | محمد |
|     | ك بن نصر الحاجب أبو شجاع               | , أحمد | بن | محمد |
| 27  | ك أبو نصر العسقلاني                    | , أحمد | بن | محمد |
| ٣٦  | ك بن نصر بن فاذشاه الأصبهاني           | , أحمد | بن | محمد |
| 11  | ك بن نصير لؤلؤ الوراق                  | , أحمد | بن | محمد |
|     | ك بن نعمة شمس الدين المقدسي            | , أحمد | بن | محمد |
| • • | ل بن نوح الإشبيلي                      | , أحما | بن | محمد |
| ٥٤  | ل بن هارون الجندي الغساني              | , أحما | بن | محمد |
| ۳١  | لـ الهاشمي أبو العبر                   | , أحما | بن | محمد |
|     | ل بن هبة الله تاج الدين الأرمنتي       | , أحما | بن | محمد |
| ٥٧  | ل بن هبة الله الفزاري النحوي           | , أحما | بن | محمد |
|     | ل بن هشام اللخمي                       | , أحما | بن | محمد |
| ٠ ٤ | د بن أبي الهيجاء شمس الدين بن الزراد   | , أحما | بن | محمد |
| 73  | ى بن واصل المرودي                      | , أحما | بن | محمد |
| ٣٩  | د الوأواء الدمشقي أبو الفرج الشاعر     | , أحما | بن | محمد |
| 22  | د من ولد عبيد الله بن قيس الرقيات      | , أحما | بن | محمد |
| ٣٦  | د بن يحيى بن أبي البغل الكاتب          | , أحما | بن | محمد |
|     | د بن يحيى بن سني الدولة                |        |    |      |
|     | د بن يحيى النابلسي أبو عبد الله        |        |    |      |
|     | د بن يعقوب الطائي الأشعري أبو عبد الله |        |    |      |
| ۳.  | د بن يعقوب بن عصفور السدوسي            | , أحما | بن | محمد |

| ١٠٥ | بن أحمد بن يعقوب كمال الدين الجعفري         | محمد |
|-----|---------------------------------------------|------|
| 44  | بن أحمد بن يوسف غلام بن شنبوذ المقرىء       | محمد |
| PYI | بن إدريس بن أحمد فقيه الشيعة                | محمد |
| ۱۲۷ | بن إدريس بن إياس السامري                    | محمد |
| ۱۲۸ | بن إدريس بن سليمان بن أبي حفصة              | محمد |
| 171 | بن إدريس الشافعي الإمام                     | محمد |
| ۱۲۸ | بن إدريس الطائي الشاعر                      | محمد |
| ۱۲۷ | بن إدريس بن علي مرج الكحل الأندلسي          | محمد |
| 179 | بن إدريس القللوسي أبو بكر                   | محمد |
| ۱۲۷ | بن إدريس بن محمد الجرجرائي                  | محمد |
| ۸۲۸ | بن إدريس بن محمد بن مسبح الجازري            | محمد |
| 179 | بن إدريس بن محمد نجم الدين القمولي          | محمد |
|     | بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي          | محمد |
|     | بن أرغون السلطان خربندا                     | محمد |
| ۱۳۱ | بن أزهر بن عيسى الأخباري                    | محمد |
| ۱۳۱ | بن أسامة بن زيد                             | محمد |
| ۱۳۲ | بن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن الملحي القاضي | محمد |
| ١٣٤ | بن إسحاق بن إبراهيم بن رفاعة الزرقي         | محمد |
| ۲۳۱ | بن إسحاق بن إبراهيم السراج النيسابوري       | محمد |
| ٥٣٢ | بن إسحاق بن إبراهيم أبو العنبس الصيمري      | محمد |
| 177 | بن إسحاق بن إبراهيم القمع الوراق            | محمد |
| ۱۳۷ | بن إسحاق بن إسباط أبو النضر المصري          | محمد |
| ۱۳۸ | بن إسحاق بن جعفر الصاغاني                   | محمد |
| ۲۳۲ | بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي                     | محمد |
|     | بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ         | محمد |
|     | بن إسحاق بن راهويه الفقيه                   | محمد |
| ۱۳۷ | بن إسحاق بن الشابشتي                        | محمد |
| ۱٤٠ | بن إسحاق بن الصابيء                         | محمد |
| ١٤١ | بن إسحاق بن صقر شمس الدين الحلبي            | محمد |
| 177 | بن إسحاق الطرسوسي                           | محمد |
| 144 | بن إسحاق بن علي الَّزوزني البحاثي الشاعر    | محمد |
|     | بن إسحاق بن الفضّل الهاشمي                  |      |

| ۱٤۱   | بن إسحاق بن محمد صدر الدين القونوي        | محمد |
|-------|-------------------------------------------|------|
|       | بن إسحاق بن محمد ابن غرس النعمة           |      |
|       | بن إسحاق بن محمد قطب الدين الأبرقوهي      |      |
|       | بن إسحاق بن محمد بن مندة الأصفهاني        |      |
|       | بن إسحاق المسيبي                          |      |
|       | بن إسحاق بن مطرف الإستجي الشاعر           |      |
|       | بن إسحاق بن المنجم المغني                 |      |
|       | بن إسحاق بن النديم صاحب الفهرست           |      |
|       | بن إسحاق بن الهيثم الإسكافي               |      |
|       | بن إسحاق بن يزيد حامض رأسه البغدادي       |      |
|       | بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي             |      |
|       | بن إسحاق اليغموري                         |      |
|       | بن أسد بن علي الكاتب البغدادي             |      |
|       | بن أسد المديني الزاهد                     |      |
|       | بن أسعد بن عبد الرحمٰن الهمذاني الزاهد    |      |
|       | بن أسعد بن عبد الكريم كمال الدين القاياتي |      |
|       | بن أسعد بن علي الجواني الشريف             |      |
|       | بن أسعد بن محمد البغدادي شارح المقامات    |      |
|       | بن أسعد بن محمد مجد الدين الطوسي          |      |
|       | بن أسفه بن مصد عبد أحين الصوسي            |      |
|       | بن أسلم الأنصاري                          |      |
|       | بن أسلم الطوسي                            |      |
|       | بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري             |      |
|       |                                           |      |
|       |                                           |      |
| ١٥٦   | بن إسماعيل ابن ابن علية الأسدي            | محمد |
| ۰۰۰   | بن إسماعيل بن إسحاق المغربي الكاتب        | محمد |
| 7.7   | بن إسماعيل بن أسعد شمس الدين بن التيتي    | محمد |
| ١٥٧   | بن إسماعيل التاريخ                        | محمد |
| ٤٧    | بن إسماعيل التبوذكي                       | محمد |
| ۱۵۱   | بن إسماعيل النبوددي                       | محمد |
| . ^ - | بن إسماعيل الحساني الضرير                 | محمد |
|       | بن إسماعيل الحكيم القرطبي النحوي          | محمد |

| 100 | حمد بن إسماعيل بن حمدان الحيزاني                | مر       |
|-----|-------------------------------------------------|----------|
| 107 | حمد بن إسماعيل خير النساج                       | مر       |
| 101 | حمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب                   | م        |
| ۱٤۸ | حمد بن إسماعيل بن أبي سمينة                     | مر       |
| 100 | حمد بن إسماعيل بن أبي صادق المصري               | م        |
| 101 | حمد بن إسماعيل الصائغ القرشي                    | م        |
| 101 | حمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي الإشبيلي          | م        |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن عبد الجبار ضياء الدين الصويتي | م        |
| 101 | حمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي          | م        |
| 101 | حمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي الزاهد      | م        |
| 100 | حمد بن إسماعيل بن عبد الله الميكالي             | م        |
| 100 | حمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن ودعة البقال      | م        |
| ١٥٠ | حمد بن إسماعيل بن أبي العتاهية                  | م        |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن عثمان مجد الدين ابن عساكر     | م:       |
| 100 | حمد بن إسماعيل بن علي الشريف الزيدي             | م        |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن عيسى الجرجاني                 | م        |
| ۱٤٧ | حمد بن إسماعيل الكوفي السلمي                    | م        |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون الأندلسي        | م        |
| 100 | حمد بن إسماعيل بن محمد المتيجي الخطيب           | مر       |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن محمود الصفي الأسود            | م        |
| ۱٤٧ | حمد بن إسماعيل المدني                           | مع       |
| ۱٤٧ | حمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك             | مع       |
| ١٦٠ | حمد بن إسماعيل الملك الأفضل صاحب حماة           | م        |
| 10. | حمد بن إسماعيل بن يسار الشاعر                   | مع       |
| 107 | حمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي البغدادي         | مع       |
| 177 | حمد بن أبي الأسود أبو دهمان                     | <u>.</u> |
|     | حمد بن أشرس الحربي                              |          |
| 175 | حمد بن الأشعث بن فحرة الزهري الكاتب             | •        |
| 175 | حمد بن الأشعث بن قيس الكندي                     | J        |
|     | حمد بن الأشعث المروزي                           |          |
| ۱۲۳ | حمد بن الأشعث بن يحيى الخراساني الأمير          | J        |
| 174 | حمد بن أشكاب البغدادي                           | ~        |

| 174   | بن أمية الشاعر                         | محمد |
|-------|----------------------------------------|------|
| 170   | بن الأنجب النعال الصوفي                | محمد |
| 170   | بن أنس المرواني الكوفي "               | محمد |
| 177   | بن إياز ناصر الدين والي دمشق           | محمد |
| 177   | بن أياس بن أبي البكير الليثي           | محمد |
| 177   | بن أياس البكيري                        |      |
|       | بن أيبك الطويل صلاح الدين الأمير       |      |
|       | بن أيبك ناصر الدين ابن الإسكندراني     |      |
| 177   | بن أيمن الرهاوي                        | محمد |
|       | بن أيوب بن شادي الملك العادل سيف الدين |      |
| ١٧١   | بن أيوب شمس الدين الأشقر الزرعي        |      |
| 171   | بن أيوب بن ضريس الرازي                 | محمد |
| ١٧١   | بن أيوب بن عبد القاهر التاذفي الحلبي   | محمد |
| ۱۷۱   | بن أيوب بن علي الدمشقي الشافعي         | محمد |
|       | بن أيوب عميد الرؤساء الكاتب            |      |
| 171   | بن أيوب بن محمد الأندلسي السرقسطي      | محمد |
| 177   | بن باجة ابن الصائغ الأندلسي            | محمد |
|       | بن باخل الأمير شمس الدين               |      |
|       | بن بحر الأصبهاني الكاتب                |      |
|       | بن بحر الرهني أبو الحسين               |      |
|       | بن بختيار بن عبد الله الأبله           |      |
|       | بن بختيار بن عبد الله أخو الاستاذدار   |      |
| ۱۷۷   | . بن بدر الأمير أبو بكر الحمامي        | محمد |
|       | بركات بن هلال النحوي                   |      |
| 179   | ، بركة بن الحكم برداعس                 | محمد |
|       | ، بن بركة خان الأمير بدر الدين         |      |
| 1 / 9 | . بن بركة بن خلف الصوفي                | محمد |
| 1 / 9 | . بن بركة بن عبد الله السراخلي         | محمد |
| 149   | . بن بركة بن عبد الباقى بن الكسا       | محمد |
| 179   | . بن بشار بن عثمان الحافظ بندار        | محمد |
| ۱۸۰   | . بن بشائر القوصى الأخميمي             | محمل |
| 141   | . بن بشر (الذي حارب إسماعيل بن أحمد)   | محمل |

| ۱۸۱ | بن أبي بشر الخارجي (ويقال ابن بشير)    | محمد |
|-----|----------------------------------------|------|
| ۱۸۱ | بن بشر العبدي                          | محمد |
|     | بن بشر بن معاوية العامري               |      |
| ۲۸۱ | بن بشير الحميري                        | محمد |
| ۲۸۱ | بن بشير الرياشي الشاعر                 | محمد |
|     | بن البعيث بن حلبس                      |      |
|     | بن بكار بن بلال قاضي دمشق              |      |
|     | بن بكار بن الريان البغدادي             |      |
| ۱۸٥ | بن بكتاش الأمير ناصر الدين             | محمد |
|     | بن بكتوت الظاهري القرندلي              |      |
| 197 | بن أبي بكر بن إبراهيم أمين الدين       | محمد |
| 197 | بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم       | محمد |
| 191 | بن أبي بكر بن أحمد بن النور البلخي     | محمد |
| ۱٩. | بن بكر البسطامي اللغوي                 | محمد |
| 191 | بن أبي بكر بن خليل المكي               | محمد |
|     | بن أبي بكر بن سيف الوتار               |      |
|     | بن أبي بكر شرف الدين الأردويلي         |      |
| 197 | بن أبي بكر شمس الدين السكاكيني         | محمد |
| 190 | بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية   | محمد |
| ۱۸۷ | بن أبي بكر الصديق                      | محمد |
| 190 | بن أبي بكر بن ظافر المالكي قاضي القضاة | محمد |
|     | بن أبي بكر بن عباس بن مدودا            |      |
| 191 | بن أبي بكر بن عبد السلام الحفار        | محمد |
|     | بن بكر بن عثمان البرساني               |      |
| ۱۸۸ | بن أبي بكر بن علي المقدمي              | محمد |
|     | بن أبي بكر بن عمر برهان الدين          |      |
| 197 | بن أبي بكر بن عيسى تقي الدين الأخنائي  | محمد |
| 198 | بن أبي بكر بن عيسى علم الدين الأخنائي  | محمد |
|     | بن أبي بكر بن فرح ابن ابن ننة          |      |
|     | بن أبي بكر بن محمد الجلالي             |      |
| 190 | بن أبي بكر بن محمد بن طرخان شمس الدين  | محمد |
| ۱۸۷ | بن أبي بكر بن محمد قاضي المدينة        | محمد |

| ۱۸۸   | بن بكر النوقاني الطوسي            | محمد |
|-------|-----------------------------------|------|
| ۱۸۸   | بن بكر بن إلياس الخوارزمي         | محمد |
| 197   | بن بهرام بدر الدين القلانسي       | محمد |
| 197   | بن بوري الملك جمال الدين          | محمد |
|       | بن بيبرس الملك السعيد             | محمد |
| ۱۹۸   | بن التابلان المنبجي               | محمد |
|       | بن تركانشاه أبو عبد الله          | محمد |
|       | بن تركانشاه أبو الوفاء            | محمد |
| ۲.,   | بن تكش علاء الدين خوارزم شاه      | محمد |
| 7 • 7 | بن أبي تمام نور الهدى الزينبي     | محمد |
| 7 • 7 | بن تمام بن يحيى فخر الدين الدمشقي | محمد |
| ۲۰۳   | بن تمليج الطبيب المغربي           | محمد |
| ٤ • ٢ | بن تميم شرف الدين الإسكندري       | محمد |
| ۲ ۰ ۵ | بن تميم أبو المعالي البرمكي       | محمد |
| 3 • 7 | بن تميم المغربي                   | محمد |
| 7 • 7 | بن ثابت بن أسلم البناني           | محمد |
| 7 • 7 | بن ثابت الخجندي الشافعي           | محمد |
| 7 • 7 | بن ثابت شمس الدين الخببي          | محمد |
| 7 • 7 | بن ثابت بن قیس بن شماس            | محمد |
| 7 • 7 | بن ثابت بن محمد النميري الأصبهاني | محمد |
| ۲.۷   | بن ثعلبة الكاتب الغرناطي          | محمد |
| ۲ • A | بن أبي الثلج الرازي البغدادي      | محمد |
| ۲۰۹   | بن جابر السّحيمي اليمامي          | محمد |
| ۲ • ۹ | بن جابر بن سنان الحراني المنجم    | محمد |
| ۲ • ۹ | بن جابر الوادي آشي                | محمد |
| ۲۱.   | بن جبير بن مطعم                   | محمد |
| ۲۱۱   | بن جحادة الكوفي                   | محمد |
| 117   | بن جرير الطبري                    | محمد |
| 140   | بن جعفر بن أحمد الحريري زوج الحرة | محمد |
| 140   | بن جعفر بن بكرون الآمدي الكامل    | محمد |
| 3 7 7 | بن جعفر الجربي المقرىء            | محمد |
| 774   | بن جعفر الجهرمي الشاعر            | محمد |

| 770          | بن جعفر بن الحسن الحافظ غندر                                           | محمد |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 777          | بن جعفر أبو الحسين البغدادي                                            | محمد |
| 177          | بن جعفر الراضي بالله أمير المؤمنين                                     | محمد |
| 377          | بن جعفر الربعيُّ النيلي أبو الخطاب                                     | محمد |
|              | بن جعفر بن سليمان البغدادي                                             | محمد |
|              | بن جعفر الصادق الديباج                                                 | محمد |
|              | بن جعفر الصيدلاني                                                      | محمد |
|              | بن جعفر بن أبي طَالب                                                   | محمد |
|              | بن جعفر بن عبد الكريم الخزاعي                                          | محمد |
|              | بن جعفر بن عبيد الله                                                   | محمد |
|              | بن جعفر القيرواني القزاز اللغوي                                        | محمد |
|              | بن جعفر ابن المتوكل                                                    | محمد |
|              | بن جعفر بن محمد البغدادي القارىء                                       | محمد |
|              | بن جعفر بن محمد تقي الدين القنائي                                      | محمد |
| 777          | بن جعفر بن محمد بن ثوابة الكاتب بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | محمد |
|              | بن جعفر بن محمد الخازمي الشافعي                                        | محمد |
| 177          | بن جعفر بن محمد الخرائطي                                               | محمد |
|              | بن جعفر بن محمد العلوي الشاعر                                          | محمد |
| 770          | بن جعفر بن محمد أبو عمر الزاهد                                         | محمد |
| 777          | بن جعفر بن محمد بن فسانجس الوزير                                       | محمد |
|              | بن جعفر بن فضالة البغدادي                                              | محمد |
|              | بن جعفر بن محمد بن النجار المقرىء                                      | محمد |
| <b>۲ ۱ ۷</b> | بن جعفر المعتز بالله أمير المؤمنين                                     | محمد |
| 717          | بن جعفر المنتصر بالله أمير المؤمنين                                    | محمد |
| 719          | بن جعفر الموفق الأمير                                                  | محمد |
| 177          | بن أبي جعفر الهروي اللغوي                                              | محمد |
| 777          | بن جعفر الوركاني                                                       | محمد |
| 279          | بن جُغري بك ألب رسلان السلجوقي                                         | محمد |
| ۲۳.          | بن الجمال مفيد الدين الأحواضي                                          | محمد |
| ۲۳.          | بن جمعة القهستاني                                                      | محمد |
| ۲۳.          | بن جميل الكاتب التميمي                                                 | محمد |
|              | بن جنكلي الأمير                                                        |      |

| ۲۳۳   | بن أبي الجهم بن حذيفة                   | محمد |
|-------|-----------------------------------------|------|
| 777   | بن الجهم بن هارون السمري الكاتب         | محمد |
| ۲۳۳   | بن جهور الأمير                          | محمد |
| ۲۳۳   | بن جوهر التلعفري المقرىء                | محمد |
| 377   | بن حاتم بن خزيمة الأسامي                | محمد |
|       | بن حاتم بن ميمون السمين                 |      |
|       | بن الحارث بن أسد الخشني                 |      |
|       | بن الحارث بن بسخنر                      |      |
|       | بن الحارث البصري التميمي                |      |
|       | بن حازم الباهلي                         |      |
|       | بن حازم (وصوابه خازم) أبو معاوية الضرير |      |
|       | بن حاطب الجمحي                          |      |
|       | بن حامد بن الحارث المقرىء               |      |
|       | بن حبان البستي                          |      |
|       | بن حبش السهروردي المقتول                |      |
|       | بن حبيب الأخباري                        |      |
|       | بن حبيب التنوخي                         |      |
|       | بن أبي حذيفة العبشمي                    |      |
|       | بن حرب بن خربان النشائي                 |      |
|       | بن حرب الخولاني الأبرش                  |      |
|       | بن حرب بن عبد الله الحلبي               |      |
|       | بن حسان بن أحمد المهذب الدمشقي          |      |
|       | بن حسان الأزرق الشيباني                 |      |
| 337   | بن حسان السمتي                          | محمد |
| 750   | بن حسان الضبي                           | محمد |
| 7 8 0 | بن حسان النملي                          | محمد |
|       | بن الحسن بن إبراهيم الاستراباذي الختن   |      |
| 701   | بن الحسن بن إبراهيم فتح الدين القمني    | محمد |
| 777   | بن الحسن بن أحمد شرف الدين الديباجي     | محمد |
| 177   | بن الحسن بن إسماعيل شرف الدين الأخميمي  | محمد |
| Y0Y   | بن الحسن البرمكي                        | محمد |
| 177   | ب: الحسن تاح الدين الأرموي              | محمد |

| 401   | الجبلي النحوي                | الحسن   | بن  | محمد |
|-------|------------------------------|---------|-----|------|
| ۲٦.   | بن جمهور القمي               | الحسن   | بن  | محمد |
| 777   | بن حبيش                      | الحسن   | بن  | محمد |
| 777   | بن الحسين الدمشقي            | الحسن   | بن  | محمد |
| 701   | بن الحسين الطوسي             | الحسن   | بن  | محمد |
| 101   | بن درید                      | الحسن   | بن  | محمد |
| 100   | بن دينار الأحول              | الحسن   | بن  | محمد |
| 777   | بن رمضان                     | الحسن   | بن  | محمد |
| 707   | بن الزاذاني                  | الحسن   | بن  | محمد |
| 70V   | بن زكريا الباذنجاني          | الحسن   | بن  | محمد |
| 181   | بن أبي سارة الرؤاسي          | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن سباع شمس الدين الصائغ     | الحسن   | بن  | محمد |
| 10.   | بن سماعة                     |         |     |      |
| 109   | بن سهل الشيلمة الكاتب        | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن شعبة                      | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن طريف البغدادي             | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن عبد الرحيم القنائي        | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن عبد السلام المالكي        | الحسن   | بن  | محمد |
| 109   | بن عبد الله الزبيدي المغربي  | الحسن   | بن  | محمد |
| 101   | بن عبد الله القاضي           | الحسن   | بن  | محمد |
| 779   | بن عبد الواحد مجّد الدين     | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن علي ابن امرأة على الفريثي | الحسن   | بن  | محمد |
| 1 2 9 | بن علي الحجة المنتظر الإمام  |         |     |      |
|       | بن عمر شرف الدين بن دحية     | الحسن   | بن  | محمد |
| 777   | بن عمر المحلي الأديب         | الحسن   | بن  | محمد |
| 101   | العميد أبو سهل               | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن فرقد الشيباني             |         |     |      |
| 108   | بن فورك الأصبهاني            | الحسن   | بن  | محمد |
| ۲۲۲   | بن كامل                      | , الحسن | بن  | محمد |
| 101   | بن الكتاني المذحجي           | الحسن   | بن  | محمد |
|       | بن الكفرطابي                 |         |     |      |
| 101   | ىن كوثر البريهاري            | الحسن   | ٠,٠ | محمد |

| 414          | بن الحسن بن محمد بن حمدون            | محمد |
|--------------|--------------------------------------|------|
| 377          | بن الحسن بن محمد بن حمدون المنشىء    |      |
| 207          | بن الحسن بن محمد أبو طالب الأصبهاني  | محمد |
|              | بن الحسن بن محمد الفاسي المقرىء      | محمد |
|              | بن الحسن بن محمد كمال الدين خطيب صفد |      |
| 700          | بن الحسن بن محمد النقاش المفسر       | محمد |
|              | بن الحسن بن المرادي القيرواني        | محمد |
|              | بن الحسن بن مصعب                     | محمد |
| 307          | بن الحسن بن المظفر الحاتمي           | محمد |
| 707          | بن الحسن بن موسى الحنيني             |      |
|              | بن الحسن بن الهيثم الرياضي           |      |
|              | بن الحسن الوركاني ٰ                  |      |
|              | بن الحسن بن يعقوب المقرىء            | محمد |
| 707          | بن الحسن أبو يعلى الصوفي             | محمد |
| 377          | بن أبي الحسن بن يمن الأردخل الشاعر   |      |
|              | بن الحسن بن يوسف صدر الدين           |      |
| 707          | بن الحسن بن يونس الهذلي              | محمد |
| 200          | بن الحسين بن إبراهيم الأبري          | محمد |
|              | بن الحسين البرجلاني الزاهد           |      |
| <b>7 V</b> 0 | بن الحسين بن حبيب الوادعي            | محمد |
|              | بن الحسين بن الحسن القطان            |      |
|              | بن الحسين بن داود العلوي             |      |
|              | بن الحسين سيف الدين الغوري           |      |
|              | بن الحسين بن عبد الله الآجري         |      |
|              | بن الحسين بن عمر اليمني المغربي      |      |
|              | بن الحسين بن محمد صاحب قيد الأوابد   |      |
| 441          | بن الحسين بن محمد بن طلحة            | محمد |
| 711          | بن الحسين بن محمد ابن العميد الكاتب  | محمد |
| 200          | بن الحسين بن محمد المحمدأباذي        | محمد |
| ۲۸۰          | بن الحسين بن محمد ابن نجدة           | محمد |
| 111          | بن الحسين بن المضرس                  | محمد |
|              | بن الحسين بن موسى الأزدي             |      |

| 777 |                                         | الرضي | ِيف  | الشر | وسى   | بن م  | الحسين  | بن | محمد |
|-----|-----------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|---------|----|------|
| 110 | *************************************** | .اسة  | ېن د | بكر  | ر أبو | َ بکی | محمد پر | بن | محمد |